

تأليف الإمام المحدث محمد برعبد الله الخطيب التَبَويزي ريك الله المحدث محمد برعبد الله الخطيب التَبَويزي ريك الله الم

مع الحاشية الشريفية على مشكاة المصابيح للإمام العلامة السيد الشريف الجرّجاني رالله المريف الجرّجاني رالله المريف المحرّجاني رالله المريف المحرّجاني رالله المريف المحرّجاني رالله المريف المحرّباني رالله المريف ال

وبالتعليقات المضيرة المأخوذة من الشروح العُمّدة

المجلد الثايي

كتاب الصلاة (باب الجماعة وفضلها) - كتاب الجنائز - كتاب النوم كتاب فضائل القرآن - كتاب المدعوات

طبعة جديرة مصححة ملونة



اسم الكتاب : مُشِيِّكُ الْمُلْكِيِّاتُ (الجلد الناني)

عدد الصفحات : 528

السعر : مجموع أربع محلدات-/650روبية

الطبعة الأولى : ١٤٣١هـ ١٠٠٠ء

اسم الناشر : مَكَنَالِلُمُنْكِا

جمعية شودهري محمد على الخيرية. (مسجّلة)

Z-3، اوورسيز بنكلوزجلستان جوهر، كراتشي، باكستان.

الهاتف : +92-21-7740738

الفاكس : 4023113 :

al-bushra@cyber.net.pk : البريد الإلكتروني

الموقع على الإنترنت: www.ibnabbasaisha.edu.pk

يطلب من : مكتبة البشرى، كراچي ـ 2196170-92-94

مكتبة الحرمين، أردوبازار، لا بور ـ 4399313-321-92+

المصباح، ١٦ أردوبإزارلا بور\_7223210 -7124656

بك ليند، شي بإزه كالجرودُ راولينري - 5557926 - 5773341- 5557926

دارالإخلاص زوتقة خوانى بازاريثاور ـ 091-2567539

مكتبة رشيدية، سركي *روڈ ، كوئٹه* ـ 7825484-0333

وأيضأ يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

#### (٢٣) باب الجماعة وفضلها

# الفصل الأول

١٠٥٢ - (١) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلاةُ الجماعةِ تفْضُلُ صلاةُ الجماعةِ تفْضُلُ صلاةُ الفلا المجماعةِ تفْضُلُ صلاةَ الفلا المجموعة المجماعةِ الفلا المجلوعة المجل

١٠٥٣ – (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "والذي نفسي بيده، لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحطبٍ فيُحطبَ، ثم آمُرَ بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمُرَ رجلاً فيؤمّ الناس،

صلاةَ الفذِّ: الفدُّ: الواحد، وقد فدَّ الرجل من أصحابه، انفرد وشدَّ عنهم، قال القاضي: فيه دلالة على أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة، وإلا لم يكن لمن صلى فذًّا درجة.

بسبع وعشرين: ذكر ههنا سبعاً وعشرين، وفي حديث أبي هريرة "خمساً وعشرين"، وجه التوفيق أن نقول: عرفنا من تفاوت الفضل أن الزائد متأخر عن الناقص؛ لأن الله تعالى يزيد عباده من فضله، ولا ينقصهم من الموعود شيئًا، فإنه على بشر المؤمنين أولاً بمقدار من فضيلة، ثم رأى أن الله تعالى يمن عليه وعلى أمته، فبشرهم به، وحثهم على الجماعة، وأما وجه قصر الفضيلة على خمس وعشرين تارة، وعلى سبع وعشرين أخرى، فمرجعه إلى علوم النبوية التي لا يدركها العقلاء إجمالاً فضلاً من التفصيل، ولعل الفائدة فيما كشف به حضرة النبوة هي احتماع المسلمين على إظهار شعار الإسلام، وذكر النووي ثلاثة أوجه: أ- أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم القلب باطل. ب: ما ذكر التور بشتي. ج: أنه يختلف باختلاف حال المصلي، والصلاة، فلبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة، والمحافظة على هيئاته، والخشوع فيها، وشرف البقعة والإمام.

فيُحطبَ: يقال: حطبتُ الحطب وأحطبتُه أي جمعتُه، قال المؤلف: "فيُحطب" كذا وجدنا في "صحيح البخاري"، و"الجامع" للحُميدي، و"حامع الأصول" و"شعب الإيمان"، وليس في الصحيح في هذه الرواية "لا يشهدون الصلاة"، بل في رواية أخرى له.

فيُحطبَ: صواب هذا اللفظ يحتطب، وهذا الحديث على السياق الذي في "المصابيح" أخرجه البخاري في كتابه في باب "إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت"، ففي بعض نسخه "يتحطّب" على وزن التفعّل، وفي بعضها=

ثم أخالفَ إلى رجال - في رواية: لا يشهدون الصلاة - فأحرِّق عليهم بُيوهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجدُ عَرْقاً سميناً، أو مرماتَينِ حسنتين لشهد العِشاء". رواه البخاري. ولمسلم نحوه.

١٠٥٤ – (٣) وعنه، قال: أتى النبيُّ ﷺ رجلٌ أعمى، فقال: يا رسول الله! إنَّه

ثم أخالفَ: أي أخالف ما أظهرت من إقامة الصلاة، واشتغال بعض الناس بها، وأقصد إلى بيوت من أمرقمم بالخروج عنها للصلاة، فلم يخرجوا عنها، فأحرقها عليهم.

فأحرِّق عليهم بُيوهم: قال الإمام النووي: فيه دليل على أن العقوبة كانت في بدأ الإسلام بإحراق المال، وقيل: أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلِّف عن الصلاة، والغال من الغنيمة، والجمهور على منع تحريق متاعهم. عَرْقاً سميناً: "نه" العَرْق: بالسكون، العظم الذي أخذ منه اللحم، وجمعه عُراق، وهو نادر. و"المرماة" ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفها، بكسر ميمه ويفتح، وقيل: بالكسر السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام. "حس" الحسن والحسن: العظم السذي في المرفق مما يلي البطن، والقبيح: العظم الدي في المرفق مما يلي الكتف، قيل: "الحسنتين" بدل من "المرماتين" إذا أريد بهما العظم الذي لا لحم عليه، وإن أريد بهما السهمان الصغيران، فالحسنتين بمعنى الجيدتين.

لشهد العِشاء: أي وقت العشاء، أو صلاة العِشاء، أي لو علموا أن هناك حظًا دنيويًّا ولو خسيساً لحضروا الصلاة؛ لقصور همهم على زخارف الدنيا مع إعراضهم عن مثوبات الجماعة. قال القاضي: الحديث يدل على وجوب الجماعة، وظاهر نصوص الشافعي يدل على ألها من فروض الكفايات، وعليه أكثر الصحابة؛ لقوله على "ما من ثلاثة في قرية أو بدو، ولا يقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعات، فإنما يأكل الذئب القاصية" أي الشاة البعيدة من المشرب والراعي، واستحواذ الشيطان، وهو غلبته إنما يكون بما يكون معصية كترك الواجب دون السنة، وذهب الباقون منهم إلى أنه سنة [وليست بفرض]، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وتمسّكوا بالحديث السابق، وأحابوا: عن هذا الحديث بأن التحريق لاستهانتهم وعدم مبالاقم بها لا بمجرد الترك ويشهد له ما بعده من الحديث، وقال أحمد وداود: إنما فرض على الأعيان؛ لظاهر الحديث وليست شرطاً في صحة الصلاة، وقال بعض الظاهرية: بوجوبها، واشتراطها في الصحة. رجل أعمى: هو ابن أم مكتوم.

<sup>=&</sup>quot;يحتطب" من الاحتطاب، فعلمنا أن الغلط وقع من بعض رواة الحديث؛ إذ التحطب على زنة التفعّل لم نجده مستعملاً في شيء من كلامهم. [الميسّر ٢٨٥/١]

ليس لي قائدٌ يقودُني إلى المسجد، فسأل رسولَ الله ﷺ أن يرخِّص له فيُصلِّي في بيته، فرخَّص له، فلمَّا ولَّى دعاهُ، فقال: "هل تسمعُ النِّداء بالصلاة؟" قال: نعم. قال: "فأجبْ". رواه مسلم.

١٠٥٥ (٤) وعن ابن عمر، أنّه أذّن بالصلاة في ليلة ذات برْدٍ وريحٍ، ثم قال: ألا صلَّوا في الرِّحال! ثم قال: إنّ رسول الله ﷺ كان يأمرُ المؤذّنَ إذا كانت ليلةً ذاتُ بردٍ ومطر، يقولُ: "ألا صلَّوا في الرِّحال". متفق عليه.

1.07 (٥) وعنه، قال: قال رسول الله على: "إذا وُضع عَشاء أحدِكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعَشاء، ولا يعْجَلْ حتى يفرُغَ منه". وكان ابنُ عَمرَ يوضعُ له الطعامُ، وتقامُ الصلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرُغَ منه، وإنّه ليسمعُ قراءةَ الإمامِ. متفق عليه.

١٠٥٧ – (٦) وعن عائشة ﷺ ألها قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "لا صلاةً بحضرة طعام، ولا هو يدافعُه الأخبثان". رواه مسلم.

فأجِبْ: فيه دليل على وحوب الجماعة، وقيل: حتٌ ومبالغة في الأفضل الأليق بحاله، فإنه من فضلاء المهاجرين، رخص أولاً، ثم ردّه إما بوحي أو بتغير اجتهاده. في الرّحال: أي الدور والمساكن، رحل الرجل منزله، ومسكنه. فابدؤوا بالعشاء: أي إذا وضع عَشاء أحدكم فابدأوا أنتم بالعَشاء ولا يعجل هو حتى يفرغ منه، فالأمر بالجمع موجه إلى المخاطبين، وبالإفراد إلى الأحد.

هو يدافعُه الأخبثان: البول والغائط أي ولا صلاة حاصلة للمصلّي حال يدافعه الأخبثان عنها، فاسم "لا" الثانية وخبرها محمد ذوفان، وقول، "هو يدافعه الأخبثان" حال، ويؤيده رواية "النهاية": "لا يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين"؛ إذ لا صلاة حين هو يدافعه الأخبثان، والمدافعة إما على حقيقة أي يدافعه الأخبثان عنها ويدافعهما، وإما يمعنى الدفع مبالغة، قال النووي: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيها من اشتغال القلب، وذهاب كمال الخشوع، وكذا كراهتها مع مدافعة الأخبئين، ويلحق بذلك ما في معناه، وهذا إذا كان في الوقت=

١٠٥٨ - (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةً إلاّ المكتوبةً". رواه مسلم.

١٠٥٩ – (٨) وعن ابن عمر، قال: قال النبيُّ ﷺ: "إذا استأذَنتِ امرأةُ أحدِكم إلى المسجد فلا يمنعها". متفق عليه.

١٠٦٠ – (٩) وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، قالت: قال لنا رسول الله ﷺ! "إذا شهدت إحداكُنَّ المسجدَ، فلا تمسَّ طيباً". رواه مسلم.

١٠٦١ – (١٠) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أيُّما امرأةٍ أصابت بَخُوراً، فلا تشهد معنا العِشاءَ الآخرةَ". رواه مسلم.

## الفصل الثاني

١٠٦٢ – (١١) عن ابن عمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تمنعُوا نساءَكُم المساجدَ، وبيوتُهنّ خيرٌ لهنَّ". رواه أبو داود.

<sup>-</sup> سعة، فلو تضيق الوقت اشتغل بالصلاة على حاله حرمة للوقت. إذا أقيمت الصلاةُ: "مظ" أي إذا أقام المؤذن لا يجوز أن يصلي سنة الفحر، بل يوافق الإمام في الفريضة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة على لو علم المصلّي أنه لو اشتغل بسنة الفحر أدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية صلى سنة الفحر أولاً، ثم يدخل مع الإمام. فلا يمنعها: "مظ" فيه دليل على جواز حروجهن إلى المسحد للصلاة، لكن في زماننا مكروه. بَخُوراً: البَخور بالفتح ما يتبخر به. فلا تشهد معنا العشاء إلخ: خص العشاء الآخرة؛ لألها وقت الظلمة وخلو الطريق، والعطر مهيّج الشهوة، بخلاف الصبح عند إدبار الليل وإقبال النهار. في مخدعها: "نه" الخدع: إخفاء الشيء، وبه سمى المخدع،-

وإنّ المرأةَ إذا استعطرَت فمرّت بالمجلس، فهي كذا وكذا" يعني زانية. رواه الترمذيُّ، ولأبي داود، والنسائي نحوُه.

1071 - (10) وعن أبيِّ بن كعب، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ يوماً الصّبح، فلمّا سلّم قال: "أشاهد فلان؟" قالوا: لا.

قال: "إن هاتين الصلاتين أثقلُ الصلواتِ على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبواً على الرُّكب، وإن الصف الأوّل على مثلِ صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدر تُموه، وإن صلاة الرَّجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدَه،

وهو البيت الصغير يكون داخل البيت الكبير، يضم ميمه، ويفتح. لا تُقبلُ صلاةُ امرأةِ تطيَّبت إلخ: "مظ" هذا إذا أصاب الطيب جميع بدنها، وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فتغسل ذلك الموضع.

فهي كذا وكذا: كناية عن العدد يعني عدّ عليها خصالاً ذميمة يستلزمها الزنا. "مظ" إذا تعطّرت المرأة، ومرّت بمجلس، فقد هيجت شهوة الرجال، وحملتهم على النظر إليها، فإذاً هي سبب لذلك، فتكون زانية.

صلّى بنا: أي صلى متلبساً بنا، أو جعلنا مصلّين. إنّ هاتين الصلاتين: يريد العشاء والصبح. ولو حبواً: "حبواً" خبر "كان" المحذوف أي ولو كان الإتيان حبواً، وهو أن يمشي على يديه وركبتيه واسته، وحبا الصبي حبواً إذا زحف على إسته، ويجوز أن يكون التقدير: ولو أتيتموهما حبواً أي حابين تسمية بالمصدر مبالغةً.

على مثل صفّ الملائكة: خبر "إن"، والمتعلق كائن أو مقاس، ذكر أولاً فضيلة الجماعة، ثم نزل منه إلى بيان فضيلة الصف الأول، ثم إلى بيان كثرة الجماعة، وفي قوله: "ولو تعلمون" مبالغة حيث عدل عن الماضي إلى المضارع إشعاراً بالاستمرار. أزكى من صلاته: أي أكثر صواباً من الزكاة بمعنى النمو، أو الشخص آمن من رحس الشيطان، وتسويله، من الزكاة بمعنى الطهارة.

وصلاتُه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثُر فهو أحبُّ إلى الله". رواه أبو داود، والنسائي.

استحوذ: أي استولى عليهم، وقوله: "فعليك" من الخطاب العام تفحيماً للأمر، والفاء مسببة، عن قوله: "قد استحوذ" فالفاء في قوله: "فإنما" مسببة عن الجميع يعني إذا عرفت هذه الحالة فاعرف مثاله في الشاهد.

من سمع: مبتدأ "المنادي" أي ندائه "لم تقبل" خبره. الصلاة التي صلّى: كذا في "سنن أبي داود"، و"كتاب الدارقطني"، و"حامع الأصول"، وفي نسخ "المصابيح": صلاها. "حس" اتفقوا على أن لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر، لهذا الحديث، والحديث الذي سبق، ولقوله لله لابن أم مكتوم: فأجب. قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء الآخرة في الجماعة شفقة عليه لم يطعها، وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء أو لم يسمع. قال الإمام النووي في حديث الكهان والعراف: معنى عدم قبول الصلاة أنه لا ثواب له فيها وإن كانت بحزية في سقوط الفرض عنه كالصلاة في الدار المغصوبة يسقط الفرض، ولا ثواب فيها. ووجد أحدكم الخلاء: أي وحد أحدكم حاجة نفسه إلى البراز، فليبدأ بما احتاج إليه من قضاء الحاجة، وجاز له ترك الجماعة لهذا العذر.

الله على: "لا تُؤخّروا الصلاة الله على: "لا تُؤخّروا الصلاة الطعام ولا لغيره". رواه في "شرح السنة".

## الفصل الثالث

١٠٧٢ - (٢١) عن عبد الله بن مسعود، قال: لقد رأيتُنا وما يتحلَّفُ عن الصلاةِ إلا منافقٌ قد عُلم نفاقُه، أو مريضٌ، إن كان المريضُ ليمشي بين رجلين حتى

وهو حقن الحاقن هو الذي حبس بوله، والحاقب هو الحابس للغائط، نسب الخيانة إلى الإمام؛ ليفيض كل من الإمام والمأموم الخير على صاحبه ببركة قربه من الله، فمن خص نفسه، فقد خان صاحبه، وشرعية الاستئذان؛ لئلا يهجم قاصد على عورات البيت، فالنظر على قعر البيت خيانة، والصلاة مناجاة وتقرب إلى الله سبحانه، واشتغال عن الغير، والحاقن كأنه يخون نفسه في حقها، ولعل توسيط الاستئذان بين حالتي الصلاة للجمع بين مراعات حق الله تعالى، وحق العباد، وخص الاستئذان؛ لأن من راعى هذه الدقيقة فهو بمراعات ما فوقها أحرى. لا تُؤخّروا الصلاة : أي لا تؤخروها عن وقتها، وإنما حملناه على ذلك؛ لقوله على الخاة وضع عَشاء أحدكم الحديث، فلا منافاة، قيل: يمكن أن يكون المعنى "لا تؤخروا الصلاة لغرض الطعام"، لكن إذا حضر الطعام أخروها للطعام، قُدمت للاشتغال بما عن الغير تبحيلاً لها، وأخرت تفريغاً للقلب عن الغير تعظيماً لها، والأوجه أن النهي في الحقيقة وارد على إحضار الطعام، والملابسة بغيره قبل أداء الصلاة أي لا يتعرضوا لما أن حضرت الصلاة تؤخروها لأجله من إحضار الطعام، والاشتغال بغيره.

لقد رأيتُنا إلخ: قد تقرّر أن اتحاد الفاعل والمفعول إنما يسوغ في أفعال القلوب، وأنها من الدواخل على المبتدأ والمخبر، والمفعول الثاني الذي هو بمنزلة الخبر محذوف ههنا، وسد قوله: "وما يتخلف عن الصلاة" وهو حال مسدّاه. أو مويضّ: أي مريض كامل في مرضه، فيتوجه السؤال عن المريض الذي لم يتكامل مرضه، فأحاب بقوله: "إن كان" إلخ، قال الإمام النووي: هذا دليل ظاهر على صحة ما سبق تأويله في الذين هم رسول الله على بتحريق بيوهم ألهم كانوا منافقين.

يأتي الصلاةَ وقال: إنَّ رسول الله ﷺ علَّمنا سُننَ الهُدى، وإنَّ من سُنن الهُدى الصلاةَ في المسجد الذي يُؤذُّنُ فيه. وفي رواية، قال: من سرَّهُ أن يلقى اللهَ تعالى غداً مسلماً، فليُحافظ على هذه الصلوات الخمس، حيثُ يُنادَى بهنّ، فإن الله شرع لنبيِّكم سنن الهدى، وإنهُنّ من سُنن الهُدى، ولو أنّكم صلّيتم في بيوتكم كما يُصلى هذا المتخلُّفُ في بيته لتركتُم سنّةَ نبيِّكم، ولو تركتُم سنّةَ نبيِّكم لضللتم، وما من رجل يتطهّرُ فيحْسنُ الطُّهور، ثم يعمدُ إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكلِّ خُطوةٍ يخطوها حسنةً، ورفعه بما درجةً، وحُطُّ عنه بما سيئةً، ولقد رأيتُنا وما يتخلُّف عنها إلا منافق معلومُ النفاق، ولقد كان الرجلُ يؤتّى به يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفِّ. رواه مسلم.

١٠٧٣ – (٢٢) وعن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لولا ما في البيوت من النساء والذريِّة، أقمتُ صلاةً العشاء، وأمرتُ فتياني يُحرِّقون ما في البيوت بالنَّار". رواه أحمد.

١٠٧٤ – (٢٣) وعنه، قال: أَمَرَنا رسولُ الله ﷺ: "إذا كنتم في المسجد فنوديَ بالصلاةِ فلا يخرجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ". رواه أحمد.

من سُنن الهُدى: يروى بضم السين وفتحها، والمعنى متقارب أي طريق الهدى والصواب.

هذا المتخلُّفُ: تحقير للمتخلف، وتبعيد له عن مظان الزلفي. لضللتم: يدل على أن المراد بالسنة العزيمة. يُهادى بين الرجلين: أي يمشى بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله "من تهادت المرأة في مشيتها" إذا تمايلت. ما في البيوت من النساء: بيان "ما"، عدل مِن "مَن" إلى "ما"؛ لإرادة الوصفية، وبيان أن النساء والذرية بمنزلة ما لا يعقل، وأنه مما لا يلزمه حضور الجماعة، وإما لأن البيوت محتوية عليهما، وعلى الأمتعة والأثاث، فخصًا بالذكر للاعتناء. أَمَوَنا رسولُ الله ﷺ إلخ: المأمور به محذوف، وقوله: "إذا كنتم" إلخ مقول للقول، وهو حال بيان للمحذوف، المعنى: أمرنا أن لا نخرج من المسجد إذا كنّا فيه، وسمعنا الأذان حتى نصلي قائلاً: "إذا كنتم" إلخ.

١٠٧٥ - (٢٤) وعن أبي الشَّعثاء، قال: خرج رجلٌ من المسجد بعد ما أُذِّن فيه. فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه مسلم.

١٠٧٧ – (٢٦) وعن ابن عبَّاس ﴿ عن النبيِّ عَلَى النبيِّ عَالَ: "من سمعَ النداء فلم يجبُهُ، فلا صلاةً له إلا من عذر". رواه الدار قطني.

١٠٧٨ - (٢٧) وعن عبد الله ابن أمِّ مكتوم، قال: يا رسول الله! إنَّ المدينةَ كثيرةُ الهوامِّ والسِّباع، وأنا ضريرُ البَصر، فهل تحدُّ لي من رُخصةٍ؟ قال: "هل تسمعُ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح؟" قال: نعم. قال: "فحيَّهلا". ولم يُرخِّص [له]. رواه أبو داود، والنسائي.

١٠٧٩ – (٢٨) وعن أمّ الدرداء، قالت: دخلَ عليَّ أبو الدرداء وهو مُغضَبَ، فقلتُ: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرفُ من أمر أمّةِ محمّد ﷺ شيئًا إلاَّ أهم يُصلُون جميعاً. رواه البخاريُّ.

أمّا هذا إلخ: أي أما من ثبت في المسحد، وأقام الصلاة فيه، فقد أطاع أبا القاسم ﷺ، وأما هذا فقد عصى. فحيَّهلا: هي كلمة حثّ واستعجال، وضعت موضع "أجب". أمّ السدرداء: هي زوجة أبي الدرداء، واسمها خيرة. والله ما أعرف إلخ: وقع حواباً لقولها: "ما أغضبك"؟ على معنى رأيت ما أغضبني من الأمر المنكر غير المعروف من دين محمد ﷺ، وهو ترك الجماعة.

فهو منافق: أي عاص، أو فهو في ترك الجماعة كالمنافق، فهو جواب، أو خبر "مَنْ". [المرقاة ١٤٦/٣]

١٠٨٠ - (٢٩) وعن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حَثْمة ، قال: إنَّ عمر بن الخطاب فَقَدَ سليمان بن أبي حَثْمة في صلاة الصبح، وإنَّ عمر غدا إلى السُّوق، ومسكنُ سُليمان بين المسجد والسُّوق، فمر على الشِّفاء أمِّ سليمان. فقال: لها: لم أر سليمان في الصبح، فقالت: إنّه بات يُصَلِّي فغلبته عيناه. فقال عمرُ: لأنْ أشهدَ صلاة الصبح في جماعة أحبُّ إليَّ من أن أقومَ ليلةً. رواه مالك.

۱۰۸۱ – (۳۰) وعن أبي موسى الأشعريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "اثنان فما فوقهما جماعة". رواه ابنُ ماجه.

١٠٨٢ – (٣١) وعن بلال بن عبد الله بن عمرَ، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تمنعوا النساءَ حظُوظَهُنَّ من المساجد إذا استأذَنَّكم". فقال بلال: والله لنمْنعُهنَّ. فقال له عبد الله: أقولُ: قال رسول الله ﷺ، وتقولُ أنتَ: لنمنعهنَّ!.

سمعت سبَّه مثلَه قط، وقال: أخبرُك عن أبيه، قال: فأقبلَ عليه عبدُ الله فسبَّه سبًّا ما سمّعت سبَّه مثلَه قط، وقال: أخبرُك عن رسول الله ﷺ، وتقولُ: والله لنمنعهنَّا. رواه مسلم.

فمرّ على الشَّفاءِ: الشفاء اسم أو لقب، وأم سليمان إما بدل أو عطف بيان. فغلبته عيناه: الأصل غلب عليه النوم، فأسند إلى مكان النوم مجازاً.

أن أقومَ ليلةً: أضاف الليل إلى الصبح؛ لأن الموازنة وقعت بين ذلك الصبح وليله. اثنان فما فوقهما: "اثنان" مبتدأ، صفة لموصوف محذوف، ويجوز أن يتخصص بالعطف على قوله، فإن الفاء للتعقيب، والمعنى: اثنان وما يزيد عليهما على التعاقب واحدة بعد واحدة يعدّ جماعة نحو قولك: "الأمثل فالأمثل".

وتقولُ أنتَ: لنمنعُهنّ: يعني أنا آتيك بالنص القاطع، وأنت تتلقاه بالرأي، كان بلال لما اجتهد ورأى من النساء وما في حروجهن إلى المساحد من المنكر، أقسم على منعهنّ، فردّه أبوه، بأن النص لا يعارض بالرأي، والرواية الأخيرة أبلغ لسبّه إياه سبًّا بليغاً، وهذا دليل قوي لا مزيد عليه في الباب.

1.٨٤ – (٣٣) وعن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، أنّ النبيّ على قال: "لا يمنعنّ رجلٌ أهله أن يأتوا المساجد". فقال ابنٌ لعبد الله بن عمر: فإنّا نمنعُهنّ. فقال عبد الله: أحّدثُك عن رسول الله على وتقولُ هذا؟ قال: فما كلّمه عبد الله حتى مات. رواه أحمد.

\* \* \* \*

أن يأتوا المساجد: ذكّر ضمير النساء تعظيماً لهن، حيث قصدن السلوك في مسلك الرجال الركع السجود، كقوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتينَ﴾، وقول الشاعر: وإن شئت حرمت النساء سواكم.

فما كلّمه عبدُ الله: عجبَت ممنَ يتسمى بالسني إذا سمع سنة من سنة رسول الله ﷺ وله رأي رجح رأيه عليها، وأي فرق بينه وبين المبتدع؟ أما سمع: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما حثت به"؟ وها هو ابن عمر، وهو من أكابر الصحابة وفقهائها، كيف غضب لله ولرسوله، وهجر فلذة كبده لتلك الهنة عبرة لأولي الألباب.

#### (۲٤) باب تسوية الصف

# الفصل الأول

صفوفنا الله على النَّعمان بن بشير، قال: كان رسول الله على يسوّي صفوفنا حتى كأنّما يُسوِّي بها القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوماً، فقام حتى كاد أن يكبِّر، فرأى رَجلاً بادياً صدره من الصف، فقال: "عبادَ الله! لتُسوُّنَ صفوفكم، أو ليُخالَفنَّ الله بين وُجوهكم". رواه مسلم.

۱۰۸٦ – (۲) وعن أنس، قال: أقيمتِ الصلاةُ، فأقبل علينا رسول الله عليهُ بوجهه، فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصُّوا؛ فإني أراكم من وراء ظهري". رواه البخاريُّ.

القداح: "تو" القدح- بالكسر- السهم قبل أن يراش ويركب نصله، وجمعه قداح، وضرب المثل به من أبلغ الأشياء في المعنى المراد منه؛ لأن القدح لا يصلح للأمر الذي عمل له إلا بعد الانتهاء إلى الغاية القصوى في الاستواء، وإنما جمع لمكان الصفوف أي يسوّي كل صف على حدته، قيل: روعي في قوله: "كأنما يسوي بما القداح" نكتة؛ لأن الظاهر أن يقال: كأنما يسوّيها بالقداح، والباء للآلة كما في قولك: "كتبتُ بالقلم" فعكس وجعل الصفوف هي التي يسوي بما القداح مبالغة في استوائها.قد عقلنا عنه: أي لم يبرح يسوّي صفوفنا حتى استوينا استواء أراده منا، وتعقلناه عن فعله. لتُسوُّن: "قض" اللام هي التي يتلقى بما القسم، ولكونه في معرض قسم مقدر أكّده بالنون المشدّدة، و"أو" للعطف، ردّد بين تسويتهم الصفوف وما هو كاللازم لنقيضها.

بين وُجوهكم: "نه" أراد وجوه القلب أي هواها وإرادقا. "قض" يريد أن تقدم الخارج صدره عن الصف تفوق على الداخل، وذلك قد يؤدي إلى وقوع الضغينة، وإيقاع المخالفة كناية عن المهاجرة والمعاداة. "مظ" يعني أدب الظاهر علامة أدب الباطن، فإن لم تتفقوا و لم تطيعوا أمر الله وأمر رسوله في الظاهر يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب، فيورث كدورة فيسري ذلك إلى ظاهركم، فيقع بينكم عداوة بحيث يعرض بعضكم عن بعض، وقيل: معنى مخالفة الوجوه تحولها إلى الأدبار.

وتراصُّوا: "نه" أي تلاصقوا حتى لا يكون بينكم فرج، من "رصّ البناء، يرصّه رصَّا". "حس" في الحديث بيان أن الإمام يُقبل على الناس فيأمرهم بتسوية الصفوف.

وفي المتفق عليه قال: "أتموا الصفوف؛ فإنّي أراكم من وراء ظهري".

١٠٨٧ – (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "سوُّوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة".

مناكبنا في الصلاة، ويقول: "استَوُوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لِيَلني منكم أولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم". قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشدُّ اختلافاً. رواه مسلم.

۱۰۸۹ – (٥) وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليَلنِي منكم أولو الأحلام والنَّهي، ثم الذين يلونهم" ثلاثاً "وإيّاكم وهَيْشات الأسواق!". رواه مسلم. ١٠٩٠ – (٦) وعن أبي سعيد الخُدريّ، قال: رأى رسول الله ﷺ في أصحابه

من إقامة الصلاة: أي من جملة إقامة الصلاة في قوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ﴾، وهي تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها وآدابها. فتختلف: بالنصب، فيه أن القلب تابع للأعضاء، فإن اختلفت اختلف، وإذا اختلف فسد، ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها. ليلني: "مح" بكسر اللام وتخفيف النون من غيرياء قبل النون، ويجوز إثبات الياء مع تشديد النون على التوكيد.

أولو الأحلام: جمع حلم – بالكسر – كأنه من الحلم، وهو الأناة، والتثبت في الأمور، وذلك من شعائر العقلاء، و"النهية" العقل الناهي عن القبائح، وجمعها تُهي. ثم الذين يلونهم: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام، والسنن، فيبلّغوها من بعدهم، وفي ذلك مع الإفصاح عن حلالة شأتهم حثّ لهم على تلك الفضيلة، وإرشاد لمن قصر حاله عن المساهمة معهم في المنزلة إلى تحري ما يزاحمهم فيها.

فأنتم اليوم: هذا خطاب للقوم الذين هيّحوا الفتن، وأراد أن سبب هذا الاختلاف والفتن عدم تسوية صفوفكم. وهَيْشات الأسواق: "حس" هي ما يكون من الجلبة وارتفاع الأصوات، وقيل: هي الاختلاط أي لا تختلطوا اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز الذكور من الإناث، ولا الصبيان من البالغين، ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم عن أن تلويي.

ليلني: الولي القرب والدنو، يقال: تباعدنا بعد ولي، وكُلْ مما يليك أي مما يقاربك. [الميسر ٢٩٠/١]

تَأْخُواً، فقال لهم: "تقدَّموا وأْتمُّوا بي، ولْيأتمَّ بكم من بعدَكم، لا يزال قومٌ يتأخَّرون حتى يؤخرَهم الله". رواه مسلم.

الله ﷺ: "خير صفوف الرّجال (٨) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "خير صفوف الرّجال أوّلها، وشرُّها أوّلها". رواه مسلم.

## الفصل الثاني

١٠٩٣ – (٩) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها،

تَأْخُّراً: أراد التأخر في صفوف الصلاة، أو التأخر عن أخذ فعلى الأول معناه: ليقف البالغون والعلماء في الصف الأول، وليقف من دونهم في الصف الثاني، فإن الصف الثاني يقتدون بالصف الأول ظاهراً لا حكماً، وعلى الثاني المعنى: ليتعلم كلّكم مني أحكام الشريعة، وليتعلم التابعون منكم، وكذلك من يلونهم قرناً بعد قرن.

حتى يؤخرَهم الله: "مح" أي عن رحمته، وعظيم فضله، ورفيع المنزلة وعن العلم، ونحو ذلك. خوج علينا: أي طلع. حَلَقاً: أي جلوساً حلقةً حلقةً، كل صف منا قد تحلقّ. ما لي أراكم: إنكار على رؤيته إياهم على تلك الصفة، والمقصود الإنكار عليهم كائنين على تلك الصفة، ولم يقل: وما لكم متفرقين؟ لأن "ما لي أراكم" أبلغ كقوله تعالى: ﴿مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ﴾ (النمل: ٢٠).

عزينَ: أي جماعات متفرقين.خير صفوف الرِّجال إلخ: الرجال مأمورون بالتقدم، فمن كان أكثر تقدماً فهو أشد تعظيماً لأمر الشرع، فيحصل له من الفضيلة ما لا يحصل لغيره، وأما النساء فمأمورات بالاحتجاب، فمن كانت أقرب إلى صف الرجال يكون أكثر تركاً للاحتجاب، فهي لذلك شرِّ من اللاتي تكنّ في الصف الأخير. وقاربوا بينها: إلخ أي قاربوا بين الصفوف بحيث لا يسع بينها صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمرّ بين =

ويتراصُّون في الصف: أي يتلاصق بعضهم ببعض، يقال: رصصت البنيان أي ألصقت بعضه ببعض. [الميسر ٢٩١/١]

وحاذُوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده، إني لأرى الشيطان يدخل من خلَلَ الصفّ كَاتُها الحَذَف". رواه أبو داود.

90 - 1 - (11) وعن البراء بن عازب، قال: كان رسول الله ﷺ يقولُ: "إنّ الله وملائكتَه يُصلُّون على الذين يلونَ الصفوف الأولى، وما من خطوَةٍ أحبَّ إلى الله من خطوَةٍ يمشيها يصلُ [العبدُ] بما صفًا". رواه أبو داود.

١٠٩٦ – (١٢) وعن عائشة ﷺ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله وملائكته يُصلُّون على ميامن الصفوف". رواه أبو داود.

١٠٩٧ – (١٣) وعن النُّعمان بن بشير، قال: كان رسول الله ﷺ يُسوِّي صُفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوَينا كبّرَ. رواه أبو داود.

۱۰۹۸ – (۱۶) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يقولُ عن يمينه: "اعتدلوا، سوُّوا صفوفكم". رواه أبو داود.

۱۰۹۹ – (۱۵) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "خياركم ألْيَنْكم مناكب في الصلاة". رواه أبو داود.

<sup>=</sup>أيديكم، فيصير تقارب أشباحكم سبباً لتعاضد أرواحكم، "وحاذوا بالأعناق" بأن لا يقف أحدكم [أمام الآخر أو خلفه أو] في مكان أرفع من مكان الآخر، ولا بأس بالأعناق نفسها؛ إذ ليس على الطويل أن يجعل عنقه محاذياً لعنق القصير. كأنها الحَذَف: - بالحاء المهملة والذال المعجمة -. "نه" وهي الصغار من الغنم الحجازية، واحدها حَذَفة بالتحريك، وقيل: صغار جرد ليس لها آذان ولا أذناب يجاء بها من اليمن. "فا" الضمير في "كأنها" راجع إلى مقدّر أي جعل نفسه شاة أو ماعزة كأنها الحذف، وقيل: يجوز التذكير باعتبار الشيطان، ويجوز تأيشه باعتبار الحذف لوقوعه بينهما، فلا حاجة إلى مقدّر. خياركم ألْيَنْكم إلخ: معناه: أنه إذا كان في الصف=

#### الفصل الثالث

فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يديًّ". رواه أبو داود. فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يديًّ". رواه أبو داود. الله علي الله وملائكته يصلُّون على الصفِّ الأول". قالوا: يار سول الله! وعلى الثاني؟ قال: "إنّ الله وملائكته يصلُّون على الصفِّ الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "إنّ الله وملائكته يصلُّون على الصفِّ الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "إنّ الله وملائكته يصلُّون على الصفِّ الأول". قالوا: يا رسول الله! وعلى الثاني؟ قال: "وعلى الثاني؟ قال: "وعلى الثاني". وقال رسول الله على الشوا صفوفكم، وحاذُوا بين مناكبكم، وليْنُوا وعلى الثاني ألله على أولادَ الضَّأن الصفِّار. رواه أحمد.

السول الله على: "أقيمُوا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدُّوا الحَلْ، وليْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فُرُجات للشيطان، ومن وصل صفاً وصلهُ الله، ومن قطعه قطعه الله". رواه أبو داود، وروى النسائي منه قوله: "ومن وصل صفاً" إلى آخره.

<sup>=</sup>وأمره أحد بالاستواء، أو يضع يده على منكبه ينقاد ولا يتكبر، وقيل: معناه: لزوم الوقار والسكينة في الصلاة، فلا يلتفت، ولا يحاك منكبه منكب صاحبه، أو لا يمنع لضيق المكان على من يريد الدخول بين الصف لسدّ الحلل، والوجه الأول أليق بالباب، ويؤيده حديث أبي أمامة في الفصل الثالث: "ولينوا في أيدي إخوانكم". توسّطوا الإمامَ: أي اجعلوا إمامكم متوسطاً، بأن تقفوا في الصفوف عن يمينه وشماله.

الله عليه الله عن الصف الأوّل، حتى يؤخرهم الله في النار". رواه أبو داود.

الصفِّ وحدَه، فأمرَه أن يُعيدَ الصلاة. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن.

حتى يؤخّرهم الله إلخ: أي يؤخرهم عن الخيرات، ويدخلهم في النار. فأمرَه أن يُعيدَ: إنما أمره بإعادة الصلاة تغليظاً وتشديداً، يؤيده حديث أبي بكرة في آخر الفصل الأول من باب الموقف.

#### (٢٥) باب الموقف

## الفصل الأول

رسول الله ﷺ يُصلِّي، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي من وراء ظهره، فعدلني كذلك من وراء ظهره، فعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشقِّ الأيمن. متفق عليه.

م ۱۱۰۸ – (۳) وعن أنس، قال: صلّيتُ أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي ﷺ، وأمُّ سُليم خلفنا. رواه مسلم.

٩ - ١١٠٩ (٤) وعنه، أنّ النبيَّ ﷺ صلّى به وبأمّه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا. رواه مسلم.

فعدلني كذلك: بالتخفيف، والكاف صفة مصدر محذوف أي عَدَلَني عدلاً مثل ذلك، والمشار إليه هي الحالة المشبهة بها التي صوّرها ابن عباس بيده عند التحدّث. "حس" في الحديث فوائد: منها: جواز الصلاة النافلة بالجماعة، ومنها: أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام، ومنها: جواز العمل اليسير في الصلاة، ومنها: عدم جواز تقدّم المأموم على الإمام؛ لأن النبي على أداره من خلفه، وكان إدارته من بين يديه أيسر، ومنها: جواز الصلاة خلف من لم ينو الإمامة؛ لأن النبي على شرع في صلاته منفرداً، ثم ائتم به ابن عباس.

فأخذ بيدينا جميعاً: لعله على أخذ بيمينه شمال أحدهما، وبشماله يمين الآخر، فدفعهما، قال القاضي: فيه أن الأولى أن يقف واحد عن يمين الإمام، ويقف اثنان فصاعداً خلفه، وأن الحركة الواحدة والحركتين المتصلتين باليد لا تبطل، وكذا ما زاد إذا تفاصلت.

صلَّيتُ أنا ويتيم: "حس" فيه دليل على تقديم الرحال على النساء في الموقف، وأن الصبي يقف مع الرجال.

## الفصل الثاني

ا ۱۱۱۱ - (٦) عن سمُرة بن جندُب، قال: أَمَرَنا رسول الله ﷺ إذا كنّا ثلاثةً أن يتقدّمنا أحدُنا. رواه الترمذي.

الناس بالمدائن، وقام على دُكَّان أمَّ الناس بالمدائن، وقام على دُكَّان يُصلي والناس أسفل منه، فتقدم حُذيفةُ فأخذ على يديه، فاتَّبعهُ عمارٌ حتى أنزله حذيفة، فلمّا فرغ عمّارٌ من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله علي يقول:

فركع قبل أن يصل إلخ: "حس" ذهب الجمهور إلى أن الانفراد خلف الصف مكروه غير مبطل، وقال النخعي وحماد، وابن أبي ليمى ووكيع وأحمد: مبطل، والحديث حجة عليهم؛ فإنه على لمره بالإعادة، ولو كان الانفراد مفسداً لم يكن صلاته منعقدة لاقتران المفسد بتحريمها، ومعنى "لا تُعُد": لا تفعل ثانياً مثل ما فعلت، إن جعل نحياً عن اقتدائه منفرداً، أو ركوعه قبل أن يصل إلى الصف لا يدل على فساد الصلاة؛ إذ ليس كل محرم يفسد الصلاة، ويحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة، فإن الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة، لكن الأولى التحرز عنها، قبل: فعلى هذا النهى عن العود أمر بأن يقف حيث أحرم ويتم الصلاة منفرداً.

<sup>&</sup>quot;حس" فيه دلالة على أن الانفراد خلف الصف لا يبطل؛ لأنه لم يأمـــره بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "لا تعد"، فإنه نمى تنـــزيه، لا تحريم؛ إذ لو كان للتحريم لأمره بالإعادة.

أن يتقدَّمنا: معمول "أمَرَنا" على حذف الباء، و"إذا كتّا" ظرف و"يتقدّمنا"، وحاز تقديمه على "أن" المصدرية للاتساع في الظروف.

أمَّ الناس بالمدائن: بلد كسرى قريب الكوفة، وقال ابن حجر: مدينة قديمة على دجلة قريبة من بغداد. [المرقاة ٢٨/٣]

"إذا أمّ الرجل القومَ فلا يقُمْ في مقام أرفع من مقامهم، أو نحو ذلك"؟ فقال عمّارٌ: لذلك اتَّبعتُك حينَ أخذتَ على يديّ. رواه أبو داود.

النبر؟ عمله بن سعد الساعديّ، أنّه سئل: من أيِّ شيء المنبر؟ فقال: هو من أثّل الغابة، عمله فلان مولى فلانة لرسول الله على وقامَ عليه رسول الله على حين عُملَ ووُضِعَ، فاستقبل القبلة وكبَّر وقامَ الناسُ حلفه، فقرأ وركع، وركع الناسُ خلفه، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقهرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثمّ ركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقهرى، حتى سجد بالأرض. هذا لفظ البخاريّ، وفي المتفق عليه نحوه، وقال في آخره: فلمّا فرغ أقبل على الناس، فقال: أيُها الناسُ! إنما صنعتُ هذا؛ لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي".

من أثل الغابة: الأثل: شجر شبيه بالطرفاء، إلا أنه أعظم منها، والغابة غيضة ذات شجر كثير، وهي تسعة أميال من المدينة. عمله فلان: قيل: هو باقومُ الرُّوميُّ، ذكر أنه صنعه ثلاث درجات، وقيل: إن فلانة اسمها عائشة أنصارية، وقيل: لم يتحقق.

ثم رجع القهقهرى: وهو الرجوع إلى خلف، مصدر أي رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. "مظ" هذا المنبر كان ثلاث درجات متقاربة، فالنسزول منه يتيسر بخطوة أو خطوتين، ولا يبطل الصلاة، وفيه دلالة على أن الإمام إذا أراد تعليم القوم الصلاة حاز أن يكون موضعه أعلى، قيل: قوله: "عمله" إلخ زيادة في الجواب كأنه قال: المهم أن تعرف هذه المسألة الغربية، وإنما ذكر حكاية الصانع تنبيهاً على أنه عارف بتلك المسألة، وما يتصل بحا من الأحوال والفوائد. هذا لفظ البخاريّ: أشار بهذا إلى أن هذا الحديث من الفصل الأول وإنما أورده ههنا تأسياً بـــ "المصابيح" حيث ذكره في الحسان.

فلا يقُمْ في مقام أرفع: قال ابن الملك: وهذا يدل على كراهة كون موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، لكن إنما تكون هذه الكراهة لو كان موضعه أعلى من أهل الصف الذي خلفه لا من موضع جميع الصفوف. [المرقاة ١٦٨/٣]

الله الله الله على في عائشة، قالت: صلّى رسول الله على في خجرته والناسُ يألمون به من وراء الحجرة. رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

قال: أقام الصلاة، وصف الرجال، وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم صلى بهم، فذكر صلاته، ثم قال: "أمَّتي". رواه أبو داود.

1117 (11) وعن قيس بن عُباد، قال: بينا أنا في المسجد في الصفِّ المقدَّم، فجبذي رجلٌ من خلفي جبذةً، فنحّاني، وقام مقامي، فوالله ما عقلتُ صلاتي. فلمّا

في حُجرته: قالوا: الحجرة هي المكان الذي اتخذه رسول الله على من حصير حين أراد الاعتكاف، ويؤيده الحديث الصحيح أن النبي التخذ حجرة في المسجد من حصير صلّى فيها الليالي، وقيل: وهي حجرة عائشة هيما، وليس بذلك، وإلا لقالت: حجرتي، وأيضاً صلاته في حجرتما مع اقتداء الناس به لا يصح في المسجد إلا بشرائط، وهي مفقودة، ولأنه ثبت أن بابها كان حذاء القبلة، فإذاً لا يتصور اقتداء من كان في المسجد به، ولأنه لو كان كذلك لم يتكلف على في مرض موته أن يتهادى بين الرجلين، ورجلاه يخطان في الأرض.

وصف الرجالَ: أي صف رسول الله ﷺ، يقال: صففت القوم فاصطفّوا. فذكر صلاته: أي وصف الراوي صلاة رسول الله ﷺ، وقال: صلّى رسول الله ﷺ كيت وكيت، فحذف المعطوف عليه ثقة بفهم السامع، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: "هكذا صلاة أمتي".

قيس بن عُباد: بضم العين وتخفيف الباء. فجبذين: مقلوب جذبني. ما عقلتُ: أي ما دريتُ كيف أصلي، وكم صليت؛ لما فعل بي ما فعل.

قيس بن عُباد: في "التقريب": بَصْري ثقة من الثانية، مخضرم، مات بعد الثمانين، ووهم من عدّه في الصحابة. [المرقاة ٢٧٢/٣]

انصرف، إذا هو أبيُّ بن كعب. فقال: يا فتى! لا يسوءُك الله، إنَّ هذا عهدٌ من النبي عليُّ الله، إن هذا عهدٌ من النبي على الينا أن نليه، ثم استقبل القبلة، فقال: هَلك أهل العقد وربِّ الكعبة، ثلاثاً، ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلُوا. قلتُ: يا أبا يعقوب! ما تعني بأهل العَقْد؟ قال: الأمراء. رواه النسائى.

\* \* \* \*

لا يسوءُك الله: هذا تسلية له، وكان الظاهر لا يسوءك ما فعلتُ بك، ولما كان ذلك من أمر الله، وأمر رسوله أسنده إلى الله مزيداً للتسلية. هذا عهد: أي وصية أو أمر منه. يريد قوله: "ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى"، وفيه أن قيساً لم يكن منهم، ولذلك نحّاه.

أهلُ العَقد: أصحاب الولايات على الأمصار، من عقد الأولوية للأمراء، ومنه أهل العقدة يريد البيعة المعقودة للولاة، و"الأسى" مقصوراً الحزن، أسيّ يأسى أي لا أحزن على هؤلاء الجورة، بل أحزن على أتباعهم الذين أضلوهم، لعلّه قال ذلك تعريضاً بأمراء عهده.

#### (٢٦) باب الإمامة

# الفصل الأول

١١١٨ - (٢) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كانوا ثلاثةً فليؤمُّهم

يؤمُّ القوم: بمعنى الأمر. أقروهم: "حس" لم يختلفوا في أن القراءة والفقه مقدّمان على غيرهما، واختلفوا في الفقه مع القراءة: فذهب جماعة إلى تقدمها على الفقه، وبه قال أصحاب أبي حنيفة ولله عملاً بظاهر هذا الحديث، وذهب قوم إلى أن الفقه أولى إذا كان يحسن من القراءة ما يصح بما الصلاة، وبه قال مالك والشافعي؛ لأن الفقيه يعلم ما يجب من القراءة في الصلاة؛ لأنه محصور، وما يقع فيها من الجواز غير محصور، وقد يعرض للمصلي ما يفسد صلاته وهو لم يعلم إذا لم يكن فقيهاً. فأقدمُهم هجرةً: الهجرة اليوم منقطعة، وفضيلتها موروثة، فأولاد المهاجرين مقدّمون على غيرهم.

في سُلطانه: أي لا يؤم الرجلُ الرجلُ في محل ولايته، ومظهر سلطانه، أو فيما بملكه، أو في محل يكون في حكمه، ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى "في أهله"، وتحريره: أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة، وتألفهم وتوادّهم، فإذا أمّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة، وخلع ربقة الطاعة، وكذلك إذا أمّه في أهله وقومه أدّى ذلك إلى التباغض والتقاطع، وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماع، فلا يتقدم الرجل على ذي السلطنة لاسيما في الأعياد والجمعات، ولا على إمام الحي، وربّ البيت إلا بالإذن. على تكرمَته: "تو" التكرمة: ما يُعَدُّ للرجل إكراماً له في منسزله من فراش، وسحادة ونحوهما، مصدر وأطلق على ما يكرم به مجازاً.

أحدُهم، وأحقُهم بالإمامة أقرؤهم". رواه مسلم. وذُكر حديثُ مالك بن الحُويْرِث في باب بعد باب فضل الأذان".

## الفصل الثابي

الله عليه المحويرث يأتينا إلى عطية العُقيلي، قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا يتحدّث، فحضرت الصلاة يوماً، قال أبو عطية: فقلنا له: تقدّم فصله. قال لنا: قدّموا رحلاً منكم يُصلّي بكم، وسأُحدِّثكم لِمَ لا أصلّي بكم؟ سمعتُ رسول الله عليه يقول: "من زار قوماً فلا يؤمّهُم، وليؤمّهم رجلٌ منهم". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي إلاّ أنّه اقتصر على لفظ النبي عليه.

الناس وهو أعمى. رواه أبو داود.

وأحقَّهم بالإمامة: أصحاب النبي ﷺ كانوا يسلمون كباراً فيتفقهون قبل أن يقرؤا، ومن بعدهم يتعلمون القراءة صغاراً قبل أن يتفقهوا، فلم يكن فيهم قارئ إلا وهو فقيه.

ليؤذّنْ لكم خيارُكم: "الجوهري" الخيار: خلاف الأشرار، والخيار الاسم من الاختيار، وإنما كانوا خياراً؛ لما ورد ألهم أمناء؛ لأن أمر الصائم من الإفطار والأكل والمباشرة منوط إليهم، وكذا أمر المصلّي لحفظ أوقات الصلاة متعلق بهم، فهم بهذا الاعتبار مختارون.

استخلف إلخ: استخلفه على الإمامة حين حرج إلى تبوك مع أن علياً كرم الله وجهه فيها؛ لئلا يشغله شاغل عن القيام بحفظ من يستحفظه من الأهل والمال حذراً أن ينالهم عدوّ بمكروه.

<sup>&</sup>quot;مظ" فيه دليل على جواز إمامة الأعمى، وروي أنه ﷺ استخلفه مرتين، وقيل: استخلفه على الإمامة في المدينة، وقيل: في ثلاث عشرة غزوة.

لا تجاوزُ صلاقهم آذائهم: "تو" أي لا تُرفع إلى الله تعالى رفع العمل الصالح، بل أدنى شيء من الرفع، وخص الآذان جمع الأذن بالذكر لما يقع فيها من التلاوة والدعاء، ولا يصل إلى الله تعالى قبولاً وإحابة، وهذا مثل قوله على المارقة: "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم" عبر عن عدم القبول بعدم مجاوزته الآذان، ويحتمل أن يراد لا ترفع عن آذائهم فتظلهم كما يظل العمل الصالح صاحبه يوم القيامة، قيل: هؤلاء استوصوا بالمحافظة على ما يجب عليهم من مراعاة حق السيد والزوج والصلاة، فلما لم يقوموا بما استوصوا به لم يتحاوز طاعتهم عن مسامعهم، كما أن القارئ الكامل هو أن يتدبر القرآن بقلبه، ويتلقاه بالعمل، فلما لم يقم بذلك لم يتحاوز من صدره إلى ترقوته. وزوجها عليها ساخط؛ هذا إذا كان السخط؛ لسوء خلقها، وإلا فالأمر بالعكس.

وإمامُ قوم إلخ: "حس" قيل: المراد إمام ظلم، وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه، قال أحمد: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة، فله أن يصلي بهم، حتى يكرهه أكثر الجماعة. دباراً: في "الغريبين" عن ابن الأعرابي: الدبار جمع دبر ودُبر، وهو آخر أوقات الشيء أي يأتي الصلاة بعد ما يفوت الوقت، فإقبال الشيء ودباره أوله وآخره، و"دباراً" انتصابه على المصدر. اعتبد مُحرَّرةً: أي نسمة أو رقبة، يقال: أعبدته واعتبدته إذا اتخذته عبداً، وذلك بأن يأخذ حرًّا فيدعيه عبداً، أو يتملكه، أو يعتق عبده، ثم يستخدمه كرهاً، أو يكتم عنه عتقه.

أشراط السّاعة: أي علاماتها، واحدها شَرَط بالتحريك. "خط" أنكر بعضهم هذا التفسير، وقيل: هي ما ينكره الناس من صغار أمور الساعة قبل أن تقوم. أن يتدافع: أي يدرأ كل من أهل المسجد الإمامة عن نفسه، ويقول: لستُ أهلاً لها ترك تعلم ما يصح الإمامة به.

لا يجدون إماماً يُصلِّي بمم". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه.

مع كلّ أمير، بَرًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبّ عليكم حلف كلّ أمير، بَرًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلاة واجبةٌ عليكم خلف كل مسلم، بَرًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والصلاةُ واجبةٌ على كلّ مسلم، بَرًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر. والولاةُ واجبةٌ على كلّ مسلم، بَرًّا كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر". رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

نسألهم: ما للناس، ما للنّاس؟ ما هذا الرجلُ؟ فيقولون: يزعم أنّ الله أرسلَه أوحى الله، أوحى إليه كذا. فكنتُ أحفظُ ذلك الكلام، فكأنّما يغرى في صدري، وكانت العربُ تلوّمُ بإسلامهمُ الفتح. فيقولون: اتركوه وقومَه؛ فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبيّ صادق. فلمّا كانت وقعة الفتح، بادر كلُّ قومٍ بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم،

مع كلّ أمير: "مظ" أي طاعة السلطان واجبة على الرعية إذا لم يأمرهم بالمعصية ظالماً كان أو عادلاً، وفيه أن الإمام لا ينعزل بالفسق، وأن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع جائزة، وأن الكبيرة لا تحبط العمل الصالح. برًا كان أو فاجراً: القرينة الأولى تدل على وجوب الجهاد على المسلمين، وعلى جواز كون الفاسق أميراً، والثانية على وجوب الصلاة بالجماعة عليهم، وجواز أن يكون الفاجر إماماً، والثالثة على وجوب الصلاة عليهم، وعلى جواز صدورها عن الفاجر، هذا ظاهر الحديث. ومن قال: الجماعة ليست بواجبة على الأعيان، تأوله بأنه فرض على الكفاية كالجهاد، وعليه دليل إثبات ما ادعاه. كنّا بماء إلى خبر "كان"، و"مَمَر الناس "صفة لـ "ماء"، أو بدل منه أي نازلين بمكان فيه ماء يمرّ الناس عليه، وقوله: "يمرّ بنا ناس" استيناف، أو حال من ضمير الاستقرار في الخبر. وحي إليه كذا: كناية عن القرآن.

يغْرى في صدري: يلصق به. تلوَّمُ: أي تتلوّم بمعنى تنتظر، فيقولون تفسير لقوله: تلوّم. وبَدرَ أبي: من باب المبالغة أي بادر أبي القوم، فبدرهم أي غلبهم في البدار.

فلمّا قدم، قال: جئتُكم والله من عند النبيّ حقاً، فقال: "صلّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليُؤذّن أحدُكم، وليؤمّكم أكثركم قرآناً". فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثر قرآنا مني؛ لما كنت أتلقّى من الركبان، فقدّموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت عليّ بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحيّ: ألا تُغطون عنّا است قارئكم؟ فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري. فاشتروا، فقطعوا أي وعن ابن عمر، قال: لمّا قدم المهاجرون الأولون المدينة، كان

يؤُمُّهم سالمٌ مولى أبي حُذيفة، وفيهم عمرُ، وأبو سلمةَ بنُ عبد الأسد. رواه البخاريُّ.

حقاً: هذا حال من الضمير العائد إلى الموصول أعنى الألف واللام في "النبيّ" على تأويل الذي نبأ حقًا.

يؤُمُّهم سالمٌ: فيه إشارة إلى أن سالمًا مع كونه مفضولاً كان أقرأ، وهو مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، كان من أهل فارس، وكان من فضلاء الموالي، ومن خيار الصحابة، وهو معدودٌ في القرّاء؛ لأنه كان يحفظ منه كثيراً، قال النبي ﷺ: "خذوا القرآن من أربعة" وهو أحدهم. وأبو سلمةً: هو زوج أم سلمة.

وأخوان: الإخوة إما من جهة النسب، أو الدين؛ لما ورد: "لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث" أي يهجره ويقطع مكالمته. مُتصارمان: متقاطعان.

# (٢٧) باب ما على الإمام

## الفصل الأول

١١٢٩ (١) عن أنس، قال: ما صلّيتُ وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم صلاةً
 من النبي عليه أبكاء الصبي فيُخفّف مخافة أن تُفتن أمُّه. متفق عليه.

الناس فليخفّف؛ فإنّ فيهم السَّقيمَ والضعيفَ والكبيرَ، وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فليُطوِّلُ ما شاء". متفق عليه.

الله يا رسول الله! إني لأتأخّــرُ عن صلاةِ الغــداة من أجل فلان مما يُطيلُ بنا، فما

أخف صلاة: "قض" خفة الصلاة: عبارة عن عدم تطويل قراءتها، والاقتصار على قصار المفصل، وعن ترك الدعوات الطويلة في الانتقالات. وتمامها: عبارة عن الإتيان بجميع الأركان والسنن، واللبث راكعاً وساجداً بقدر ما يسبّح ثلاثاً. وإن كان ليسمع بكاء الصبيّ : فيه دليل على أن الإمام إذا أحسّ برجل يريد معه الصلاة وهو راكع، حاز له أن ينتظر راكعاً ليدرك الركعة؛ لأنه لما حاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي، كان له أن يزيد في أمر أخروي، وكرهه بعضهم، وقال: أحاف أن يكون شركاً، وهو مذهب مالك.

أن تُفتن: أي تتشوّش وتحزن. فأتجوّزُ: أي أخفّف كأنه تجاوز ما قصده، ومعنى التحوّز أنه قطع قراءة السورة، وأسرع في أفعاله.

من أجل فلان: "من" ابتدائية متعلقة بـــ"أتأخر"، والثانية مع ما في حيّزها بدل منها، ومعنى تأخره عن الصلاة أنه لا يصليها مع الإمام.

رأيتُ رسول الله ﷺ في موعظة أشد غضباً منه يومئذٍ، ثم قال: "إنّ منكم منفّرين، فأيُّكم ما صلى بالناس فليتجوَّزُ؛ فإنّ فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة". متفق عليه.

وهذا الباب حال عن الفصل الثاني.

#### الفصل الثالث

الله ﷺ: ١١٣٤ – (٦) عن عثمان بن أبي العاص، قال: آخر ما عهد إليَّ رسول الله ﷺ: "إذا أَمَمْتَ قوماً فأخفَّ بمم الصلاة". رواه مسلم.

وفي رواية له: أنّ رسول الله ﷺ، قال له: "أُمَّ قومك". قال: قلتُ: يا رسول الله! إني أجدُ في نفسي شيئًا. قال: "ادنُهْ"، فأُحلَسني بين يديه، ثم وضع كفّه في صدري بين

أشد غضباً منه: أي كان ﷺ في ذلك اليوم أشد غضباً منه في الأيام الأخر، وفيه وعيد على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة. ما صلى بالناس: "ما" زائدة مؤكدة لمعنى الإبحام في "أيّ" و"صلّى" فعل شرط، و"فليتحوز" جوابه.

يُصلُّون لكم: الضمير الغائب للأئمة، وهم من حيث ألهم ضمناء لصلاة المأمومين، فكألهم يصلَّون له، "فإن أصابوا" أي أتوا بجميع ما عليهم من الأركان والشرائط، فقد حصلت الصلاة لكم ولهم تامة كاملة، وإن أخطأوا بأن اختلوا ببعض ذلك عمداً أو سهواً، فيصح الصلاة لكم، والتبعة من الوبال والنقصان عليهم، وهذا إذا لم يعلم المأموم بحاله فيما أخطاءه، وإن علم فعليه الوبال والإعادة. "حس" فيه دليل على أن الإمام إذا صلّى حنباً أو محدثاً فعليه الإعادة، وصلاة القوم صحيحة، سواء كان الإمام عالماً بحدثه، متعمداً للإمامة أو جاهلاً.

فلكم: إنما اقتصر على "لكم"؛ إذ يفهم من تجاوز ثواب الإصابة إلى غيرهم ثبوته لهم.

أجدُ في نفسي شيئًا: أي أرى في نفسي ما لا أستطيع على شرائط الإمامة، وإيفاء حقها لما في صدري من الوسواس،

ثدييّ، ثم قال: "تحوّلْ"، فوضعها في ظهري بين كتفيّ، ثم قال: "أُمَّ قومَك، فمن أمّ قوماً فليُحفِّف؛ فإنّ فيهم الكبير، وإنّ فيهم المريض، وإنّ فيهم الضعيف، وإنّ فيهم ذا الحاجة. فإذا صلّى أحدُكم وحده فليُصلّ كيف شاء".

١١٣٥ – (٧) وعن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُنا بالتَّخفيف،
 ويؤُمُّنا بـــ"الصَّافات". رواه النسائيُّ.

- وقلة تحملي القرآن والفقه، فيكون وضع اليد على ظهره وصدره؛ لإزالة ما يمنعه منها، وإثبات ما يفوته على احتمال ما يصلحه لها من القرآن والفقه. "مح" ويحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له مقدّماً على الناس، فأذهبه الله ببركة كف رسول الله ﷺ، وبين "ثدييّ" و"كتفيّ" بتشديد الياء.

يَأُمُونَا بِالتَّحْفيف ويؤُمُّنا بـــ"الصَّافات": قيل: بينهما تناف، وأحيب: بأنه إنما يلزم إذا لم يكن لرسول الله ﷺ فضيلـــة يختص بما، وهي أن يقرأ الآيات الكثيرة في زمان يسير.

# (۲۸) باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق الفصل الأول

الله الله الله عن البراء بن عازب، قال: كنَّا نُصلّي خلف النبي عَلَيْنَ، فإذا قال: الله على الله على الأرض. الله لمن حمدَه"، لم يَحْن أحدٌ منَّا ظهره حتى يضع النبيُّ عَلَيْنِ جبهتَه على الأرض. متفق عليه.

١٣٧ - (٢) وعن أنس، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلمّا قضى صلاته أقبل علينا بوجهه، فقال: "أيُّها الناس! إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف؛ فإني أراكم أمامي ومن خلفي". رواه مسلم.

١٣٨ - (٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُبادروا الإمام، إذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قال: ﴿ولا الضَّالِّينَ ﴿ فقولوا: آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: ﴿ولا الضَّالِّينَ ﴿ فقولوا: "اللهُم ربَّنا لك الحمدُ". متفق عليه، إلاّ أنّ البحاريَّ لم يذكر: "وإذا قال: ﴿ولا الضَّالِّينَ ﴾.

باب ما على المأموم: من المتابعة وحكم المسبوق. لم يَحْن: أي لم يثن و لم يعطف. "مظ" فيه دلالة على أن السنة أن المأموم يتخلّف عن الإمام في أفعال الصلاة مقدار هذا التخلف، وإن لم يتخلّف جاز إلا في تكبيرة الإحرام؛ إذ لا بد أن يصبر المأموم حتى يفرغ الإمام منها.

ولا بالانصراف: "مظ" يحتمل أن يراد بالانصراف الفراغ من الصلاة، وأن يراد الخروج من المسجد.

شقّه الأيمن، فصلّى صلاةً من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلّينا وراءه قُعوداً، فلمّا شقّه الأيمن، فصلّى صلاةً من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلّينا وراءه قُعوداً، فلمّا انصرف قال: "إنما جُعل الإمام ليُؤتَمَّ به، فإذا صلّى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربّنا لك الحمدُ، وإذا صلّى حالساً فصلوا جُلوساً أجمعون. قال الحُميديُّ: قولُه: "إذا صلى حالساً والناس فصلوا جُلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبيُّ على جالساً والناس فصلوا جُلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبيُّ على جالساً والناس فطله قيامٌ لم يأمرهم بالقُعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي على هذا لفظ البخاريُّ. واتفق مسلمُ إلى "أجمعون". وزاد في رواية: "فلا تختلفوا عليه، وإذا سحد فاسحدُوا".

فَجُحِش: أي انخدش وانسحج، وجُحش متعد. الحُميديُّ: هو من شيوخ البخاري، وليس بصاحب "الجمع بين الصحيحين". جالساً والناس خلفَه قيامٌ: وعند أحمد وإسحاق: أن الإمام إذا صلى حالساً وافقه المأموم، وعند مالك: لا يجوز أن يؤم الناس قاعداً. ما ثقل أي اشتدّ مرضه، وتناهى الضعف.

يؤذنه: "مظ" يؤذنه بسكون الهمزة وتخفيف الذال أي يُعلمه ويخبره، ويُؤذّنه - بفتح الهمزة وتشديد الذال - يدعوه، والتأذين رفع الصوت في دعاء أحد، ومنه الأذان. حسَّه: أي حركته، "ذهب" أي طفق.

يُهادى بين رجُلين: أي يمشي بينهما معتمداً عليهما، يُقال: جاء فلان يُهادَى بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله، والرجلان هما علِيِّ وعباس الشَّف. [الميسر ٢٩٩/١]

أن لا يتأخّر، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، [وكان أبو بكر] يُصلِّي قائماً، وكان رسول الله عليُّ، والناس وكان رسول الله عليُّ يصلي قاعداً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله عليه، وفي رواية لهما: يُسمِع أبو بكر الناس التكبير.

رأسه قبل الإمام أن يحوِّلُ الله رأسه رأس حمار؟". متفق عليه.

## الفصل الثاني

<sup>&</sup>quot;حس" في الحديث: أنه يجوز الصلاة بإمامين من غير حذف الأول مثل أن يقتدي بإمام، فيفارقه ويقتدي بإمام آخر، ويجوز أن يقتدي بإمام والمأموم سابق ببعض صلاته، ويجوز إن شاء الله القدوة في أثناء الصلاة، وفيه دلالة على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله عليهم: وأولاهم بخلافته كما قالت الصحابة رضوان الله عليهم: رضيه رسول الله عليها نرضاه لدنيانا؟

فليصنع كما يصنع الإمامُ: أي فليقتد به في أفعاله، ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وقال ابن الملك: أي فليوافق الإمام فيما هو فيه من القيام أو الركوع أو غير ذلك، يعني فلا ينتظر رجوع الإمام إلى القيام كما يفعله العوام. [المرقاة ٢٠٠/٣]

الصلاة، ونحن سحود، فاسحدوا ولا تعدُّوه شيئًا، ومن أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود.

9 - ١١٤٤ – (٩) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلّى لله أربعين يوماً في جماعة يُدرك التكبيرةَ الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق". رواه الترمذي.

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ فأحسن وُضوءه، ثم راح، فوجد الناس قد صلَّوا، أعطاهُ الله مثل أجر من صلَّها وحضرها، لا ينقُصُ ذلك من أجورهم شيئًا". رواه أبو داود، والنسائي.

١١٤٦ - (١١) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: جاء رجلُ وقد صلّى رسول الله ﷺ،

أن يحوّل الله إلى: "شف" أي يجعله بليداً، وإلا فالمسخ غير جائز في هذه الأمة، وقد سبق عن الخطابي جواز المسخ في هذه الأمة، فيحوز الحمل على الحقيقة. ومن أدرك ركعة: "مظ" قيل: أراد بالركعة الركوع، وبالصلاة الركعة أي من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك تلك الركعة، وقيل: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة مع الإمام يعني يحصل له ثواب الجماعة، هذا الحكم في الجمعة، وإلا يحصل له ثواب الجماعة إن أدرك بعضاً من الصلاة قبل السلام، ومذهب مالك: أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة، سواء في الجمعة وغيرها. وبواءة من النفاق، أي يؤمنه في الدنيا أن يعمل عمل المنافق، ويوفقه لعمل أهل الإخلاص، وفي الآخرة يؤمنه عما يعذب به المنافق، أو يشهد له أنه غير منافق.

أعطاهُ اللهُ: "مظ" هذا إذا لم يكن التأخير بتقصيره، وقيل: لعله يعطي الثواب لوجهين، أحدهما: أن نية المؤمن خير من عمله، والآخر حبراً لما حصل له من التحسر لفواتما.

وقد صلّى رسول الله ﷺ: فلا ينافي مذهبنا أن النافلة مكروهة بعد الصبح والعصر، والحديث محمول على غيرهما وعلى غيرهما وعلى غير المغرب؛ إذ لا ينتفل بالثلاث، ولا يحمل على الإعادة فإنها مكروهة عندنا، ولا دلالة في الحديث على غير ما ذكرنا. [المرقاة ٢٠٢/٣]

فقال: "ألا رجلٌ يتصدَّقُ على هذا فيُصلِّي معه؟" فقام رجلٌ فصلى معه. رواه الترمذي، وأبو داود.

#### الفصل الثالث

تُحدِّثيني عن مرض رسول الله على قالت: بلى، ثقُلَ النبي على فقال: "أصلَّى الناسُ؟" فقلنا: لا، يا رسول الله وهم ينتظرونك. فقال: "ضعوا لي ماءً في الناسُ؟" فقلنا: لا، يا رسول الله! وهم ينتظرونك. فقال: "ضعوا لي ماءً في المحضّب". قالت: ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء، فأغمي عليه، ثمّ أفاق، فقال: "أصلَّى الناسُ؟" فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: "ضعوا لي ماء في المحضب". قالت: فقعد فاغتسل ، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: "أصلَّى الناسُ؟" فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله! قال: "ضعوا لي ماء في المحضب"، فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: "أصلَى الناسُ؟" فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: "أصلى الناس؟" قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله!

ألا رجل يتصدَّقُ: "مظ" سمّاه صدقة؛ لأنه يتصدق عليه ثواب ست وعشرين درجة؛ إذ لو صلى منفرداً لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة، وفيه دلالة على أن من صلى جماعة يجوز له أن يصلي مرة أخرى[نفلاً] جماعة، إماماً كان أو مأموماً.

فيُصلي معه: منصوب لوقوعه حواب قوله: "ألا رجل"، كقولك: "ألا تنـــزل بنا فتصيب خيراً"، وقيل: الهمزة للاستفهام، و"لا" بمعنى "ليس"، فعلى هذا "فيصلي" مرفوع عطفاً على الخبر، وهذا أولى.

وهم ينتظرونك: حال من المقدّر أي لم يصلوا والحال ألهم ينتظرونك. في المِخْضَب: المحضب – بالكسر – شبه المركن، وهي إحانة يغسل فيها الثياب. ليَنوَء: النوء: النهوض والطلوع.

فقعد فاغتسل: في الحديث دليل على استحباب الغسل من الإغماء، وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل، ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء حاز.

والناسُ عكوفٌ في المسجد ينتظرون النبي وللله العباد الإعباء الآخرة. فأرسل النبي والناسُ عكوفٌ في المسجد ينتظرون النبي والله أي بكر بأن يُصلّي بالناس، فقال أبو بكر - وكان رجلاً رقيقاً - يا عمرُ! صلّ بالناس، فقال له عمرُ: أنتَ أحقُّ بذلك، فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إنّ النبي وجد في نفسه خفّة، وخرج بين رجُلين أحدُهما العباسُ لصلاة الظهر، وأبو بكر يُصلي بالناس، فلمّا رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي والله النبي الله النبي الله النبي علم على الله الله بن عبّاس، فقلتُ له : ألا أعرضُ عليك ما حدّثتْني به عائشة عن مرض رسول عبد الله بن عبّاس، فقلتُ له: ألا أعرضُ عليك ما حدّثتْني به عائشة عن مرض رسول الله والذي كان مع العبّاس؟ قلتُ: لا. قال: هو علي الله على منفق عليه.

۱۱۶۸ – (۱۳) وعن أبي هريرة، أنّه كان يقولُ: من أدرك الركعةَ فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءةُ أمِّ القرآن فقد فاته خيرٌ كثير. رواه مالكٌ.

1 1 2 9 – (12) وعنه، أنّه قال: الذي يرفعُ رأسَه ويخفِضُه قبل الإمام، فإنما ناصِيتُه بيد الشيطان. رواه مالكٌ.

عكوفّ: العكوف: الإقامة على الشيء، أو بالمكان ولزومهما. فما أنكرَ منه شيئًا: "شيئًا" مصدر أي ما أنكر شيئًا من الإنكار إلا هذا الإنكار كأنه أنكر على أن عائشة لم تسم عليًّا مع العباس؛ لما كان عندها شيء من على على هويرة أله: يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أبي هريرة، فحينئذ يكون موقوفاً.

من أدرك الركعةَ: أي الركوع. فقد أدرك السجدة: أي الركعة. ومن فاتته: يعني من أدرك الركوع وفاتته قراءة أم الكتاب وإن أدرك الركعة فقد فاته ثواب كثير.

# (۲۹) باب من صلّی صلاة مرتین

## الفصل الأول

النبي الله عن حابر، قال: كان معاذُ بن حبل يُصلي مع النبي الله الله علي الله علي الله علي الله عليه الله عليه.

ا ١١٥١ – (٢) وعنه، قال: كان معاذٌ يُصلِّي مع النبي ﷺ العشاءَ ثم يرجعُ إلى قومه فيُصلِّي بمم العشاءَ وهي له نافلةٌ. رواه.

#### الفصل الثاني

معه النبيِّ عَلَيْ حَجَّته، فصلَّيتُ معه صلاته وانحرف فإذا هو برجُلين في آخرر صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلمّا قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجُلين في آخرر القوم لم يُصلِّيا معه، قال: "عَلَيَّ مجماً" فجيء بهما ترعَدُ فرائصهما. فقال: "ما منعكما أن

ثم يأي قومه: "قض" في الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة بالجماعة، فذهب الشافعي سطح إلى الجواز مطلقاً، وقال أبو حنيفة سطح: لا يعاد إلا الظهر والعشاء، وأما الصبح والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهما، وأما المغرب؛ فلأنه وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعاً، وقال مالك: وإن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفرداً أعادها في الجماعة إلا المغرب، وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح، وعلى أن اقتداء المفترض بالمتنفل حائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ.

رواه: لم يبيّن المؤلف راويه من أصحاب السنن يشير إلى أنه ما وجده في الصحيحين، قال الشيخ التوربشتي: هذا الحديث أثبت في "المصابيح" من طريقين، أما الأول: فقد رواه الشيخان، وأما الثاني بالزيادة التي فيه، وهي قوله: "وهي نافلة له"، فلم نحده في أحد الكتابين، فإما أن يكون المؤلف أورده بياناً لحديث الأول فخفي قصده؛ لإهمال التمييز بينهما، أو هو سهو منه، وإما أن يكون تزييداً من خائض اقتحم به الفضول إلى مهامه لم يَعْرف طرقها.

في مسجد الخَيف: الخيف ما انحدر عن غليظ الجبل وارتفع عن المسيل. علَيَّ بهما: "عَلَيَّ" متعنق بمحذوف، و"بهما" حال أي أقبل علَيَّ آتياً بهما، أو اسم فعل، و"بهما" متعلق به أي احضرهما عندي.

تُصلِّيا معنا؟" فقالا: يا رسول الله! إنا كنّا قدْ صلَّينا في رحالنا. قال: "فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثم أتيتُما مسجد جماعةٍ فصلِّيا معهم؛ فإنها لكما نافلة". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائيُّ.

#### الفصل الثالث

وإن كنتَ قد صليت: تكرير وتقرير لقوله: وكنتُ قد صليتُ. فأصلي معهم: فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية؛ لأن الأصل أن يقال: أصلي في منزلي بدل قوله: "يصلي أحدنا".

فَاجِدُ فِي نَفْسِي: أي أَجد فِي نَفْسِي مَن فعلي ذلك حزازة، هل ذلك لِي أم عليّ؟ فقيل له: "ذلك سهم جمع" أي ذلك لا عليك، ويجوز أن يكون المعنى: أني أجد من فعلي ذلك روحاً وراحة، فقيل: ذلك الروح يصيبك من صلاة الجماعة، والأول أوجه.

بُسْر بن مِحْجَن: وقد عدّه الشيخ ابن حجر في "التقريب": ..... الديلمي، وفي "جامع الأصول" الحجازي، وقيل: صحابي، والصواب أنه تابعي. [المرقاة] في مجلسه: أي مكانه الأول لم يتحرّك منه. [المرقاة ٢١١/٣]

قال: "فذلك له سهمُ جمع". رواه مالك، وأبو داود.

الصلاة، ولم أدخل معهم في الصلاة. فلما انصرف رسول الله ولله ولم الله والله وال

107 - (٧) وعن ابن عمر هُمُهُما، أن رجلاً سأله فقال: إني أصَلِّي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم، قال الرجلُ: آيَتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله عزّ وجلّ، يجعل آيّتهما شاء. رواه مالك.

١١٥٧ - (٨) وعن سليمان مولى ميمونة، قال: أتينا ابن عمر على البلاط، وهم

وذلك إليك: إخبار في معنى الاستفهام بدليل قوله: "إنما ذلك إلى الله عز وجل" وهو احد اقوال مالك كه. على البلاط: البلاط — بالفتح – ضرب من الحجـــــــارة يفرش به الأرض ثم سمي المكان "بلاطاً" اتساعاً، وهو موضع بالمدينة.

عن ذلك: المشار إليه بـ "ذلك" هو ما أشير إليه بذلك الأول والثالث، وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفرداً. سهمُ جمع: أي نصيب من ثواب الجماعة.

أحسب: جملة حالية أي ظانًا فراغتكم عن الصلاة. تكن لك نافلة: جعلت الصلاة الواقعة في الوقت المسقطة للقضاء نافلة، والصلاة مع الجماعة التي هي غير مسقطة للقضاء فريضة، دلالة على أن الأصل في الصلاة أن يصلى بالجماعة، وما ليس كذلك لم يعتد بما اعتدادها. أ فأصلي معه: أي أزيد في صلاتي فأصلي؟ وذلك إليك: إحبار في معنى الاستفهام بدليل قوله: "إنما ذلك إلى الله عز وجل" وهو أحد أقوال مالك عشا.

جالساً: أي على غير هيئة الصلاة. [المرقاة ٢١٢/٣]

يُصلّون. فقلتُ: ألا تُصلي معهم؟ فقال: قد صلّيتُ، وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا تُصلّوا صلاةً في يوم مرّتين". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ.

١١٥٨ – (٩) وعن نافع، قال: إنَّ عبد الله بن عمرَ كان يقولُ: من صلى المغرب أو الصبح، ثم أدركهُما مع الإمام، فلا يعُدُّ لهما. رواه مالك.

لا تُصلوا صلاةً في يوم مرَّتين: هذا محمول على ما مر في الحديث الأول من الفصل الأول على مذهب مالك.

لا تُصلوا صلاةً: أي واحدة بطريق الفريضة جمعاً بين الأحاديث. [المرقاة ٢١٤/٣] ويحمل ذلك على إقامة الصلاة في مسحد مرتين إيثاراً أو اختياراً، أو على إعادة الصلاة بعد أن صليت في جماعة، فأما الذي صلى وحده ثم أدرك الجماعة، فإنه يستحب له أن يدخل في تلك الصلاة مع ما فيه من الاختلاف بين العلماء في استحباب ذلك في جميع الصلوات أو في بعضها. [الميسر ٢١٤/٣] أو الصبح: وفي معناه العصر. [المسرقاة ٢١٤/٣]

## (٣٠) باب السنن وفضائلها

## الفصل الأول

وفي رواية لمسلم أنها قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "ما من عبدٍ مسلم يصلي لله كلَّ يوم ثنتي عشرة ركعةً تطوعاً غير فريضةٍ، إلاَّ بنى الله له بيتاً في الجنة – أو – إلاَّ بنى لهُ بيتٌ في الجنة ".

وركعتين بعدها، وركعتين بعدَ المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، قال: وحدَّثْني حفصة: أنَّ رسول الله ﷺ كان يُصلِّي ركعتين خفيفتين حين يطلعُ الفجرُ. متفق عليه.

غير فريضة: تأكيد للتطوع، فإن التطوع التبرع من نفسه بفعل من الطاعة، وهي قسمان: راتبة، وهي التي داوم عليها رسول الله على، وغير راتبة، وهــــذا من القسم الأول، والرتوب الـــدوام.

أمِّ حبيبةً: وهي أخت معاوية بن أبي سفيان زوحة النبي على المرقاة ٢١٥/٣] ركعتين قبل الظهر: هذا متمسك الشافعي على في سنية ركعتين قبل الظهر، وعندنا السنة قبل الظهر أربع، ولنا: ما أخرج البخاري عن عائشة على أن النبي على كان لا يدع أربعاً قبل الظهر. [التعليق الصبيح ٨٧/٢] في بيته: قال ابن الملك: فيه دليل على استحباب أداء السنة في البيت. قيل: في زماننا إظهار السنة الراتبة أولى؛ ليعلمها الناس. [المرقاة ٢١٨/٣]

۱۱٦۱ – (٣) وعنه، قال: كان النبي ﷺ لا يُصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيُصلِّي ركعتين في بيته. متفق عليه.

عن تطوّع. فقالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرجُ فيُصلّي بالنّاس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يُصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يُصلي بالناس العشاء، ويدخُل بيتي فيُصلي ركعتين، وكان يُصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترُ، وكان يصلي ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعداً ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفحر صلّى ركعتين. رواه مسلم. وزاد أبو داود: ثم يخرجُ فيصلي بالناس صلاة الفحر.

النوافل (٥) وعن عائشة ﴿ مَنْهُ الله على النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهُداً منه على ركعتَي الفجر. متفق عليه.

فيُصلي: عطف من حيث الجملة لا التشريك على "ينصرف" أي إذا انصرف يصلي ركعتين، ولا يجوز نصبه عطفاً على "ينصرف" لما يلزم من أنه كان يصلي بعد الركعتين. عن تطوُّعه: بدل "عن صلاة رسول الله ﷺ كذا في "صحيح مسلم"، وهذه العبارة أولى مما في "المصابيح"، وهو قوله "من التطوع". وهو قائم: أي ينتقل من القيام إليهما، وكذا التقدير في الذي بعده أي ينتقل إليهما من القعود.

تعاهُداً إلخ: أي محافظة. "على" متعلقة بقولها: "تعاهداً"، ويجوز تقديم معمول التمييز، والظاهر أن خبر "لم يكن على شيء" أي لم يكن على متعاهداً على شيء من النوافل، و"أشد تعاهداً" حال أو مفعول مطلق، على تأويل أن يكون التعاهد متعاهداً، كقوله: ﴿أَوْ أَشَدُ خَشْيةً﴾.

ركمع وسجد وهو قاعدٌ: أي لا يقوم للركوع كذا في "المفاتيح". قال الطحاوي: ذهب قوم إلى كراهة الركوع قائماً لمن افتتح الصلاة قاعداً وخالفهم آخرون، فلم يروا به بأساً، قلت: لأنه انتقال إلى الأفضل. [المرقاة ٢١٩/٣]

الدنيا (٦) وعنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". رواه مسلم.

١٦٥- (٧) وعن عبد الله بن مُغفَّل قال: قال النبي ﷺ: "صلُّوا قبل صلاة المغرب ركعتين"، قال في الثالثة: "لمن شاء" كراهية أن يتَّخذها الناس سُنَّةً. متفق عليه.

الجمعة، فليصل أربعاً". رواه مسلم. وفي أخرى له، قال: "إذا صلى أحدُكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً".

خير من الدنيا: إن حمل الدنيا على أعراضها وزهرتما، فالخبر إما مجرى على زعم من يرى فيها خيراً، أو يكون من باب ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً ﴾ (مريم:٧٣)، وإن حمل على الإنفاق في سبيل الله، فيكون هاتان الركعتان أكثر ثواباً منها. صَلُّوا قبل صلاة المغسرب: "مح" فيه استحباب ركعتين بين الغسروب وصلاة المغرب، أو بين الأذان والإقامة؛ لما ورد "بين كل أذانين صلاة"، وفيها وجهان، أشهرهما: لا يستحب، والأصح يستحب للأحاديث الواردة فيه، وعليه السلف من الصحابة والتابعين، والخلف كأحمد وإسحاق، و لم يستحبهما الخلفاء الراشدون، ومالك وأكثر الفقهاء، وذلك لما يلزم من تأخير المغرب عن أول وقته.

لمن شاء: أي ذلك الأمر لمن شاء. كواهية أن يتَخذها إلخ: "نه" فيه دليل على أن أمر النبي الله محمول على الوجوب حتى يقوم دليل على غيره.

كراهية أن يتَّخــذها إلخ: قــال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها؛ لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله: "سنة" أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي على واظب عليها. [التعليق الصبيح ٨٩/٢]

فليصلُّ أربعاً: قال ابن الملك: وهذا يدل على كون السنة بعدها أربع ركعات وعليه الشافعي في قول، وهو قول أي حنيفة ومحمد، وعن أبي يوسف أن السنة بعدها ست، جمعاً بين الحديثين، أو لما روي عن على أنه قال: من كان مصليًّا بعد الجمعة فليصل ستًّا، وهو مختار الطحاوي. [المرقاة ٢٢٣/٣]

## الفصل الثاني

امن حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرّمه الله على النار". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

الظهر ليس فيهن تسليم، تفتح لهن أبوابُ السماء". رواه أبو داود، وابن ماجه.

1179 (11) وعن عبد الله بن السائب، قال: كان رسول الله ﷺ يُصلّي أيصلّي أربعاً بعد أن تزول الشمسُ قبل الظهر، وقال: "إنّها ساعةٌ تُفتحُ فيها أبوابُ السّماء، فأُحِبُ أن يصعدَ لي فيها عملٌ صالحٌ". رواه الترمذي.

العصر الله الله الله يُعلى الله العصر الله الله يُعلى أيصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن المسلميم على الملائكة المقرَّبين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي.

أربع ركعات قبل الظهر: "حس" اختلفوا في صلاة النهار، فذهب بعضهم إلى أنه مثنى مثنى كصلاة الليل، وبعضهم إلى أن تطوع الليل مثنى مثنى، والنهار أربعاً أوضل.

بالتسليم: يعني التشهد، قيل: سمى التشهد تسليماً؛ لاشتماله عليه، ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود، "وكنا إذا=

وأربع بعدها: ركعتان منها مؤكدة وركعتان مستحبة، فالأولى بتسليمتين بخلاف الأولى. [المرقاة ٣٢٣/٣] ليس فيهن تسليمٌ: قال ابن الملك: أي تُصلي بتسليمة واحدة أي الأفضل فيها ذلك. [المرقاة ٣٢٤/٣] قبل العصر أربعاً: والمراد سنة العصر، قاله ابن الملك، وهي من المستحبات. [المرقاة ٣٢٥/٣]

رواه أبو داود.

المغرب ست ركعات لم يتكلّم فيما بينهُن بسوء، عُدِلْن له بعبادة ثني عشرة المغرب ست ركعات لم يتكلّم فيما بينهُن بسوء، عُدِلْن له بعبادة ثني عشرة سنةً". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفُه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم، وسمعت محمّد بن إسماعيل يقول: هو مُنكَر الحديث، وضعّفه جداً.

١١٧٤ – (١٦) وعن عائشة، قالتْ، قال رسول الله ﷺ: "من صلى بعد المغرب عشرين ركعةً بني الله له بيتاً في الجنة". رواه الترمذي.

١١٧٥ – (١٧) وعنها، قالت: ما صلى رسول الله ﷺ العشاء قطُّ فدخل عليَّ، الا صلى أربع ركعات أو ستَّ ركعات. رواه أبو داود.

<sup>-</sup>صلينا قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرئيل" إلخ. ست ركعات: المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست، وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الآتي. عُدلْن إلخ: يقال: عدلت فلاناً بفلان إذا سويت بينهما. بعبادة ثنتي عشوة: من باب الحث والتحريض، فيحوز أن يفضل ما لا يعرف فضله على ما يعرف وإن كان أفضل حنًا وتحريضاً، وقيل: يحتمل أن يراد أن ثواب القليل مضعفاً أكثر من ثواب الكثير غير مضعف، وقال القاضى: لعل القليل في هذا الوقت والحال يضاعف الكثير في غيرهما.

قبل العصر ركعتين: أي أحياناً، وأحياناً أربعاً. [التعليق الصبيح ٢ / ٩١]

الرُكعتان قبل الفجر، و﴿ أَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴾ الركعتان بعد المغرب". رواه الترمذي. الفصل الثالث

قبل الظهر بعد الزوال، تُحسبُ بمثلهنَّ في صلاة السَّحَرِ. وما من شيء إلا وهو يُسبِّحُ الله عَلَىٰ الشَّعَرِ. وما من شيء إلا وهو يُسبِّحُ الله تلك الساعة"، ثمَّ قرأ: ﴿ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّداً لِللهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾. رواه الترمذي، والبيهقي في "شعب الإيمان".

العصر عندي قطُّ. متفق عليه. وفي رواية للبخاريِّ: قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لَقي الله عليه. وفي رواية للبخاريِّ: قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لَقي الله.

العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكنا نُصلي على العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر. وكنا نُصلي على عهد رسول الله علي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلتُ له: أكانَ

أدبار السّجود: أي صلاة أدبار السجود، وأدبار نصب بــ "سبّح" في التنــزيل، أوقعه مضافاً في الحديث على الحكاية. قبل الظهر: صفة لــ "أربع" و"تُحسب" خبر أي أربع ركعات قبل الظهر يوازي أربعاً في الفجر من السنة والفريضة؛ لموافقة المصلي سائر الكائنات في الخضوع والدخور لبارئها، فإن الشمس أعظم وأعلى منظوراً في الكائنات، وعنــد زوالها يظهـر هبوطها وانحطـاطها، وسائر ما يتفيؤ بما ظلالــه عن اليمين والشمال. ما ترك رسول الله إلخ: يعني بعد وفد قوم عبد القيس ما ترك النبي في ركعتين بعد العصر في بيتي. والذي توفاه. كان عمر يضرب الأيدي: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبيرة، والذي ذهب به: قسم، أي الذي توفاه. كان عمر يضرب الأيدي: أي أيدي من عقد الصلاة وأحرم بالتكبيرة، يمنعها، ولعله في ما وقف على قول عائشة في الله الله الله في ركعتين بعد العصر عندي"، وكذا قول أنس: "وكنا نصلي" إلخ، مخالف له هي وقد مر أن خلفاء الراشدين لم يَرَوا هاتين الركعتين.

رسول الله على يُصليهما؟ قال: كان يرانا نُصليهما فلم يأمرْنا ولم ينهنا. رواه مسلم.

۱۱۸۰ – (۲۲) وعن أنس، قال: كنّا بالمدينة، فإذا أذّن المؤذّن لصلاة المغرب، ابتدروا السّواري، فركعوا ركعتين، حتى إنّ الرجلَ الغريب ليدخلُ المسجد، فيحسبُ أنّ الصلاة قد صُلِّيت من كثرة من يُصلِّيهما. رواه مسلم.

الا ۱۱۸۱ (۲۳) وعن مَرثَد بن عبد الله، قال: أتيتُ عُقبةَ الجُهني، فقلتُ: ألا أُعَجِّبُك من أبي تميم يركعُ ركعتين قبل صلاة المغرب؟! فقال عُقبةُ: إنا كنّا نفعلهُ على عهد رسول الله ﷺ. قلتُ: فما يمنعُك الآن؟ قال: الشغلُ. رواه البخاريُّ.

عبد الأشهل، فصلَّى فيه المغرب، فلمَّا قضَوْا صلاَّهم رآهم يُسبِّحون بعدها، فقال: الشهل، فصلَّى فيه المغرب، فلمَّا قضَوْا صلاَّهم رآهم يُسبِّحون بعدها، فقال: "هذه صلاَّةُ البُيوت". رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي، والنسائيِّ: قام ناسٌ يتنفَّلون، فقال النبيُّ ﷺ: "عليكم هذه الصلاة في البيوت".

فلم يأمرْنا: أي لم يأمر من لم يصل، و لم ينه من صلى. السَّواريَ: جمع سارية، وهي الأسطوانة، يعني يقف كل واحد خلف سارية يصلى هاتين الركعتين، وفي الحديث دلالة ظاهرة على إثبات هاتين الركعتين.

فلم يأمرنا ولم ينهنا: وفيه تقرير منه عليتكل، وأكثر الفقهاء على المنع؛ لما يلزم من فعله تأخير المغرب، قال ابن الهمام: ثم الثابت بعد هذا نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلا، إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب، فقد قدمنا عن "القنية" استثناء القليل، والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوّز فيهما. [المرقاة ٢٣٠/٣] المشغلُ: أي شغل الدنيا، وفيه إشارة إلى إباحتها، وإلا فالشغل لا يمنع التابعي عن السنة. [المرقاة ٣٦١/٣] هذه صلاةُ البيوت: أي الأفضل كولها فيها؛ لألها أبعد من الرياء، وأقرب إلى الإخلاص لله تعالى، ولأنه فيه حظ للبيوت من البركة في القوت، والظاهر أن هذا إنما هو لمن يريد الرجوع إلى بيته، بخلاف المعتكف في المسجد، فإنه فيه ولا كراهة بالاتفاق. [المرقاة ٣٣٢/٣]

الركعتين بعد المغرب، حتى يتفرّق أهل المسجد. رواه أبو داود.

المغرب قبل أن يتكلم ركعتين – وفي رواية –: أربع ركعات، رُفعتْ صلاتُه في المغرب قبل أن يتكلم ركعتين – وفي رواية –: أربع ركعات، رُفعتْ صلاتُه في علين". مرسلاً.

المعتين بعد المحتوبة عند المكتوبة عند المعتين بعد المعتين بعد المعتين بعد المعرب؛ فإنهما تُرفعان مع المكتوبة". رواهما رزينٌ، وروى البيهقيُّ الزِّيادةَ عنه نحوَها في "شُعب الإيمان".

السائب عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: إنّ نافع بن جُبير أرسله إلى السائب يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم، صلّيتُ معه الجمعة في المقصورة، فلمّا سلّم الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلّيتُ، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعُدْ لما فعلتَ، إذا صلّيت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلّم أو تخرُج، فإنّ رسول الله عليُّ أمرَنا بذلك أن لا نوصلَ بصلاةٍ حتى نتكلّم أو نخرُجَ. رواه مسلم.

١١٧٨ - (٢٩) وعن عطاء، قال: كان ابنُ عمر إذا صلَّى الجمعة بمكة تقدُّم

يبلغُ به: أي يبلغ بالحديث إلى النبي ﷺ. نعم صلّيتُ: "نعم" إيجاب وتقرير لما سأله نافع من قوله: "هل رأى منك معاوية شيئًا فأنكر عليك؟ والمذكور معناه.

تقدّم: أي من مكان صلّى فيه إلخ، فيكون بمنــزلة التكلم في قول معاوية: "فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكلم"، وقوله:=

عجِّلوا الركعتين بعد المغرب: أي بالتخفيف فيهما، أو بالمبادرة إليهما، ولا منع من الجمع، والمراد بهما سنته بلا خلاف. [المرقاة ٢٣٣/٣] المقصورة: موضع معين في الجامع مقصور للسلاطين. [المرقاة ٢٣٣/٣]

فصلّى ركعتين، ثم يتقدّمُ فيُصلّي أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة، ثمّ رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد. فقيل له. فقال: كان رسول الله على يفعله. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي، قال: رأيتُ ابن عمرَ صلّى بعد الجمعةِ ركعتين، ثم صلّى بعد ذلك أربعاً.

<sup>=&</sup>quot;وإذا كان بالمدينة إلى قوله: "فصلّى" بمنسزلة قول معاوية: أو يخرج"، ولعله فعل ذلك تعظيماً لصلاة الجمعة، وتمييزاً لها عن غيرها، وأما اختصاص مكة بما فعل دون المدينة فتعظيم لها كجواز الصلاة فيها في الأوقات المكروهة، وليس بنسخ، وإلا لما فعله ابن عمر بعد رسول الله ﷺ.

فَيُصلّي أربعاً: وهذا يؤيد قول أبي يوسف: إن سنة الجمعة ست وإن كان يقول مع غيره أن تقديم الأربع أولى؛ وذلك لأن الأربع سنة بلا خلاف في المذهب. [المرقاة ٣٣٤/٣]

#### (٣١) باب صلاة الليل

## الفصل الأول

من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يُسلّمُ من كلّ ركعتين، ويُوترُ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعةً، يُسلّمُ من كلّ ركعتين، ويُوترُ بواحدةٍ، فيسجدُ السجدة من ذلك قدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذّنُ من صلاة الفجر، وتبيّن له الفجرُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثمّ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذّنُ للإقامة، فيخرجُ. متفق عليه. معنفتين، ثمّ اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذّنُ للإقامة، فيخرجُ. متفق عليه. مستيقظةً حدّثني، وإلا اضطجعَ. رواه مسلم.

إحدى عشرة ركعةً: قال القاضي: بنى الشافعي علم مذهبه عليه في الوتر، وقال: أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة، والفصل فيه أولى من الوصل، وأن وقته ما بين فرض العشاء وطلوع الفجر، وفي جواز تقديمه على السنة خلاف، قيل: والظاهر أن صلاة التهجد المفروضة عليه على للم تكن غيرها.

فيسجدُ السجدة من ذلك: "قض" فيه دليل على أنه يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بسجدة فردة لغير التلاوة والشكر، وقد اختلف الآراء في جوازه، قيل: الفاء في "فيسجد" داعية إلى هذا، لكن قوله: "من ذلك" لا يساعد عليه، إلا أن يقال: "من" ابتدائية متصلة بالفعل أي فيسجد السجدة من جهة ما صدر عنه ذلك المذكور فيكون حينئذ سجدة شكر، والظاهر أن الفاء لتفصيل المجمل يعني فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية. من صلاة الفجر: أي من أذافها. وتبيّن له الفجرُ: يدل على أن التبين لم يكن بالأذان، وإلا لما كان لذكر التبين فائدة. فإن كنتُ مستيقظةً: الشرط مع الجزاء جزاء الشرط الأول، ويجوز أن يكون جزاء الشرط الأول محذوفاً، والفاء تفصيلية، المعنى: إذا صلاهما أتاني، فإن كنتُ مستيقظة إلخ، والركعتان هما قبل الفرض.

ويُوترُ بواحدة: أي مضمومة إلى الشفع الذي قبلها كما قاله ابن الملك، وقال ابن الحجر: فيه أن أقل الوتر ركعة فردة، والتسليم من كل ركعتين، وهما قال الأثمة الثلاثة. [المرقاة ٢٣٥/٣] وإلا اضطجعَ: قال ابن الملك: فيه دليل على أن الفعل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائز، وعلى أن الحديث مع الأهل سنة. [المرقاة ٢٣٧/٣]

على شقّه الأيمن. متفقّ عليه.

1 1 9 1 - (٤) وعنها، قالت: كان النبيُّ ﷺ يُصلي من الليل ثلاث عشرةَ ركعةً، منها الوترُ، وركعتا الفجر. رواه مسلم.

۱۱۹۲ – (٥) وعن مسروق، قال: سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله ﷺ بالليل. فقالت: سبعٌ، وتسعٌ، وإحدى عشرة ركعةً، سوى ركعتي الفجر. رواه البخاريُّ.

119٣ – (٦) وعن عائشة، قالت: كان النبيُّ ﷺ إذا قام من الليل ليُصليَ افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم.

الليل، فليفتح الصلاةَ بركعتين خفيفتين". رواه مسلم.

شناقها: "نه" الشناق: هو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة، والخيط الذي يشد به فمها، يقال: شنق القربة=

بوكعتين خفيفتين: قال الطيبي: ليحصل بهما نشاط الصلاة ويعتاد بهما، ثم يزيد عليهما بعد ذلك قوله: فنام حتى نفخ، هذا من خصائصه على لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه، فيقظة قلبه تمنعه من الحدث. [التعليق الصبيح المرام ٩٧/٢]

ثم توضًا وُضوءاً حسناً بين الوُضوئين، لم يكثر وقد أبلغ، فقام فصلى، فقمت وتوضًات فقمت عن يساره، فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فتتامّت صلائه ثلاث عشرة ركعة ، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة، فصلى ولم يتوضًا. وكان في دعائه: "اللهم اجْعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واحعل في نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واحمل في نوراً، وخلفي نوراً، واحعل في نوراً، وأعظم لي نوراً". وفي أخرى لمسلم: "اللهم أعْطِني نوراً".

<sup>=</sup>أشنقها إذا أوكأها وإذا علقها. لم يكثرُ: بيان لقوله: "بين الوضوئين" وهو صفة أخرى لوضوءه، كقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ إِدا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً ﴾ (الفرقان: ٦٧)، يعني لم يكثر صب الماء، وقد أبلغ الوضوء أماكنه، أي أسبغ الوضوء وهو الوضوء الحسن.

فتتامّتْ: أي صارت تامة، تفاعل من "تَمَّ" وهو لا يجئ إلا لازماً. فصلى ولم يتوضّاً: "مظ" هذا من خصائص رسول الله ﷺ لأن عينه كانت تنام ولا ينام قلبه، فيقظة قلبه تمنعه من الحدث، وإنما منع النوم قلبه ليعي الوحي إليه في المنام.

وكان في دعائه: أي في جملة دعائه تلك الليلة. في قلبي نوراً: معنى طلب النور للأعضاء: أن يتجلى بأنوار المعرفة والطاعة، ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي، فإن ظلمات الجبلة محيطة بالإنسان من فوقه إلى قدمه، والشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته، ولا مخلص عن ذلك إلا بأنوار يستأصل شأفة تلك الظلمات، وفيه إرشاد للأمة، وإنما حص القلب والسمع والبصر بــ"في" الظرفية؛ لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله تعالى، والبصر مسارح النظر في آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق والأنفس، والسمع محط آيات الله المنــزلة على أنبياء الله، واليمين والشمال حصًا بـــ"عن" للإيذان بتحاوز الأنوار عن قلبه وبصره، وسمعه إلى من عن يمينه وشماله من الخلق، وعزلت فوق وتحت، وأمام وحلف من الجارة؛ ليشمل استنارته وإنارته من الله وللحلق، ثم أجمل بقوله: "واجعل لى نوراً" فذلكة بذلك.

وهو يقولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.....﴾ حتى ختم السورة، ثمّ قام وهو يقولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.....﴾ حتى ختم السورة، ثمّ قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع، والسجود، ثمّ انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرّات ستّ ركعات، كلّ ذلك يستاكُ ويتوضّأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث. رواه مسلم.

۱۱۹۷ – (۱۰) وعن زید بن خالد الجُهنيِّ، أنّه قال: لأرمُقَنَّ صلاة رسول الله ﷺ الليلةَ، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى

أنّه رقدً: هذا معنى ما قاله ابن عباس لا حكاية عن لفظه، والتقدير أنه قال: رقدتُ في بيت خالتي ميمونة، ورقد رسول الله ﷺ عندها فاستيقظ. ستّ ركعات: بدل من ثلاث مرات أي فعل ذلك في ست ركعات.

كلّ ذلك: يتعلق بــــ"يستاك" أي في كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ ويصلي، و"ثم" في قوله: "ثم فعل ذلك" لتراخي الإخبار تقـــريراً وتوكيداً لا لمجرد العطف؛ لئلا يلـــزم منه أنه فعل ذلك أربع مرات.

ثم أوتر بثلاث: يدل على أن الركعات الست كانت من همده، وأن الوتر ثلاث، وإليه ذهب أبو حنيفة على وقال: الوتر ثلاث ركعات موصولة، لا أزيد ولا أنقص، وذكر النووي في "الروضة": أن الصحيح المنصوص في "الأم" و"المختصر": أن الوتر يسمى همداً، وقيل: الوتر غير التهمد، وفيه استحباب السواك كلما قام من النوم، قال المظهر: فإن قيل: لم توضأ في هذه الرواية بعد ما استيقظ دون الرواية الأخرى مع أنه نام فيهما؟ قلنا: إنما توضأ لتحديد الوضوء لا أن وضوءه بطل، قيل: يجوز أن يكون قلبه قد أحس بحدوث الحدث ههنا كما أحس بيقاء الطهارة هناك.

لأرمُقَنّ: "نه" الرمق: النظر إلى الشيء شزراً نظر العداوة، واستعير ههنا لمطلق النظر، وعدل ههنا من الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة لتقررها في ذهن السامع. طويلتين طويلتين طويلتين: كرر ثلاث مرات إرادة لغاية الطول ثم تنسزل شيئًا فشيئًا.

طويلتين طويلتين طويلتين: إنما كرر طويلتين ثلاثاً تأكيداً لطول الركعتين الموصوفتين، ويحتمل أنه كرر اللفظ؛ ليدل كل واحدة على ركعتين سوى الأوليين فتكون ست ركعات، وهذا القول أشبه بما يدل عليه نسق الكلام أولاً، ثم بحرف العطف في الثانية والثالثة. [الميسر ٣٠٦/١]

ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما]، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعةً. رواه مسلم.

قولُه: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما أربع مرّات، هكذا في "صحيح مسلم"، وأفراده من كتاب "الحميدي"، و "موطّأ مالك" و"سُننِ أبي داود" و"جامع الأصول".

١١٩ – (١١) وعن عائشة على الله على الله على وثقُل كان

قبلهما أربع مرّات: فعلى هذا لا يدخل الركعتان الخفيفتان تحت ما أجمله بقوله: "فذلك ثلاث عشرة ركعةً"، أو يكون الوتر ركعة واحدة، ولعل ناسخ "المصابيح" لما رأى المجمل جعل الخفيفتين من جملة المفصل، فكتب قوله: ثم صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما ثلاث مرات، ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث ركعات حمل قوله: ثم أوتر على ثلاث ركعات، فعليه أن يخرج الركعتين الخفيفتين من البين، قال المظهر: الوتر ههنا ثلاث ركعات؛ لأنه عد ما قبل الوتر عشر ركعات لقوله: "ركعتين خفيفتين" ثم قال: "ركعتين طويلتين" فهذه أربع ركعات، ثم قال: تلاث مرات صلى ركعتين، وهما دون اللتين قبلهما، فهذه ست ركعات أخر، وهو من كلام الشيخ التوربشتي. ثما بَدّن: أي صار بدناً، والبدن المسنّ، ونظيره: عجزت المرأة، وروي "بدنت" أي ثقلت على الحركة ثقلها على الرجل البادن، وهو الضخم البدن.

"نه" في الحديث "لا تبادروني بالركوع والسجود إني قد بدنت"، قال أبو عبيد: هكذا يروى في الحديث يعني بالتخفيف، وإنما بدّنت بالتشديد أي كبرت وأسننتُ، والتخفيف من البدانة، وهو كثرة اللحم، ولم يكن التخفيف من البدانة، وهو كثرة اللحم، ولم يكن التخفيف من البدانة، وهو كثرة اللحم، ولم يكن التخفيف، فلما-

لَمَا بَدَّن: وقد اختلفت الرواة في قولها: "لمّا بدّن"، منهم من يرويه مخففاً بضم الدال من قولهم: بَدُن يَبْدُن بدانة، وبدَن بفتح الدال يَبْدَن بدناً، والبدانة والتبدّن والبَدْن مثل عُشر وعَشر، السمنُ والاكتناز، ومنهم من يرويه بفتح السدال وتشديدها من التبدين، وهو من الكبر، وهذه الرواية هي التي يرتضيها أهل العلم بالرواية؛ لأن النبي على الله يوصف بالسمن فيما وصف به، وعلى هذا النمط حديثه الآخر "إني قد بدّنتُ فلا تبادروني بالركوع والسجود". [الميسر ٢٠٦/١، ٣٠٧]

أكثرُ صلاته جالساً. متفق عليه.

النبي ﷺ النظائر التي الله بن مسعود، قال: لقد عرفتُ النظائر التي كان النبي ﷺ يقرِنُ بينهن، فذكر عشرين سورةً من أول المفصَّل، على تأليف ابن مسعود سورتين في ركعة آخرُهن (حم الدُّحان) و (عمّ يتساءلونَ). متفق عليه.

#### الفصل الثاني

الله أكبرُ" ثلاثاً "ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة"، ثم استفتح فقرأ البقرةَ. ثم ركع، فكان ركوعه نحواً من قيامه، فكان يقول في ركوعه: "سُبحان ربِّي

<sup>-</sup>قال: "بادن" أردفه "بمتماسك" وهو الذي يمسك بعض أعضائه بعضاً فهو معتدل الخلق، فإن قيل: قد روي عن عائشة ﷺ ألها قالت: لما ثقل النبي ﷺ وأخذ اللحم.

فالجواب: أن الأكثرين من أهل الحديث يروونه على غير هذا السياق، وقد روي عن عبد الله بن شقيق - وهو أصوب الروايتين عن عائشة الله الله قال: قلت لها: أكان النبي الله يصلي حالساً؟ قالت: "نعم! بعد ما حطمته السن"، والظاهر أن من روى "أخذ اللحم" وصف "بدن" ثم روى الحديث بالمعنى، قيل: هذا الاختلاف ينبهك على أن الواجب على المحدث المتقن أن يحفظ الألفاط، ألا ترى هذه الكلمة، ومؤدي معناها إلى التضاد الذي يتحير عنده الأفهام، ولا يدرى على أيهما التعويل!

لقد عوفت النظائر: "فا" سميت نظائر لفضيلتها، جمع نظورة، وهي الخيار، يقال: "نظائر الجيش" لأفاضلهم وأماثلهم. "نه" النظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه في الأشكال والأخلاق، والأفعال. أراد مشابحة بعضها ببعض في الطول. "تو" الحديث أورده أبو داود في كتابه مستوفى عن علقمة والأسود قالا: أتى ابن مسعود رجل، وقال: إني أقرأ المفصل في كل ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل، لكن النبي في كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: والنحم، والنحم، والنحم، والخاقة في ركعة، والطور، والذاريات في ركعة، وإذا وقعت، والنون في ركعة، وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، والمدثر، والمزمل في ركعة، والدخان، وإذا في ركعة، والدخان، وإذا في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كوّرت في ركعة، قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود.

العظيم"، ثم رفع رأسه من الركوع، فكان قيامُه نحواً من ركوعه، يقولُ: "لِربِّي الحمدُ". ثم سجد، فكان سجودُه نحواً من قيامه، فكان يقولُ في سُجوده: "سبحان ربِّي الأعلى". ثمّ رفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحواً من سجوده، وكان يقولُ: "ربِّ اغفر لي، ربِّ اغفر لي". فصلى أربع ركعات قرأ فيهن "البقرة" و "آل عمران" و "النساء" و "المائدة" أو "الأنعام"، شك شُعبةُ. رواه أبو داود. ١٢٠١ - (١٤) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله على المن قام بعشر آيات لم يُكتب من المقافلين، ومن قام بمائة آية كتب من المقافلين". رواه أبو داود.

والجبروت: "نه" هو فعلوت من "الجبر" القهر، والجبار الذي يقهر العباد على ما أراد، وقيل: هو العالي فوق خلقه. فكان يقول: الفاء للتفصيل. من قام بعشر آيات: أي أخذها بقوة وعزم من غير فتور، ولا توان، من قولهم: قام بالأمر، فهو كناية عن حفظها، والدوام على قراءتها، والتفكر في معناها، والعمل بمقتضاها.

لم يُكتب: أي لم يثبت اسمه في صحيفة الغافلين. من الغافلين: أي خرج من زمرة الغفلة من العامة، ودخل في زمسرة ﴿ رَجَالٌ لا تُسْهِيهِمْ تَجَارَةٌ ولا نَيْعٌ عَنْ ذَكْرِ اللّهَ ﴾ (النور:٣٧). بمائة آية: لا شك أن قراءة القرآن في كل وقت لها مزايا وفضائل، وأعلاها أن يكون في الصلاة لا سيما في الليل ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُئاً وَأَقُومُ وَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللّ

من القانتين: أي من الذين قاموا بأمر الله ولزموا طاعته وخضعوا له. من المقنطرين: أي من الذين بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال، قال أبو عبيد: لا نجد العرب تعرف وزن القنطار، وما نقل عن العرب المقدار المعول عليه، قيل: أربعة آلاف دينار، فإذا قالوا: "قناطير مقنطرة" فهي اثنا عشر ألف دينار، وقيل: القنطار ملاً جلد الثور ذهباً، وقيل: هو جملة كثيرة مجهولة من المال.

من المقنطرين: المُقنطر: صاحب القناطير كأنه جمع المال وقنطرها مبنى من القنطار، وبه ورد التنسزيل قال الله تعالى: ﴿ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَّصُرَةَ ﴾ وعني بالمقنطرين عمّال الله في أرضه؛ إما لأهم بلغوا في حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين في حيازة الأموال، أو لأن نسبتهم في كثرة الأعمال لوجه الله إلى غيرهم نسبة المقنطرين في كثرة العَرَض إلى سائر الأغنياء. [الميسر ٢٠٨/١، ٣٠٩]

١٢٠٢ – (١٥) وعن أبي هريرة، قال: كانت قراءةُ النبي ﷺ بالليل ي**رفعُ طَوراً** ويخفضُ طوْراً. رواه أبو داود.

النيّ على قدر ما يسمعُه من في الحُجرةِ وهو في البيت. رواه أبو داود.

بكر يُصلي يخفضُ من صوته، ومرّ بعُمرَ وهو يُصلي رافعاً صوتَه، قال: فلمّا احتمعا عند النبيِّ عَلَى قال: "يا أبا بكر! مررْتُ بك وأنتَ تُصلّي تخفِضُ صوتك". قال: قد أسمعتُ من ناجيتُ يا رسول الله! وقال لعمرَ: "مررْتُ بك وأنتَ تُصلي رافعاً صوتك". فقال النبيُّ عَلَى: "مررْتُ بك وأنتَ تُصلي رافعاً صوتك". فقال: يا رسول الله! أوقطُ الوَسْنانَ، وأطرُدُ الشيطانَ. فقال النبيُّ عَلَى: "يا أبا بكر! ارفع من صوتك شيئًا"، وقال لعمرَ: "اخفِضْ من صوتك شيئًا". رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوَه.

١٢٠٥ (١٨) وعن أبي ذرِّ، قـال: قـام رسول الله ﷺ حتى أصبـح بآيةٍ،

حتى أصبح بآيةٍ: "بآيةٍ" متعلق بـ "قام" أي أخذ يقرأ هذه الآية من لدن قيامه، ويواظب عليها، ويتفكر في-

يرفسعُ طَوراً: "يرفع" حبر كان، والعائد محذوف أي يرفع رسول الله ﷺ فيها طوراً صوته، وإن روي بجهولاً كان ظاهراً. طوراً: الطور: الحالة، والأطوار: الحالات المختلفة، وطوراً أي مرة. فإذا هو بأبي بكر: أي مار بأبي بكر بدليل قوله: ومسرّ بعمر، و"يصلي" حال عنه، و"يخفض" حال عن "يصلي". الوَسْنانَ: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه.

يا أبا بكو ارفع إلخ: نظيره قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴾ (الإسراء: ١١٠) كأنه قال: للصديق، أنزل مناجات ربك شيئًا قليلاً، واجعل للخلق من قراءتك نصيباً، وقال: للفاروق، ارتفع من الخلق هوناً، واجعل لنفسك من مناجاة ربك نصيباً.

ويخفضُ طوراً: إن كان هناك نائم، أو بحسب حاله المناسب لكل منهما. [المرقاة ٣٠٠٣]

والآية: ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم (الماتِدة: ﴿ وَابِنُ مَاجِهِ.

١٢٠٦ – (١٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدُكم **ركعتي الفجر، فليضطجعْ على يمينه**". رواه الترمذي، وأبو داود.

#### الفصل الثالث

الحبَّ العمل كان أحبَّ إلى رسول الله ﷺ؟ قالت: الدائمُ. قلتُ: فأيَّ حينٍ كان يقومُ من الليل؟ قالت: كان يقومُ إذا سمع الصارخَ. متفق عليه.

مصليًّا إلا رأيناه، ولا نشاءُ أن نراه نائماً إلاّ رأيناه. رواه النسائيُّ.

<sup>=</sup>معانيها مرة بعد أخرى، حتى أصبح، وما ذلك إلا لما اشتملت [الآية] على قدرة كاملة، وعزة قاهرة، وحكمة بالغة، وذلك أن المسيح عليم لما رأى من قومه اتخاذهم إياه وأمه إلهين من دون الله، ونسبة الولد والزوجة إليه [تعالى]، تفكر أن هؤلاء لا يستحقون إلا العقاب، ولا ينقذهم من النار أحد، ولا يتصور فيهم الغفران، ثم تأمل في حلال الله وعزته، فقال ما قال أي لا يغفر لهم إلا العزيز القاهر الذي ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه، وحيث ذكر العذاب، علّله بوصف العباد، وألهم مملوكون، يتصرف فيهم كيف يشاء، لا ظلم هناك، ولما ذكر الغفران ذكر العزة لما سبق، والحكمة تنبيهاً على أن فعله لا يخلو عن حكمة وإن خفيت علينا.

ركعتي الفجر: يعني سنة الفجر كما يشهد له حديث عائشة في أول الفصل الأول. الدائم: أي العمل الذي يداوم عليه صاحبه، ومن ثم أدخل حرف التراخي في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾. سمع الصارخ: الصارخ الديك؛ لأنه كثير الصياح في الليل. مَا كنّاً: نافية، المعنى ما كنا أردنا منه أمراً مهمًّا إلا وجدناه عليه، يعنى أن أمره كان قصداً، لا إفراط ولا تفريط.

فليضطجعْ على يمينه: أي ليستريح من تعب قيام الليل، ثم يصلي الفريضة على نشاطه وانبساطه كذا قاله بعض علمائنا، وقال ابن الملك: هذا أمر استحباب في حق من قمجّد بالليل. [المرقاة ٢٥٢/٣]

١٢٠٩ - (٢٢) وعن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: إنَّ رجلاً من أصحاب النبيِّ ﷺ قال: قلتُ وأنا في سفرِ مع رسول الله ﷺ: والله لأَرْقَبَنَّ رسول الله ﷺ للصلاة حتى أرى فعله، فلمّا صلّى صلاة العشاءِ، وهي العتمة، اضطجع هويًّا من الليل، ثم استيقظ فنظر في الأفق، فقال: ﴿ رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً ﴾ حتى بلغ إلى: وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَكِ، ثم أهوَى رسول الله ﷺ إلى فراشه، فاستلُّ منه سواكًا، ثم أفرغ في قُدَح من إداوةٍ عنده ماءً، فاستنّ، ثم قام، فصلّى، حتى قلتُ: قد صلّى قدر ما نام، ثمّ اضطجع، حتى قلتُ قد نام قدر ما صلّى، ثم استيقظ، ففعل كما فعل أوّل مرّةٍ، وقال مثل ما قال، ففعل رسولُ الله ﷺ ثلاث مرّات قبل الفحر. رواه النسائي. ١٢١٠ - (٢٣) وعن يعْلَى بن مملك، أنَّه سأل أمَّ سلمةَ زوج النبيِّ ﷺ عن قراءة النبيِّ ﷺ وصلاته؟ فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يُصلِّي ثم ينام قدْر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينامُ قدر ما صلى، حتى يُصبح، ثم نعتَتْ قراءته، فإذا هي تنعتُ قراءةً مفسَّرةً حرفاً حرفاً. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

لأَرْقُبَنَ إِلَىٰ الرَّبِنَ وقت صلاة رسول الله ﷺ في الليل، فأنظر ماذا يفعل فيه، واللام في "للصلاة" كما في قوله: ﴿ فَلَمْتُ لِحَيَاتِي ﴾. هويًّا: "نه" الهوي بالفتح الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. فاستلّ: أي انتزع السواك من الفراش بتأن وبتدريج. فاستنّ: "نه" الاستنان استعمال السواك، وهو افتعال من الأسنان أي يمرّه عليها. وما لكم: عطف على مقدر أي ما لكم وقراءته، قولها: وما لكم وصلاته، والواو في قوله: وصلاته بمعنى مع أي وما تصنعون مع قراءته وصلاته؟ ذكرتما تحسُّراً وتلهفاً على ما تذكرت من أحوال رسول الله ﷺ لا ألها أنكرت السؤال على السائل.

شُمُ اضطجع: أي رقد، ويحتمل أن يراد بالاضطحاع وضع الجنب على الأرض، وبالاستيقاظ رفعه عنها. [المرقاة ٣/٢٥] حرفاً حرفاً: أي مرتلةً وبحوّدة ومميزة غير مخلطة، أو المراد بالحرف الجملة المفيدة، فتفيد مراعاة الوقوف بعد تبيين الحروف. [المرقاة ٢٥٦/٣]

#### (٣٢) باب ما يقول إذا قام من الليل

## الفصل الأول

اللهُم لك الحمدُ أنت قيمُ السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمدُ،

يتهجّد: حال من ضمير "قام". و"قال" جواب إذا، والشرطية خبر كان، وإنما قال: "ومن فيهن" تغليباً للعقلاء. لك الحمد: تقديم الخبر يدل على التخصيص، وكأنه قيل له: لم خصصتني بالحمد، فقال: لأنك أنت الذي تقوم بحفظ المخلوقات وتراعيها وتؤتي كل شيء ما به قوامه، وما به ينتفع، ثم قمديه إليه بنور هدايتك ليتوصل إلى منافعه، وأنت القاهر على المخلوقات لا مالك لهم سواك، ولا ملجأ، ثم المرجع إليك، تجازيهم بما عملوا من المعاصي والطاعات، وهذه كلها وسائل قدمت إلى ما يختص به وهو قوله: "اللهم لك أسلمت" إلخ، وتكرير الحمد المخصص للاهتمام بشأنه، وليناط به كل مرة معنى آخر.

قيّمُ: "نه" في رواية: "قيّام"، وفي رواية: "قيّوم"، وهي من أبنية المبالغة، والقيّم معناه القائم بأمور الخلق ومدبّرهم، ومدبر العالم في جميع أحواله، والقيوم وهو القائم بنفسه الذي يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء، ولا دوام وجوده إلا به. نور السماوات والأرض: أي منّور السماوات والأرض، يعني أن كل شيء استنار منها، واستضاء، فبقدرتك وجُودك، والأجرام النيّرة بدائع فِطرتك، والعقل والحواس خلقك وعطيّتُك.

أنت نور السماوات إلخ: وقد أحصى أهل الإسلام النور في جملة الأسماء الحسنى، وقد عرفنا من أصول الدين أن حقيقة ذلك ومعناه يختص بالله سبحانه، ولا يجوز أن يُفسر بالمعاني المشتركة صح لنا إطلاقه على الله بالتوقيف، ونقول في بيان ما نشير إليه: إن الله تعالى سمّى القمر نوراً، وسمّى النبي شخص نوراً في عدة مواضع على ما يذهب إليه علماء التفسير، وهما مخلوقان وبينهما مباينة ظاهرة في المعنى، فتسمية القمر بالنور للضوء المنتشر منه في الأبصار، وتسمية النبي شخص به للدلالة الواضحة التي لاحت منه للبصائر، وسمى القرآن نوراً لمعانيه التي تخرج الناس عن ظلمات الكفر وطغية الجهالة. [الميسر ٢١٠/١]

أنت الحقُّ، ووعدُك الحقُّ، ولقاؤك حقٌّ، وقولُك حقٌّ، والجنَّة حق، والنارُ حق، والنبيُّون حق، ومحمد حقٌّ، والساعةُ حقّ، اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفر لي ما قدّمتُ وما أخّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلم به منى، أنتَ المُقدِّمُ، وأنت المُؤخِّرُ لا إله إلاّ أنت، ولا إله غيرُك". متفق عليه.

٢١٢١- (٢) وعن عائشة، قالت: كان النبيُّ عَلَيْ إذا قام من الليل افتتح صلاته فقال: "اللهُم ربُّ جبريل وميكائيل وإسرافيل،

أنت الحقُّ: لا منكر سلفاً وخلفاً أن الله هو الحق الثابت الدائم الباقي، وما سواه في معرض الزوال - ألا كل شيء ما خلا الله باطل- وكذا وعده مختص بالإنجاز دون وعد غيره، إما قصداً وإما عجزاً، تعالى الله عنهما، والتنكير في البواقي للتفخيم.

ولقاؤك حقٌّ: "نه" المراد بلقاء الله المصير إلى دار الآخرة، وطلب ما هو عند الله، وليس الغرض هو الموت، وقوله ﷺ: "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله"، بيِّن أن الموت غير اللقاء، لكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيحب أن يصبر عليه، ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء.

والنبيُّون حق إلخ: لما نظر إلى المقام الإلهي ومقرِّبي الحضرة الربانية، عظم شأنه حيث ذكر النبيين معرّفاً، ثم خص محمداً عليم إيذاناً بالتغاير، وأنه فائق عليهم، ولما رجع إلى مقام العبودية ونظر إلى افتقار نفسه نادي بلسان الاضطرار، اللهم لك أسلمت، وإليك أنبتُ، فإن الإسلام هو الاستسلام، وغاية الانقياد، ونفي الحول والقوة إلا بالله، ومن ثمه أتبعه بقوله: "بك خاصمتُ وإليك حاكمتُ"، ثم رتب عليهما طلب الغفران، وفي قوله: "محمد حق" إشارة إلى مقام الجمع، وفي قوله: "بك خاصمتُ وإليك حاكمت" إلى مقام التفرقة، وإرشاد الخلق. والساعـــة حقّ: "نه" الساعة لغة تطلق على جزء قليل من اليوم والليل، ثم استعير للوقت الذي تقوم فيه القيامة، ويريد أنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم.

وإليك أنبتُ: الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة. وبك خاصمتُ: أي بحجتك أخاصم من خاصمني من الكفار، وأجاهدهم، وقيل: بتاييدك ونصرتك. وإليك حاكمتُ: أي جعلتك قاضياً بيني وبين من يخالفني فيما أرسلتني به. اللهُـــم ربُّ جبريل: قيل: لا يجوز نصب رب على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة بمنــزلة الأصوات فلا يوصف ما اتصل به، فالتقدير يا رب حبريل، قال الـزجاج: هــذا قول سيـبويه، وعندي أنه = فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادةِ، أنت تحكمُ بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدين لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنّك تهدي من تشاءُ إلى صراط مستقيم". رواه مسلم.

الليل فقال: لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، له المُلكُ، وله الحمدُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، وسُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبرُ، ولا حولَ ولا قُوتَ شيء قديرٌ، وسُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبرُ، ولا حولَ ولا قُوتَ إلا بالله، ثم قال: ربِّ اغفر لي"، أو قال: "ثمّ دعا، استُحيبَ له، فإنْ توضأ وصلّى قُبلت صلائه". رواه البخاريُّ.

#### الفصل الثاني

صفة، فكما لا يمتنع الصفة مع "ياء" لا يمتنع مع الميم. قال أبو علي: قول سيبويه عندي أصح؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد "اللهم"، ولذلك حالف سائر الأسماء، ودخل في حيز ما لا يوصف، نحو: "حيّهل"، فإنهما صارا بمنــزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف. فاطــر السماوات والأرض: أي مبدعهما ومخترعهما. اهدني: أي ثبّتني وزدني لما اختلف أي إلى ما اختلف. بإذنك: بتيسيرك.

من تعارّ: أي استيقظ ولا يكون إلا يقظة مع كلام. "الجوهري" تعارّ من الليل: إذا هبّ من نومه، ولعلّه مأخوذ من عرار الظليم، وهو صوته. فإنْ توضأ: يجوز أن يعطف على قوله: "دعا"، أو على قوله: قال: لا إله إلا الله، والأول أظهر، والمعنى من استيقظ من النوم، فقال: كيت وكيت، ثم إن دعا أستحيب، فإن صلّى قبلت صلاته.

من تعارّ: اختلف الناس في "تعارّ" فقال قوم: انتبه، وقال قوم: علم، وقال قوم: تمطّى، وإن قلت: وأرى كلاً من هؤلاء قد ذهبوا إلى معان غير متقاربة من الاشتقاق اللفظي، إلا قول من قال: انتبه، وقد بقيت عليه بقية، وهو أن تعارّ يتعارّ يستعمل في انتباه معه صوت، يقال: تعارّ الرجل إذا هبّ من نومه مع صوت،... وأرى استعمال هذا اللفظ في هذا الموضع دون الهبوب والانتباه والاستيقاظ وما في معناه لزيادة معنى، وهو أنه أراد أن يخبر بأن من هبّ من نومه ذاكراً لله تعالى مع الهبوب فسأل الله خيراً أعطاه إياه. [المبسر ٢١١/١]

قال: "لا إله إلا أنتَ، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذبي، وأسألك رحمتك، اللهم زدني علماً، ولا تُزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدُنك رحمة إنّك أنت الوهّاب". رواه أبو داود.

٥ / ١٢١٥ (٥) وعن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله على "ما من مسلم يبيتُ على ذكر طاهراً فيتعارُّ من الليل، فيسأل الله خيراً إلا أعطاه الله إياه". رواه أحمد، وأبو داود.

الله على عائشة فسألتُها: بم كان رسول الله على عائشة فسألتُها: بم كان رسول الله على يفتتح إذا هب من الليل؟ فقالت: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحدٌ قبلك، كان إذا هب من الليل كبَّر عشراً، وحمد الله عشراً، وقال: "سبحان الله وبحمده عشراً"، وقال: "سبحان الملك القدُّوس" عشراً، واستغفر الله عشراً، وهلل الله عشراً، عفراً، وضيق يوم القيامة" عشراً، في يفتتح الصلاة. رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

**ولا تُزغ:** أي لا تبتلني ببلاء يزيغ فيه قلبي. **فيتعارُّ**: صح ههنا "يتعارّ" بصيغة المضارع، ويستعمل في انتباه معه صوت أي من هبّ من نومه ذاكراً لله تعالى مع الهبوب، فيتعارّ يجمع بين المعنيين الاستيقاظ والذكر، وإنما يوجد ذلك عند من تعود الذكر، فاستأنس به وغلب عليه، حتى صار الذكر حديث نفسه في نومه ويقظته.

إذا هب من الليل: أي هب من نوم الليل، والإضافة بمعنى "في". من ضيق الدنيا: "مظ" أي مكارهها وشدائدها؛ لأن من به مشقة من مرض أو دين أو ظلم صارت الدنيا بعينه ضيقة، وكذلك المراد من ضيق يوم القيامة.

كبّر، ثم يقولُ: في المواضع الثلاثة بالمضارع عطفاً على الماضي دلالة على استحضار تلك المقالات في ذهن=

يقول: "الله أكبر كبيراً"، ثم يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه". رواه الترمذيُّ وأبو داود، والنَّسائي، وزاد أبو داود بعد قوله: "غيرُك": ثم يقول: "لا إله إلا الله" ثلاثاً. وفي آخر الحديث: ثمّ يقرأ.

النبيِّ عَلَيْتُ عند حُجرةِ النبيِّ عَلَيْتُ عند حُجرةِ النبيِّ عَلَيْتُ اللهِ عند حُجرةِ النبيِّ عَلَيْتُ الله فَكنتُ أسمعُه إذا قام من الليل يقولُ: "سبحان ربِّ العالمين" الهويّ، ثم يقولُ: "سبحان الله وبحمده" الهويّ. رواه النسائي. وللترمذيّ نحوُه، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

<sup>=</sup> السامع، و"ثم" فيها للتراخي في الإخبار، ويجوز أن يكون لتراخي الأقوال في ساعات الليل.

الهَوِيَّ: "نه" الهوي الحين الطويل من الزمان، وقيل: مختص بالليل، فإن قلت: ما الفرق بين قوله: هويًّا بالتنكير هناك، وبين الهوي ههنا معرّفاً؟ قلت: التعريف لاستغراق الحين الطويل بالذكر بحيث لا يفتر عنه في بعضه، والتنكير لا يفيده نصًّا كما تقول: قام زيد اليوم أي كله، أو يومًا أي بعضه، ومنه قوله تعالى: ﴿أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً﴾ أي بعضاً منه.

من همزه إلخ: أي نخره يعني وسوسته وإغوائه أو سحره، وفسّر أيضاً بالجنون. و"نَفْخِه" أي كبره وعجبه، و"نَفْثه" سحره أو شعره. [المرقاة ٢٦٤/٣]

## (٣٣) باب التحريض على قيام الليل

## الفصل الأول

على قافية رأس أحدكم: القافية: القفا، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل: وسطه، أراد تثقيله، وإطالته، فكأنه قد شدّ عليه شداداً، وعقده ثلاث عُقد.

ثلاث عُقَدٍ: قال القاضي: التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأن الذي ينحل به عقدته ثلاثه أشياء: الذكر والوضوء والصلاة، فكأن الشيطان منعه عن كل واحد بعقدة عقدها على قافيته، ولعل تخصيص القفا؛ لأنه محل الواهمة، ومحال تصرفها، وهي أطوع القُوى للشيطان، وأسرعها إحابة إلى دعوته.

على كل عُقدة: متعلق بـــ"يضرب". عليك ليل طويل: "على" الثانية مع ما بعدها مفعول للقول المحذوف أي يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول، وهو "عليك ليل طويل"، قال صاحب "المغرب" يقال: ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه، وقوله: "عليك" إما خبر لقوله: ليل طويل باق عليك، أو إغراء أي عليك بالنوم، أمامك ليل طويل، فالكلام جملتان، والثانية مستأنفة كالتعليل.

على قافية إلخ: ومعنى هذا الحديث: أن الشيطان يُحبّب إليه النوم، ويُزين له الدعة والاستراحة، ويُسوّل له كلما انتبه أنه لم يستوف حظه من المنام، وأن قد بقي عليه من الليل زُلَف فيوثقه عن القيام إلى طاعة الله ويبطئه ويعوّقه بتلك التسويلات عن النهوض إليه، وإنما ذكر العقد تصويراً للمعنى المراد منه؛ لأن من شأن من يوثق أحداً أن يضرب على وثاقه ثلاث عُقد، فيكون من الانحلال والانفلات على ثقة، والذي شد قافية رأسه بثلاث عُقد لا يكاد يمضي لشأنه إلا بعد انحلالها وإحدى العُقد الثلاث تفتيره بما سول له عن القيام مما نُدب إليه، والأخرى: تفتيره عن الوضوء، والثالثة: تفتيره عن الصلاة، ويؤيد هذا التأويل قوله عليمًلا: "يضرب على كل عُقدة: عليك ليل طويل فارقد". [الميسر ٢١٢/١]

فأصبح نشيطاً طيِّب النفس، وإلاّ أصبح خبيثُ النفس، كسلانُ". متفق عليه.

الله المناطقة الله المسعود، قال: ذُكر عند النبي عَلَيْلُو رجلٌ، فقيل له: ما زال نائماً حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة. قال: "ذلك رجلٌ بال الشيطانُ في أذنه" أو قال: "في أذنيه". متفق عليه.

فأصبح نشيطاً: مثله بحال من أسره العدوّ، وشدّ على قفاه بربقة الأسر عقدة بعد عقدة استيثاقاً، وهو يتحرى الخلاص منه بلطائف حيلة مرة بعد أخرى حتى يتحلّص منه بالكلية، وأما من أطاع الشيطان و لم يأت بما ذكر فهو كالشخص الباقى في الأسر باستيثاق العُقد.

أفلا أكونُ إلخ: مسبّب عن محذوف أي أترك قيامي وتهجدي لما غفرلي، فلا أكون عبداً شكوراً؟ يعني أن غفران الله إياي سبب لأن أقوم وأتهجد شكراً له، وكيف أترك أي كيف لا أشكره، وقد خصّني بخير الدارين، فإن الشكور صيغة المبالغة يقتضي نعمة خطيرة، وتخصيص العبد بالذكر مشعر بغاية الإكرام، والقرب من الله تعالى، ومن ثم وصف به في مقام الإسراء، ولأن العبودية تقتضي صحة النسبة وليست إلا بالعبادة، والعبادة عين الشكر. فقيل: "الفاء" مفسرة. حتى أصبح: يحتمل أن يكون تامة، و"ما قام" في محل النصب حالاً من الفاعل أي أصبح، وحاله أنه غير قائم إلى الصلاة، وأن يكون ناقصة، و"ما قام" خبرها، أي غير قائم، ويحتمل أن يكون "ما قام" جملة مستأنفة مبيّنة للحملة الأولى، أو مؤكدة مقرّرة لها.

بال الشيطانُ: قال القاضي: شبه تثاقل نومه وإغفاله عن الصلاة وعدم انتباهه بصوت المؤذن مع إحساس سمعه إياه بحال من بيل في أذنيه، فيثقل سمعه، ويفسد حسّه، وقيل: هو كناية عن استهانة الشيطان، واستخفافه به، فإن من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه، والأول من كلام الخطابي، والثاني من كلام الشيخ التوربشتي.

فأصبح نشيطاً إلخ: وذلك؛ لأنه تخلّص من وثاق الشيطان، وخفف عنه أعباء الغفلة، فأذهب عنه الطُهور والمسارعة إلى الطاعة كدر الجبلّة ووحشة الأخبثية ورحس الشيطان، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإذا حيل بينه وبين هذه الفضائل كان الأمر بخلاف ذلك. [الميسر ٣١٢/١]

# ١٢٢٣ – (٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ينزل ربُّنا تبارك وتعالى

-"تو" يحتمل أن يقال: إن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل، فأحدث في أذنه وقراً عن استماع دعوة الحق، قيل: خص الأذن بالذكر، والعين أنسب بالنوم، إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع موارد الانتباه بالأصوات، ونداء "حي على الفلاح"، وخص البول من الأخبثين؛ لأنه مع خبائته أسهل مدخلاً في تجاويف الخروق والعروق، ونفوذه فيها، فيورث الكسل في جميع الأعضاء.

سبحان الله: "سبحان" كلمة تعجب، وتعظيم للشيء، وقوله: "ماذا" كالتقرير والبيان؛ لأن "ما" استفهامية متضمنة لمعنى التعجب، والتعظيم، وعبر عن الرحمة بالخزائن لكثرتها وعزتما، وعن العذاب بالفتن؛ لأنها أسباب مؤدية إلى العذاب، وجمعهما لسعتهما وكثرتهما.

رب كاسية: المراد التكثير. "شف" أي كاسية من ألوان الثياب عارية من أنواع الثواب، وقيل: عارية من شكر النعم، وقيل: هذا فحي عن لبس ما يشف من الثياب، قيل: قوله: "رب كاسية" كالبيان لموجب استيقاظ الأزواج للصلاة أي لا ينبغي لهن أن يتغافلن عن العبادة، ويعتمدن على كوفهن أهالي رسول الله والحلاق كاسيات حلعة نسبة أزواجه مشرفات في الدنيا بها، فهن عاريات عنها في الآخرة؛ إذ لا أنساب فيها، والحكم عام لهن ولغيرهن، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ينسزل ربنا: قال القاضي: الله تعال منسزه عن الجسمية بالقواطع العقلية والنقلية، فامتنع وصفه بالنسزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى موضع أسفل، بل المراد على ما ذكره أهل الحق، دنو رحمته ومزيد لطفه على العباد، وإجابة دعوقهم وقبول معذر هم كما هو ديدن الملوك الكرماء، والسادة الرحماء، إذا نزلوا بقرب قوم محتاجين، ملهوفين، فقراء مستضعفين، وقد روي: "يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا" أي ينتقل من مقتضى صفات الجلال الذي يقتضي الأنفة من الأراذل، وعدم المبالاة، وقهر العداة، والانتقام من العصاة، إلى مقتضى صفات الإكرام المقتضية للرأفة والرحمة، وقبول المعذرة، والتلطف بالمحتاج، واستعراض الحوائج، والمساهلة، والتخفيف في الأوامر والنواهي والإغضاء عما يبدو من المعاصي.

تبارك وتعالى: جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه تنبيهاً على التنــزيه؛ لئلا يتوهم أن المراد إسناد ما هو حقيقة. =

كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثُلثُ الليل الآخر، يقولُ: من يدعوني فأستحيبَ له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ". متفق عليه.

وفي رواية لمسلم: "ثم يبسط يديه ويقول من يُقرض غير عدوم ولا ظلوم؟ حتى ينفجر الفجرُ".

١٢٢٤ – (٦) وعن جابر، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقولُ: "إنَّ في الليل لساعةً، لا يُوافقُها رجلٌ مسلمٌ، يسألُ الله فيها خيراً من أمر الدنيا والآخرة، إلاّ أعطاهُ إياه، وذلك كلَّ ليلة". رواه مسلم.

الصلاة الله على: "أحبُّ الصلاة عمرو، قال: قال رسول الله على: "أحبُّ الصلاة إلى الله صداة واحد، وأحبُّ الصيام إلى الله صيام داود: كانَ ينام نصف الليل ويقومُ يُلثهُ، وينامُ سُدُسَهُ، ويصومُ يوماً، ويُفطر يوماً". متفق عليه.

١٢٢٦ - (٨) وعن عائشة ﷺ، قالت: كان - تعني رسول الله ﷺ ينامُ أوّل اللهل، ويُحيي آخرَه، ثمّ إن كانت له حاجةٌ إلى أهله قضى حاجته ثمّ ينام، فإن كان

<sup>=&</sup>quot;نه" تخصيص الثلث الأخير من الليل؛ لأنه وقت التهجد وغفلة الناس عن من يعترض لنفحات رحمة الله، وعند ذلك يكون النية خالصة والرغبة وافرة.

من يُقرضُ: إخراج العمل مخرج القرض، تمثيل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه، وإيذان بكونه واجب الأداء بسبب الوعد. غير عدوم: أي غنيًّا لا يعجز عن أداء حقه. ولا ظلوم: أي لا يظلم المقرض بنقص دينه وتأخير أدائه عن وقته، وإنما خص نفى هاتين الصفتين؛ لأنهما مانعتان عن الإقراض غالباً.

ثُمَّ إِن كَانَتَ: "شَفّ" فِي كُلِمَة "ثمُّ" فائدة، وهي أن النبي ﷺ كان يقضي حاجته من نسائه بعد إحياء الليل بالتهجد، فإن الجدير بالنبي ﷺ أداء العبادة قبل قضاء الشهوة، قيل: يمكن أن يقال: إن "ثمُّ" ههنا لتراخي =

عند النّداء الأوّل جُنباً، وثب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكُن جُنباً توضأ للصلاة، ثم صلّى ركعتين. متفق عليه.

## الفصل الثاني

<sup>=</sup>الإخبار، أخبرت أولاً أن عادته ﷺ كانت مستمرة بنوم أول الليل وإحياء آخره، ثم إن اتفق أحياناً أن يقضي حاجته من نسائه فيقضي حاجته، ثم ينام في كلتا الحالتين، فإذا انتبه عند النداء الأول فإن كان حنباً اغتسل، وإلا توضأ.

دأب الصالحين: "نه" الدأب العادة والشأن، وقد تحرك، وأصله من دأب في العمل إذا حدّ وتعب، ثم نقل إلى العادة والشأن. قبلكم: أي هي عادة قديمة. ومَكْفرة للسيّئات، ومَنهاة: بفتح الميم وسكون ما بعده فيهما. "نه" أي حالة من شألها أن ينتهي عن الإثم، أو هي مكان مختص بذلك أي وهي مفعلة من النهي ونحوهما مطهرة ومرضاة ومبخلة وبحبنة. "قض" المعنى أن قيام الليل قربة يقربكم إلى ربكم، وخصلة يكفر سيّآتكم، وينهاكم عن المحرمات، ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ (العنكبوت: ٥٤).

يضحك الله: الضحك مستعار للرضى، وفي "إلى" معنى الدنو كأنه قيل: إن الله يرضى عنهم، ويدنو إليهم برأفته ورحمته، ويجوز أن يُضمّن الضحك معنى النظر، ويعدّى بـــ"إلى" فالمعنى أنه تعالى ينظر إليهم ضاحكاً أي راضياً عنهم متعطفاً عليهم؛ لأن الملك إذا نظر إلى رعيته بعين الرضى لا يدع شيئًا من الإنعام إلا فعله، وفي عكسه في قوله تعالى: ﴿لا يُكلّمُهُمُ اللّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقيَامَة ﴾ (آل عمران:٧٧). إذا قام بالليل: لمحرد الظرفية، وهو بدل عن "الرجل" كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فَى الْكَتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْتَبَذَت ﴾ (مريم:١٦) أي ثلاثة يضحك الله تعالى منهم، وقت قيام الرجل [بالليل]، وفي إبدال الظرف مبالغة كما في قوله: "أخطب ما يكون الأمير قائماً".

من الليل فصلّى، وأيقظ امرأتَه فصلّتْ، فإن أبت نضح في وجهها الماءَ. رحم الله الله على الله على الله على الله الماءَ. رحم الله الليل فصلّى، وأيقظ امرأتَه فصلّتْ، فإن أبت نضح في وجهها الماءَ. وجهه امرأةً قامت من الليل فصلّتْ، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نَضَحتْ في وجهه الماء". رواه أبوداد، والنسائي.

في جو ف الليل: إما حال من "الرب" أي قائلاً في جوف الليل: من يدعوني فأستجيب له، - الحديث - سدت مسد الخبر، أو من "العبد" أي قائماً في جوف الليل داعياً مستغفراً، ويحتمل أن يكون خبر الأقرب، ومعناه سبق في باب السجدة مستقصىً، فإن قلت: المذكور ههنا أقرب ما يكون الرب من العبد، وهناك أقرب ما يكون العبد من ربه، فما الفرق؟ أحيب: بأنه قد علم مما سبق في حديث أبي هريرة في قوله: "ينزل ربنا" إلخ أن رحمته سابقة، فقرب رحمة الله من المحسنين سابق على إحسافهم، فإذا سجدوا قربوا من رجم بإحسافهم كما قال: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتُرِبُ ﴾، وفيه أن لطف الله وتوفيقه سابق على عمل العبد، وسبب له، ولولاه لم يصدر من العبد خير قط.

الآخر: صفة لــــ"جوف الليل" على أنه ينصف الليل، ويجعل لكل نصف جوف، والقرب يحصل في حوف النصف الثاني، فابتداؤه يكون من الثلث الأخير، وهو وقت القيام للتهجد.

فإن استطعت: إشارة إلى تعظيم شأن الأمر، وتفخيمه، وفوز من يستعد به، ومن ثم قال: "أن تكون ممن يذكر الله" أي تنخرط في زمرة الذاكرين لله، ويكون لك مساهمة معهم، وهذا أبلغ من أن يقال: إن استطعت أن تكون ذاكراً لله. نضح في وجهها الماء: أي رشه، وفيه أن من أصاب خيراً ينبغي له أن يتحرى إصابته للغير، وأن يحب له ما يحب لنفسه، فيأخذ بالأقرب فالأقرب، وقوله على: "رحم الله" تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لاستيقاظ النائم، وذلك أنه على لما نال بالتهجد ما نال من الكرامة والمقام المحمود، أراد أن يحصل لأمته نصيب وأفر، فحتهم على ذلك بألطف وجه.

١٣٦١ – (١٣) وعن أبي أمامة، قال: قيل: يا رسول الله! أيُّ الدعاء أسمعُ؟ قال: "جوف الليل الآخر، ودُبر الصَّلوات المكتوبات". رواه الترمذيُّ.

الجنّة غُرفاً يُرى ظاهرُها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدّها الله كليّ: "إنّ في الحنّة غُرفاً يُرى ظاهرها، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناسُ نيامٌ". رواه البيهقي في المكلام، وأطعم الطعام، وتابع الصيام، وصلى بالليل والناسُ نيامٌ".

١٣٣٣ – (١٥) وروى الترمذيُّ عن علي نحوَه، وفي روايته: "لمن أطاب الكلام". الفصل الثالث

أيُّ الدعاء أسمعُ: "تو" أي أرجى للإجابة؛ لأن المسموع على الحقيقة ما يقترن بالقبول، ولا بد من مقدّر إما في السؤال أي أيّ أوقات الدعاء أقرب إلى الإجابة، وإما في الجواب أي الدعاء في حوف الليل.

غُرِفاً: أي علالي. أعدها الله إلخ: حعل جزاء من تلطف في الكلام الغرفة كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُحْزَوْنَ الْغُرُفَةَ ﴾ (الفرقان: ٧٥) بعد قوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْحَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ (الفرقان: ٢٣)، وفيه تلويح إلى أن لين الكلام من صفات عباد الله الصالحين الذين خضعوا لباريهم، وعاملوا الخلق بالرفق في القول والفعل، وكذا جعلت جزاء "من أطعم" كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾ (الفرقان: ٢٤)، وكم يذكر في التنزيل الصيام استغناء بقوله: ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ لأن الصيام صبر كله.

فترك قيام الليل: أي لا عن عذر بل دعة ورفاهية، فلم يكن من الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. [المرقاة المراهم المراهم

الصلاةِ بعد المفروضة صلاةً في جوف الليل". رواه أحمد.

أو عشَّارٍ: يقـــال: عشرت ماله أعشره عشراً، فأنا عاشر، وعشرته فأنا معشر وعشّار إذا أخذت عشره، واستثنى من جميع خلق الله تعالى الساحر والعشّار تشديداً عليهم وتغليظاً، وألهم كالآيسين من رحمـــة الله العامـــة للخلائق.

ما تقولُ: فاعل "سينهاه" يعني أن قولك: "يصلي بالليل" يدل على أنه محافظ على الصلوات، فإن من لم يدع الصلاة بالليل لا يدعها بالنهار، فمثل تلك الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، فيتوب عن السرقة، ومعنى السين في "سينهاه" للتأكيد في الإثبات كما أن "لن" للتأكيد في النفي.

جميعاً: حال مؤكدة من فاعل "فصلّبا" على التثنية لا الإفراد؛ لأنه ترديد من الراوي، فالتقدير: فصلّبا ركعتين=

أو عشَّارٍ: أي آخذ العشر وهو المكّاس، وإن أخذ أقل من العشر؛ لأن ذلك باعتبار غالب أحوال المكّاسين، وذلك لمضرته الخلق. [المرقاة ٢٨١/٣]

القرآن، وأصحابُ الليل". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقولُ لهم: الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة، يقولُ لهم: الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: ﴿وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿ وَالْهُ مَالُكَ.

وَأُمُوْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ: أَي أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة، واستعينوا بما على فقركم، ولا تمتم بأمر الرزق، فإن رزقك مكفى من عندنا، ففرّغ بالك لأمر الآخرة.

<sup>=</sup> جميعاً، ثم أدخل "أو صلّى" في البين، فإذا أريد تقييده بفاعله يقدر: فصلى وصلت جميعاً، فهو قريب من التنازع. حَملةُ القرآن: المراد مَن حفِظه وعمل بمقتضاه، وإلا كان في زمرة من قيل في حقهم: ﴿كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً﴾ (الجمعة: ٥)، وإضافة الأصحاب إلى الليل تنبيه على كثرة القيام والصلاة فيه كما يقال: "ابن السبيل" لمن يواظب على السلوك فيه. يقولُ لهم: الصلاة: منصوبة بتقدير أقيموا الصلاة أو صلوا، ويجوز الرفع بمعنى حضرت الصلاة إلخ.

ما شاء الله: أي من عدد الركعات، أو من استيفاء الأوقات. [المرقاة ٢٨٣/٣]

### (٣٤) باب القصد في العمل

# الفصل الأول

الله عن أنس، قال: كان رسول الله الله الله الله على أنس الشهر حتى يُظنَّ أن لا يصوم منه، ويصومُ حتى يُظنَّ أن لا يُفطر منه شيئًا، وكان لا تشاءُ أن تراه من اللهل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته. رواه البخاري.

1727 - (٣) وعنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: "خُذوا من الأعمال ما تُطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا". متفق عليه.

لا تشاء أن تراه: أي إن تشأ رؤيته متهجداً رأيته متهجداً، وإن تشأ رؤيته نائماً رأيته نائماً أي كان أمره قصداً لا إسراف فيه ولا تقصير، ينام في وقت النوم، وهو أول الليل، ويتهجد في وقته وهو آخره. أحبُّ الأعمال إلخ: قال المظهر: بجذا الحديث ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض. لا يملُّ: قال القاضي: الملال فتور يلحق [النفس] من كثرة مزاولة شيء، فيوجب الكلال في الفعل، والإعراض عنه، وإنما يتصور في حق من يعتريه التغير والانكسار، والمراد ههنا ما يؤل إليه أي: إن الله تعالى لا يعرض عنكم إعراض الملول، ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط وأريحية، وإذا فترتم فاقعدوا، فإنكم إذا مللتم عن العبادة وأتيتم بالعبادة على كلال وفتور، كان معاملة الله معكم معاملة الملول عنكم، وقال الشيخ التوربشتي: إسناد الملال إلى لله تعالى على طريق الازوداج والمشاكلة، والعرب يذكر أحد اللفظين موافقة للآخر وإن تخالفا معني، قال تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةً مِثْلُهَا ﴾ (الشورى: ٤٠).

أَدُّومُـها: لأن النفس تألف به، وتداوم عليه بسبب الإقبال عليـه، قالـه ابن الملك. [المـرقــاة ٢٨٥/٣] وإن قلّ: أي ولو قل العمل، والحاصل أن العمل القليل مع المداومة والمواظبة خير من العمل الكثير مع ترك المراعاة والمحافظة. [المرقاة ٢٨٥/٣]

١٢٤٦ – (٦) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الدين يُسرُّ، ...

نشاطَه: "شف" بمعنى الوقت أو بمعنى الصلاة التي نشط لها. "مظ" يعني ليصل الرجل عن كمال الإرادة والذوق، فإنه في مناجاة ربه، فلا يجوز المناجاة عند الملال، قيل: يجوز نصبه على المصدر؛ لأن صدور الصلاة عن المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون لا يكون إلا عن وفور نشاط وأريحية أي أنشطوا في صلاتكم النشاط الذي يعرف منكم، ويليق بحالكم في مناجاة ربكم، فإذا عرض الفتور فاقعدوا.

وهو ناعس لا يدري: "لا يدري" مفعوله محذوف أي لا يدري ما يفعله، وما بعده مستأنف بيان، والفاء في "فيسب" للسببية كاللام في قوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ ﴿ (القصص: ٨)، قال المالكي: يجوز في "فيسب" الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل، والنصب باعتبار جعل "فيسب" حواباً لـ "لعل"، فإنما مثل "ليت" في اقتضائها حواباً منصوباً، نظيره: ﴿لَعَلَّهُ يَزَّكَى أَوْ يَذَّكِّرُ فَتَنْفَعَهُ الذّكرَى ﴾ (عبس:٤٠٣) نصبه عاصم ورفعه الباقون - انتهى كلامه. قيل: النصب أولى لما مرّ، ولأن المعنى لعلّه يطلب من الله الغفران لذنبه ليصير مزكّى، فيتكلم بما يجلب الذنب، فيزيد العصيان على العصيان، فكأنه سبّ نفسه.

إنّ الدين يُسرِّ: أي دين الله وشريعته مبنية على اليسر، كما قال: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ٧٨)، فمن شدّد على نفسه، وتعمق لما لم يوجب عليه كما هو دأب الرهبانية يغلب ويضعف عن القيام، وسدّد الرجل: إذا ألزم الطريقة المستقيمة، والفاء حواب شرط محذوف يعني إذا بيّنت لكم ما في المشادة من الوهن فسدّدوا أي اطلبوا السداد، وهو القصد المستقيم الذي لا ميل فيه، و "قاربوا" تأكيد للتسديد من حيث المعنى، يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد، و "الغدوة" بالضم ما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس، وبالفتح، المرة من الغدو، وهو سير أول النهار نقيض الرواح، و "الدلجة" بالضم والفتح اسم من "ادّلج" بالتشديد إذا سار عليه المرة من الغدو، وهو سير أول النهار نقيض الرواح، و "الدلجة" بالضم والفتح اسم من "ادّلج" بالتشديد إذا سار عليه المرة من الغدو، وهو سير أول النهار نقيض الرواح، و "الدلحة" بالضم والفتح اسم من "ادّلج" بالتشديد إذا سار عليه المرة من الغدو، وهو سير أول النهار نقيض الرواح، و "الدلود المنافقة ا

فلير قُدْ: الأمر للاستحباب، فيترتب عليه الثواب، ويكره الصلاة حينتذ. [المرقاة ٢٨٧،٢٨٦/٣]

ولن يُشادَّ الدين أحدُّ إلا غلبه، فسدِّدُوا، وقاربوا، وأبشِروا، واستعينُوا بالغُدوةِ والرَّوحة وشيء من الدُّلجة". رواه البخاري.

الليل". رواه مسلم.

١٢٤٨ – (٨) وعن عمران بن حُصين، قال: قال رسول الله ﷺ: "صلَّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جَنْب". رواه البخاري.

<sup>=</sup> من آخر الليل، استعير هذه الأوقات للصلاة فيها، قيل: "يسر" مصدر وضع موضع المفعول مبالغة، والتنكير للتقليل كما في قوله: "وشيء من الدلجة"، وبناء المفاعلة في "يشاد" ليس للمغالبة، بل للمبالغة من جانب المكلف، ويحتمل أن يجعل للمغالبة على طريق الاستعارة، وفي وضع "الدين" موضع المضمر تتميم لمعنى الإنكار، أي لن يبالغ في تشديد الدين الميسور أحد إلا صار مغلوباً حيث كابر الميسور، وعطف "لن يشاد" على الجملة الأولى لإرادة حصول الحملتين في الواقع، وتفويض ترتب الثانية على الأولى إلى ذهن السامع، وأما معنى البشارة فكأنه قيل: أبشروا يا أمة محمد بأن الله قد رضي لكم الكثير من الأجر بالقليل من العمل خلاف سائر الأمم. ولن يُشادً: فيه حث على الاقتصاد في العبادة، وترك التشديد على النفس.

عن حزبه: "نه" هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة، أو صلاة كالوِرْد. والحِزْب النوبة في ورود الماء. "مظ" إنما خص قبل الظهر بمذا الحكم؛ لأنه متصل بآخر الليل من غير فصل، سوى صلاة الصبح، ولهذا لو نوى الصائم قبل الزوال صوم نافلة حاز، وبعده لم يجز. كُتب له: "كُتب" جواب الشرط، و"كأنما" صفة مصدر محذوف أي أثبت أجره إثباتاً مثل إثباته حين قرأ من الليل.

وشيء من الدُّجَة: أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل، والاسم الدَّلج، بالتحريك، والدُّلجَة والدَّلجة، ومنهم من بُرهة من الدهر، وبَرهة، وادّلج بتشديد الدال إذا سار من آخر الليل، والاسم منه الدَّلجة، والدُّلجة، ومنهم من قال: الاسم بفتح الدال لا غير. [الميسر ٣١٧/١] فعلى جَنْب: أي فصل مضطجعاً مستقبلاً للقبلة، فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وأما إذا لم يقدر على التحوّل ولم يكن له مساعد على التحويل، فيحوز، فإن الضرورات تبيح المحظورات. [المرقاة ٣١٧٩/٣-٢٩٠]

9 - 1789 (9) وعنه، أنّه سأل النبيَّ ﷺ عن صلاة الرَّجلِ قاعداً. قال: "إن صلّى قائماً فلهُ عنه أخر القائم، ومن صلّى فائماً فلهُ نصف أجر القائم، ومن صلّى فائماً فلهُ نصف أجر القاعد". رواه البخاري.

### الفصل الثاني

الله الله الله الله عن أبي أمامة، قال: سمعتُ النبيَّ الله يقولُ: "من أوى إلى فراشه طاهراً، وذكر الله حتى يدركه النَّعاسُ، لم يتقلَّبْ ساعةً من الليل يسألُ الله فيها خيراً من خير الدُّنيا والآخرة، إلا أعطاه إياه". ذكرهُ النَّوويُّ في "كتاب الأذكار" برواية ابن السُّني.

عن صلاة الرَّجلِ قاعداً: "حس" الحديث الثاني وارد في صلاة التطوع؛ لأن أداء الفرائض قاعداً مع القدرة على القيام لا يجوز، فإن صلّى القادر صلاة التطوع قاعداً، فله نصف أحر القائم، قال سفيان الثوري حشّه: أما من له عذر من مرض أو غيره، فصلى جالساً، فله مثل أجر القائم، وهل يجوز أن يصلي التطوع نائماً مع القدرة على القيام والقعود، فذهب بعض إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى حوازه، وأجره نصف أجر القاعد، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. "مح" صلاة الفرض قاعداً مع قدرته على القيام لم يصح، بل يأثم، وإن استحل كفر، وجرت عليه أحكام المرتدين. ومن صلّى نائماً: أي مضطحعاً.

من أوى إلى فراشه: أوى وآوى بمعنى واحد، يقال: آويت إلى المنزل، وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي، وقال الأزهر: وهي لغة فصيحة. يسألُ الله: حال من فاعل "لم يتقلب"، وقوله: "إلا أعطاه" أيضاً حال من فاعل "يسأل"، وحاز؛ لأن الكلام في سياق النفي. عجبَ ربُّنا: أي عظم ذلك عنده، وكبر لديه.

عجبَ ربُّنا: وقيل: عجب ربنا أي رضي وأثاب. [التعليق الصبيح ١١٩/١]

لملائكته: انظروا إلى عبدي، ثار عن فراشه ووطائه من بين حِبّه وأهله إلى صلاته، رغبةً فيما عندي، وشَفَقاً ممّا عندي، ورجلٌ غزا في سبيل الله فالهزم مع أصحابه، فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرُّجوع، فرجع حتى هُريق دمُه، فيقولُ الله للائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبةً فيما عندي، وشفقاً ممّا عندي حتى هُريق دمُه". رواه في "شرح السنَّة".

#### الفصل الثالث

وشَفَقاً: "نه" أي حوفاً، يقال: أشفقت أشفق إشفاقاً، وهي اللغة الغالبة، وحكى ابن دُريد: أشفق شفقاً. فوضعت يدي على رأسه: فإن قلت: أليس يجب عليه خلاف هذا توقيراً له على الله الله على الله على الله على وأسه، أو لعلمه استغرب كونه على خلاف ما حدث عنه، واستبعده فأراد تحقيق ذلك، فوضع يده على رأسه، ولذلك، أنكر على بقوله: "ما لك" إلخ، فسمّاه ونسبه إلى أبيه، وكذا قول عبد الله: "وأنت تصلي قاعداً" فإنه حال مقررة لجهة الإشكال. على نصف الصلاة: أي يقاس صلاة الرجل حال قعوده على نصف صلاته حال قيامه.

ووطائه إلخ: بكسر الواو أي فراشه اللين، و"لحافه" بكسر اللام أي ثوب الذي فوقه، وقد ورد في الحديث "ليذكرن الله أقوام على الفرش الممهدة يدخلهم الدرجات العلى" رواه ابن حبان في "صحيحه". [المرقاة ٢٩٢/٣] فوضعتُ يدي إلخ: لعله بعد الفراغ من الصلاة، ثم رأيت ابن حجر جزم به، وقال: بعد فراغه؛ إذ لا يظن به الوضع قبله. [المرقاة ٢٩٤/٣] ولكني لستُ كأحد منكم: يعني هذا من خصوصياتي أن لا ينقص ثواب =

الصَّلاةَ يا بلالُ! أرِحْنا بِها". رواه أبو داود.

عابوا ذلك: أي عابوا تمنيه الاستراحة في الصلاة، وهي شاقة على النفس، وثقيلة عليها، لعلّهم نسوا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (البقرة: ٤٥). أرِحْنا بها: أي أرحنا بأدائها من شغل القلب بها، وقيل: كان اشتغاله بالصلاة راحة له، فإنه على كان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعباً، وكان يستريح بالصلاة ؛ لما فيها من مناحاة الله، ولهذا قال: "وقرة عيني في الصلاة".

<sup>=</sup>صلاتي على أي وجه تكون من جلواتي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال تعالى: ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً﴾ (النساء: ١١٣). [المرقاة ٣٩٥/٣]

#### (۳۵) باب الوتر

# الفصل الأول

٦٥٦ - (٣) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يُوتر من ذلك بخمس، لا يجلسُ في شيء إلا في آخرها. متفق عليه.
 ١٢٥٧ - (٤) وعن سعد بن هشام، قال: انطلقتُ إلى عائشة، فقلتُ: يا أمَّ

مثنى مثنى: تأكيد للأول. توتِوُ له: الوتر الفرد - بكسر واوه، ويفتح-، وفي الحديث إسناد مجازي حيث أسند الفعل إلى الركعة، والظاهر أن يقال: يوتر المصلي بها ما قد صلى، وفي قوله: "توتر له" إشارة إلى أن جميع ما صلى وتر.

صلّى ركعــة واحدةً: وقال الطحاوي: معناه: صلى ركعة مع ثنين قبلها، ومذهبنا قوى من جهة النظر؛ لأن الوتر لا يخلو أن يكون فرضاً أو سنة، فإن كان فرضاً، فالفرض ليس إلا ركعتين، أو ثلاثاً أو أربعاً، وأجمعوا على أن الوتر لا يكون ثنين ولا أربعاً، فيثبت أنه ثلاث، وإن كان سنة، فلم نجد سنة إلا ولها مثل في الفرض. [المرقاة] الموتّر ركعةٌ: أي منضمة بشفع قبلها جمعاً بين الأحاديث، فإن الشفع يوتر بها. [المرقاة ٢٩٧/٣] بخمس، لا يجلس ُ إلخ: وإليه ذهب الشافعي في قول، قال ابن حجر: فيه جواز وصل الخمس، قال ابن الهمام: وفيه دليل على أن الوتر كان أولاً خمسة وأجمعنا على أنه يجلس على رأس كل ركعتين. [المرقاة ٢٩٨/٣]

المؤمنين! أنبئيني عن خُلُق رسول الله على الله على المنت تقرأ القرآن؟ قلتُ: بلى. قالت: فإن حُلُق نبي الله على كان القرآن. قلتُ: يا أمَّ المؤمنين! أنبئيني عن وتر رسول الله على فقالت: كنّا نُعدُ له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوّك، ويتوضّأ، ويُصلي تسع ركعات، لا يجلسُ فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله، ويحمدُه، ويدعوه، ثمّ ينهضُ، ولا يُسلّم، فيصلي التاسعة، ثم يقعد، فيذكر الله، ويحمدُه، ويدعوه، ثم يُسلّم تسليماً يُسمعُنا، ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم وهو قاعدٌ، فتلك إحدى عشرة ركعةً يا بُنيَّ! فلمّا أسن في وأخذ اللحم، ......

فإن خلُق نبي الله: قال في "الإحياء": أرادت بقولها: كان لحُلقُه القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ وَهُذَ الْعَفْوَ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبُرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ﴾ (لقمان:١٧)، وقوله تعالى: ﴿ وَاصْبُرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ﴾ (لقمان:١٧)، وقوله: ﴿ وَاللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ﴾ (المائدة:١٣)، وقوله: ﴿ وَالْخَاطِمِينَ الْغَيْظُ ﴾ (المؤمنون:٩٦)، وقوله: ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ ﴾ (آل عمران: ١٣٤)، وقوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنْبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ ﴾ (الحجرات:١٢) من الآيات الدالة على تهذيب الأخلاق الذميمة، وتحصيل الأخلاق الحميدة.

فيبعثُه الله: أي يوقظه من منامه، فإن قيل: قد تقرر في علم المعاني أن مفعول "المشيئة" لا يذكر في الكلام الفصيح إلا أن يكون فيه غرابة؟ أجيب: كفى بلفظ البعث شاهداً على الغرابة كأنه تعالى نبّه حبيبه لقضاء نهمته من حبيبه من مناغاة [المحادثة] ومناحاة بينهما من مكاشفات وأحوال، و"ما" موصولة، والعائد محذوف أي ما شاء فيه بمعنى المقدار، و"من الليل" بيانية.

فيذكر الله، ويحمدُه: أي يتشهد، فالحمد إذاً لمطلق الثناء؛ إذ ليس في التحيات لفظ الحمد.

ثم يُصلي ركعتين بعد ما يُسلّم: [المذاهب في الركعتين بعد الوتر] قال أحمد: لا أفعلهما ولا أمنع فعلهما، وأنكره مالك، قال الإمام النووي: هاتان الركعتان فعلهما رسول الله ﷺ حالساً لبيان حواز الصلاة بعد الوتر،

فإن خلُق نبيِّ الله إلخ: معنى هذا القول إن جميع ما فصل في كتاب الله من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب مما قص عن نبيّ أو ولي أو حثّ عليه، أو ندب إليه، أو ذكر بالوصف الأتم والنعت الأكمل، فإن نبي الله گلُّ كان متحلياً به، ومتوليًّا له، وبالغاً فيه من المراتب أقصاها، حتى جمع له من ذلك ما تفرق في سائر الخلائق وزيادة، وبيّن هذا المعنى قوله ﷺ: "بُعثتُ لتمام مكارم الأخلاق". [الميسر ٣١٧/١، ٣١٨]

أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأولى، فتلك تسعٌ يا بُنيَّ! وكان نبيُّ الله عليه الله علي الله المسبح، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان. رواه مسلم.

١٢٥٨ - (٥) وعن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قــال: "اجعلوا آخــر صلاتكم بالليل وتراً". رواه مسلم.

١٢٥٩ – (٦) وعنه، عن النبي علين عال: "بادروا الصّبح بالوتر". رواه مسلم.

الليل فليوتر أوّله، ومن طمع أن يقوم آخرَه فليوتر آخر الليل، فإنّ صلاةً آخر الليل فليوتر أوّله، ومن طمع أن يقوم آخرَه فليوتر آخر الليل، فإنّ صلاةً آخر الليل مشهودةٌ، وذلك أفضلُ". رواه مسلم.

١٢٦١ - (٨) وعن عائشة، قالت: من كل الليل أوتَر رسول الله على: من أوّل

<sup>=</sup> وبيان حواز النفل حالساً، ولم يواظب على ذلك، وأما رد القاضي عياض رواية الركعتين، فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين، وقد جمعنا بينها. ولا أعلم نبي الله: من باب نفي الشيء بنفي لازمه، دل الكلام على ألها كانت مترقبة أحوال رسول الله على ألها ولهارها، حضورها وغيبتها، أي لم يكن الفعل المذكور؛ إذ لو كان لعلمته. بادروا الصبح بالوتر: كأن الصبح مسافر يقدم إليك طالباً منك الوتر، وأنت تستقبله مسرعاً بمطلوبه، يقال: بدرت إليه وبادرته. "حس" [المذاهب في الوتر بعد الصبح] قيل: لا وتر بعد الصبح، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد ومالك، وذهب آخرون إلى أنه يقضيه متى كان، وهو قول سفيان الثوري، وأظهر قولي الشافعي؛ لما روي أنه قال: "من نام عن وتر فليصل إذا أصبح".

مشهودةً: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء، فهو آخر ديوان الليل، وأول ديوان النهار، أو يشهدها كثير من المصلين في العادة.

من كل الليل: "من" ابتدائية متعلق بـــ"أوتر" أي أوتر من كل أجزاء الليل، قولها: "من أول الليل" بدل أو بيان.

الليل، وأوسطه، وآخره، وانتهى وِترُه إلى السَّحَر. متفق عليه.

٩ - ١٢٦٢ – (٩) وعن أبي هريرة، قال: أوصاني حليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر، وركعتي الضُّحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه.

## الفصل الثاني

١٠٠ – ١٢٦٣ – (١٠) عن غُضيف بن الحارث، قال: قلتُ لعائشة: أرأيت رسول الله ﷺ كان يغتسل من الجنابة في أوّل الليل أم في آخره؟ قالت: رُبّما اغتسل في أوّل الليل، ورُبما اغتسل في آوّل الليل، ورُبما اغتسل في آخره. قلتُ: الله أكبرُ! الحمدُ لله الذي جعل في الأمر سعة، قلتُ: كان يوتر أول الليل، وربما أوتر في أول الليل، وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، قلت: كان يجهرُ بالقراءة أم يخفتُ؟ قالت: رُبما جهر به، ورُبما خفتَ. قلتُ: اللهُ أكبر! الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً. رواه أبو داود، وروى ابنُ ماجه الفصل الأخير.

١٢٦٤ - (١١) وعن عبد الله بن أبي قيس، قال: سألتُ عائشة: بكم كان

وأن أُوتر قبل أن أنام: كان المناسب أن يقال: والوتر قبل النوم ليناسب المعطوف عليه، وأتى "بأن" المصدرية، وأبرز الفعل، وجعله فاعلاً اهتماماً بشأنه، وأنه أليق بحاله؛ لما خاف الفوت إن نام عنه، وإلا فالوتر آخر الليل أفضل. الله أكبرً! الحمل الله: دل على أن السعة من الله تعالى في التكاليف نعمة يجب تلقيها بالشكر، و"الله أكبر" دل على أن تلك النعمة عظيمة خطيرة؛ لما فيه من معنى التعجب.

صيام ثلاثة أيّام: أي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. [المرقاة ٣٠٢/٣] غُضيف بن الحارث: ويقال: غطيف بالطاء المهملة ابن الحارث بن زُنيم مختلف في صحبته، ومنهم من فرق بين غضيف فأثبت صحبته، وغطيف فقال: إنه تابعي وهو أشبه ذكره ميرك. وقال المؤلف: غضيف أدرك زمن النبي وهو أشبه ذكره ميرك. وقال المؤلف: غضيف أدرك زمن النبي المؤلف، واختلف في صحبته. [المرقاة ٣٠٢/٣]

رسول الله ﷺ يوتِرُ؟ قـالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وثمان وثلاث، وثمان وثلاث، عشرة. رواه أبو داود.

الله ﷺ: "الوترُ حقَّ على كل الله ﷺ: "الوترُ حقَّ على كل مسلم، فمن أحبّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليفعل". رواه أبو داود، والنسائيُّ، وابنُ ماجه.

الله ﷺ: "إن الله وترٌ يُحبُّ الوتر، فأوتر، والنه الله وترٌ يُحبُّ الوتر، فأوترُوا يا أهل القرآن!". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

يوتر بأربع وثلاث: "مح" هذا الاختلاف بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت، أو طول القراءة كما جاء في حديث حذيفة وابن مسعود هيء أو من نوم، أو من مرض، أو من كبر السن كما قالت: "فلما أسنّ صلى أربع ركعات" أو غيرها. السوترُ حقِّ: [المذاهب في حكم الوتر] الحق يجئ لمعنى الثبوت والوجوب، فذهب أبو حنيفة هيه الله الثاني، والشافعي هيه إلى الأول أي ثابت في السنة والشرع، وفيه نوع تأكيد.

ومن أحبَّ أن يوتر إلخ: [هل تكون الوتر ركعة واحدة] "مح" فيه دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صحيحة، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة هشم: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا يكون الركعة الواحدة صلاة، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه.

إن الله وتر": أي واحد في ذاته لا يقبل الانقسام، وواحد في صفاته، فلا شبه ولا مثل له، وواحد في أفعاله فلا شريك له، ولا معين. و"يحب الوتر" أي يثيب عليه، ويقبله من عامله. "قض" كل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه مما لم يكن له تلك المناسبة.

فأوترُوا: أي صلوا الوتر. يا أهل القرآن: تنبيه على أن أهل الوتر وهم الذين آمنوا من شألهم أن يكدحوا في طلب مرضاة الله، وإيثار محابه، قيل: لعل تخصيص أهل القرآن في مقام الفردانية لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد.

يا أهل القرآن: وأراد بأهل القرآن: المؤمنين، وخاصة من يتعنّى بحفظه ويتولى القيام بتلاوته، ومراعاة حدوده وأحكامه. [الميسر ٣١٨/١، ٣١٩]

الله علينا رسول الله على وقال: خرج علينا رسول الله على وقال: "إنّ الله أمدّكم بصلاة هي خيرٌ لكم من حُمر النّعَم: الوترُ جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلُع الفجرُ". رواه الترمذي، وأبو داود.

الله ﷺ: "من نام عن ويد بن أسلم، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نام عن وتره فليُصلِّ إذا أصبح". رواه الترمذي مُرسلاً.

١٦٦٩ – (١٦) وعن عبد العزيز بن جُريج، قال: سألنا عائشة ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى شَيْءٍ كَانَ يُورُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالت: كان يقرأ في الأولى بـــ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، وفي الثانية بـــ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾،

أمدّكم: أمدّ الجيش ومدّه إذا زاده، وألحق به ما يقوّمه ويكثّره أي الله تعالى فرض عليكم الفرائض الخمس ليؤجركم بها، ولم يكتف بذلك، فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم إحساناً على إحسان، وثواباً على ثوابٍ، قال القاضي: وفي بعض الروايات: "زادكم" وليس في الرواية ما يدل على الوجوب؛ لأن الزيادة والإمداد قد يكون على سبيل الوجوب، وقد يكون على سبيل الندب.

من حُمر النَّعَم: "مظ" هي عند العرب أعز الأموال وأشرفها، فجعلت كناية عن خير الدنيا كله، والوتر إما بالجر بدلاً، وإما بالرفع خبراً لمبتداء محذوف. زيد بن أسلم: تابعي مشهور. عبد العزيز بن جُريج: وهو تابعي مشهور، وجريج بضم الجيم الأول وفتح الراء وسكون الياء.

أمدّكم بصلاة إلخ: وبسائر هذه الروايات استدل من رأى وجوبها، واستدل أيضاً بحديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس "الوتر حق على كل مسلم"، وبحديث بريدة بن الحصين الأسلمي عن النبي ﷺ: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا"، وبحديث أبي محمد: "الوتر واحب". [الميسر ٣٢٠/١]

فليُصلّ إذا أصبح: يعني قبل فرض الصبح، إذا كان صاحب ترتيب عند أبي حنيفة إن أمكن وإلا فبعده ولو آخر العمر، وظاهر الحديث يؤيد مذهبه، وقال ابن الملك: أي فليقض الوتر بعد الصبح متى اتفق، وإليه ذهب الشافعي في أظهر قوليه، وقال مالك وأحمد: لا يقضي الوتر بعد الصبح. [المرقاة ٣٠٩/٣]

وفي الثالثة بـــ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ والمعوِّذتين. رواه الترمذي، وأبو داود.

١٢٧٠ - (١٧) ورواه النسائيُّ عن عبد الرحمن بن أبزى.

١٢٧١ - (١٨) ورواه أحمدُ عن أبيِّ بن كعب.

١٢٧٢ - (١٩) والدارميُّ عن ابن عبَّاس، و لم يذكروا "والمعوذتين".

الوتر الله ﷺ إذا سلّم في الوتر الله ﷺ إذا سلّم في الوتر قال: "سبحانك الملك القدُّوس". رواه أبو داود، والنسائي، وزاد: ثلاث مرات يُطيل [في آخرهن].

١٢٧٥ – (٢٢) وفي رواية للنسائيّ، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال:

فيما أعطيتَ: "في" فيه ليست كما هي في السوابق؛ لأن معناها أوقع البركــة فيما أعطيتني من حير الدارين، ومعناها في قوله: "فيمن هديت" اجعل لي نصيباً وافراً من الاهتداء معدوداً في زمرة المهتدين من الأنبياء والأولياء. القدُّوس: "نه" هو الطاهر المنــزه عن العيوب والنقائص، وفعول من أبنية المبالغة، ولم يجئ منه إلا قدّوس، وسبّوح، وذرّوح.

في الثالثة: وفيه إشارة إلى أن الثلاث بسلام واحد، وإلا لقالت في ركعة. [المرقاة ٣٠٩/٣] عبد الوحمن بن أبزى: الخزاعي، صحابي صغير، وكان والياً على خراسان لعلي ﷺ كذا في "التقريب"، وقال المؤلف: أدرك النبي ﷺ وصلى خلفه روى عنه ابناه. [المرقاة ٣١٠/٣]

كان يقولُ إذا سلّم: "سبحان الملك القدُّوس" ثلاثاً، ويرفع صوته بالثالثة.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمُعافاتك من عُقوبتك، وأعوذُ بك منك، "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمُعافاتك من عُقوبتك، وأعوذُ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

# الفصل الثالث

١٢٧٧ - (٢٤) عن ابن عبّاس، قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر الله بواحدة؟ قال: أصاب، إنّه فقية.

وفي رواية: قال ابنُ أبي مليكةً: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عبّاس، فأتى ابن عباس فأخبره. فقال: دَعْه فإنّه قد صحب النبيَّ عَلَيْ. رواه البخاري. (٢٥٨ - (٢٥) وعن بُريدة، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ يقولُ: "الوترُ حقُّ، ..

ويرفع صوته بالثالثة: وقال المظهر: هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوت، بل على الاستحباب إذا احتنب الرياء إظهاراً للدين، وتعليماً للسامعين، وإيقاظاً لهم من رقدة الغفلة، وإيصالاً لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان، والحجر، والمدر، وطلباً لاقتداء الغير، وليشهد له كل رطب ويابس سمع صوته، وبعض المشايخ يختار إخفاء الذكر؛ لأنه أبعد من الرياء، وهذا متعلق بالنية.

هل لك إلخ: أي هل لك رغبة في معاوية، وهو يرتكب هذا المنكر، فالاستفهام بمعنى الإنكار، ومن ثمه أجاب دعه، فإنه صحب النبي ﷺ فلا يفعل إلا ما رآه منه، أو هو فقيه أصاب في اجتهاده، وفيه شهادة من حبر الأمة لمعاوية وفضله، وصحبته، واحتهاده.

في آخـــر وترِه: أي بعد السلام منه كما في رواية. قال ميرك: وفي إحدى روايات النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته، وتَبوّا مضجعه. [المرقاة ٣١٤/٣، ٣١٥] لا أحصي ثناء عليك: أي لا أطيقه ولا أبلغه حصراً وتعداداً، وحقيقة المعنى الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته، والثناء عليه. [الميسر ٣٢٠/١] أصاب إلخ: أي أدرك الثواب في اجتهاده، "إنه فقيه" أي مجتهد وهو مثاب وإن أخطأ. [المرقاة ٣١٧/٣]

فمن لم يوتر فليس منا. الوترُ حقَّ، فمن لم يوتر فليس منّا. الوترُ حقَّ، فمن لم يوتر فليس منّا". رواه أبو داود.

1779 – (٢٦) وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر أو إذا استيقظ". رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه.

مالك، بلغه أنّ رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر: أواحبٌ هو؟ فقال عبد الله: قد أوتر رسول الله ﷺ، وأوتر المسلمون. فجعل الرجلُ يُردِّد عليه، وعبد الله يقولُ: أوتر رسول الله ﷺ، وأوتر المسلمون. رواه في "الموطَّإ".

١٢٨٢ - (٢٩) وعن نافع، قال: كنت مع ابن عمر بمكة، والسماء مغيّمة،

فليس منّا: "من" فيه اتصالية كما في قوله تعالى: ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ (التوبة:٢٧)، وقوله: "فإني لستُ منك ولستَ مني"، والمعنى فمن لم يوتر فليس بمتصل بنا وبهدينا، وطريقنا أي أنه ثابت في الشرع، وسنة مؤكدة، والتكرار لمزيد تقرير حقيته، وإثباته على مذهب الشافعي ﷺ، ولوجوبه على مذهب أبي حنيفة ﷺ، ولكل وجهة هو موليها.

وعبد الله يقولُ إلخ: تلخيص الحواب أي لا أقطع القول بوجوبه، ولا بعدم وجوبه؛ لأي إذا نظرت إلى رسول الله ﷺ وأصحابه رضوان الله عليهم، واظبوا عليه ذهبت إلى الوجوب وإذا فتشت نصاً دالاً عليه نكصتُ عنه. مغيّمةٌ: أي مغطاة بالغيم. "نه" يقال: أغمي علينا الهلال وغمي، فهومغمي إذا حال دون رؤيته غيم. يقال: غامت السماء، وأغامت وتغيمت كله بمعنى.

فليصلِّ: أي قضاء، وهو من أمارات الوجوب. [المــرقاة ٣١٨/٣]

فحشي الصُّبح، فأوتر بواحدة، ثم انكشف، فرأى أنَّ عليه ليلاً، فشفع بواحدة، ثم صلّى ركعتين ركعتين، فلما خشيَ الصبح أوتر بواحدة. رواه مالك.

الله الله كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو حائشة: أن رسول الله كان يصلي جالساً، فيقرأ وهو حالسً، فإذا بقي من قراءته قدرُ ما يكون ثلاثين أو أربعين آيةً، قام وقرأ وهو قائمٌ، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. رواه مسلم.

١٢٨٤ – (٣١) وعن أم سلمة ﷺ أنّ النبي ﷺ كان يصلي بعد الوتر ركعتين. رواه الترمذي، وزاد ابن ماجه: خفيفتين وهو جالسٌ.

١٢٨٥ – (٣٢) وعن عائشة على قالت: كان رسول الله على يوترُ بواحدة. ثم يركعُ ركعتين يقرأ فيهما وهو جالسٌ، فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابنُ ماجه. ١٢٨٦ – (٣٣) وعن ثوبان، عن النبي على قال: "إنّ هذا السَّهر جُهدٌ وثقلٌ. فإذا أوتر أحدُكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل، وإلاّ كانتا له". رواه الدارمي. فإذا أوتر أحدُكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل، وإلاّ كانتا له". رواه الدارمي. ١٢٨٧ – (٣٤) وعن أبي أمامة: أن النبيّ على كان يصليهما بعد الوتر وهو حالسٌ، يقرأ فيهما هاذا زُلْزِلَتْ وهو أَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ هُ. رواه أحمد.

أنَّ عليه: أي باق عليه. وإلاّ كانتا له: أي وإن لم يقم كانتا كافيتين له.

فأوتر بواحدة: أي بضمها إلى ما قبلها. [المرقاة ٣٢٠/٣] ثم انكشف: أي ارتفع الغيم في أثناء صلاته. [المرقاة ٣٢٠/٣] فشفع بواحدة: لتصير صلاته شفعاً؛ لقوله عليمًا: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً. [المرقاة ٣٢٠/٣] قام وقرأ إلخ: وهذا النوع جائز اتفاقاً بخلاف عكسه، فإنه إذا افتتح قائماً ثم قعد يجوز عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وكذا ذكره صاحب "الهداية". قال ابن الهمام: ولا فرق بين أن يقعد في الركعة الأولى أو الثانية، كما يتأدى به هذا الإطلاق. [المرقاة ٣٢١/٣] فليركع ركعتين: والأظهر أن المراد بالوتر ثلاث ركعات، والركعتان قبله نافلة قائمة مقام التهجد، وقيام الليل؛ لقوله: فإن قام من الليل. [المرقاة ٣٢٢/٣]

#### (٣٦) باب القنوت

# الفصل الأول

(ال عمرات ١٢٨٩) وعن عاصم الأحوّل، قال: سألت أنس بن مالك عن القُنوت في

اللهُم أنج الوليد: دعا بالنجاة لهذه الثلاثة من أصحابه ولله كانوا أسراء في أيدي الكفار. وطأتك: "نه" الوطأ في الأصل الدوس بالقدم، فسمي به الغزو والقتل؛ لأن من يطأ على الشيء برجله، فقد استقصى في هلاكه وإماتته، والمعنى خذهم أخذاً شديداً. واجعَلها: "قض" الضمير إما للوطأة أو للأيام وإن لم يجر لها ذكر لما دل عليه المفعول الثاني الذي هو "سني" جمع السنة بمعنى القحط، وهي من الأسماء الغالبة، وسني يوسف هي السبع الشداد التي أصاهم فيها القحط.

<sup>&</sup>quot;خط" فيه دليل على جواز القنوت في غير الوتر، وعلى أن الدعاء لقوم بأسمائهم لا يقطع الصلاة، وعلى أن الدعاء على الكفار والظلمة لا يفسدها، قال الإمام النووي: القنوت مسنون في الصبح دائماً، وما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال، والصحيح المشهور: أنه إذا نزلت نازلة كعدّو، وقحط أو وباء أو عطش وضرر ظاهر في المسلمين، ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة، وإلا فلا.

اللهُم العَنْ: اللعن: الطرد والبعد عن الرحمة، وهو نظير قوله ﷺ يوم أحد : "كيف يفلح قوم شجوا نبيّهم"، وعدم الفلاح سوء العاقبة والموت على الكفر. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ: المعنى أن مالك أمرهم هو الله، فإما أن يهلكهم أو يهزمهم، أو يتوب عليهم إن أسلموا، أو يعذهِم إن أصروا على الكفر، وليس لك من أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث للإنذار والمحاهدة معهم.

### الفصل الثاني

والعَصر والمغرب والعشاءِ وصلاة الصبح، إذا قال: "سمع الله كلي شهراً مُتتابعاً في الظهر والعَصر والمغرب والعشاءِ وصلاة الصبح، إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سُليم: على رعلٍ وذَكوان وعُصيَّة، ويؤمِّنُ من خلفه. رواه أبو داود.

۱۲۹۱ – (٤) وعن أنس: أنّ النبي ﷺ قَنت شهراً ثم **تركهُ**. رواه أبو داود، والنسائي.

يقالُ هم القرّاءُ: "تو"كانوا نزاع القبائل ينسزلون الصفّة يطلبون العلم، ويتعلمون القرآن، وكانوا ردءاً للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة، وكانوا حقًا عمَّار المسجد، وليوث الملاحم، بعثهم رسول الله لله الله على أهل نجد ليقرأوا عليهم القرآن، ويدعوهم إلى الإسلام، فلما نزلوا بثر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحياء من بني سليم، - وهم رعل وذكوان وعُصيّة -، وقاتلوهم فقتلوهم، ولم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري من بني النجار، فإنه تخلص وبه رمق فعاش حتى استشهد يوم الخندق، وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. ثم تركهُ: "حس" ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث، والذي بعده، وذهب بعض إلى أنه يقنت في الصلوات لهذا الحديث، والذي بعده، وذهب بعض إلى أنه يقنت في الصلوات، ويأول قوله: "ثم تركه" أي ترك اللعن والدعاء على أولئك القبائل، أو تركه في الصلوات الأربع ولم يتركه في الصبح بدليل ما روي عن أنس قال: مازال رسول الله على يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا.

يدعو على أحياء إلخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن القنوت في الفرض ليس في جميع الأوقات، بل إذا نزلت بالمسلمين من قحط وغلبة عدوّ، وغير ذلك. [المرقاة ٣٢٧/٣]

1797 – (٥) وعن أبي مالك الأشجعيّ، قال: قلتُ لأبِيْ: يا أبتِ! إنّك قد صليتَ خلف رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمرَ، وعثمان، وعليّ، ههنا بالكوفة نحواً من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بُنيًّ! مُحْدَثٌ. رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

### الفصل الثالث

179٣ – (٦) عن الحسن: أنَّ عمر بن الخطاب جمعَ النَّاس على أُبَيِّ بن كعب، فكان يُصلي بَم عشرين ليلةً، ولا يقنتُ بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العَشْرُ الأواحرُ تخلّفَ فصلّى في بيته، فكانوا يقولون: أبَقَ أبيُّ. رواه أبو داود.

١٢٩٤ (٧) وسئل أنس بنُ مالك عن القنوت. فقال: قَنَت رسول الله ﷺ
 بعد الركوع [وفي رواية: قبل الركوع] وبعده. رواه ابنُ ماجه.

هُهُنا بالكوفة: ظرفان متعلّقان بقوله: "وعليّ" على أن العطف محمول على التقدير دون الانسحاب؛ لأن عليًّا على الكوفة. أكانوا: بإثبات الهمزة في "الترمذي" و"جامع الأصول"، وبإسقاطها في نسخ "المصابيح"، وفي رواية ابن ماجه: وكانوا يقنتون في الفحر.

مُحْسدَتٌ: أي أحدثه التابعون و لم يقرأه رسول الله ﷺ وأصحابه، قيل: لا يلزم من نفي هذا الصحابي نفى القنوت؛ لأنه شهادة بالنفي، وقد شهد جماعة بالإثبات مثل الحسن وأبي هريرة وأنس وابن عباس.

في النصف الباقي: لعلها صلاة التراويح، وفي قولهم: "أَبَقَ" إظهار كُراهة تخلفه، فشبهوه بالعبد الآبق كما في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ (الصافات: ١٤٠) سمي هرب يونس عليمًا بغير إذن ربه إباقاً بحازاً، ولعل تخلّف أبي كان تأسياً برسول الله ﷺ حيث صلاها بالقوم، ثم تخلف كما سيأتي.

أبي مالك إلخ: قال في "التقريب": والده صحابي، واسمه سعد بن طارق بن الأشم عل وزن الأحمر. [المرقاة] قَنَت رسول الله إلخ: قال ابن الهمام: المراد منه أن ذلك كان شهراً فقط، يعني في الصبح بدليل ما في الصحيح عن عاصم الأحول قلت: أكان القنوت قبل الركوع أو بعده، أو في الوتر؟ قال: قبله، قلت: فإن فلاناً أخبرني=

#### (۳۷) باب قیام شهر رمضان

# الفصل الأول

الناسُ في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة". متفق عليه.

١٢٩٦ – (٢) وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ يرغّبُ في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعريمة فيقولُ: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً، غُفر له ما تقدّم

ليالي: من رمضان. ما زال بكم إلخ: "مظ" يعني رأيت أبداً حرصكم في إقامة صلاة التراويح بالجماعة حتى خشيت أيي لو واظبت على إقامتها لفرضت عليكم فلم تطيقوها، فيه دليل على أن التراويح سنة جماعة وانفراداً، والأفضل في عهدنا الجماعة لكسل الناس، قيل: وفيه دلالة على أن الجماعة في الصلاة المكتوبة فريضة؛ لأن رسول الله في والصحابة واظبوا عليها ولم يتخلف عنها إلا المنافق كما سبق. في بيته: أي صلاته في بيته. بعزيمة: العزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر. "نه" خير الأمور عوازمها أي فرائضها التي عزم الله عليك بفعلها. من قام رمضان: "قض" أي أتى بقيام رمضان وهو التراويح، أو قام إلى صلاة رمضان، أو إلى صلاة

<sup>=</sup>عنك أنك قلت: بعده، قال: كذب إنما قنت عليه الصلاة والسلام بعد الركوع، أي في الصبح شهراً. [المرقاة] فجعل بعضهم يتنحنح: فيه دليل لما اعتيد في بعض النواحي من التنحنح، إشارة إلى الاستئذان في دخوله، أو إلى الإعلام بوجود المتنحنح بالباب، أو بطلبه خروج من قصده إليه، وأمثال ذلك. [المرقاة ٣٣٣٣] فإن أفضل صلاة المرء إلخ: قد تمسك بهذا الحديث مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم في أن الأفضل صلاة التراويح في البيوت، وإنما فعلها النبي الله في المسجد لبيان الجواز، أو لأنه كان معتكفاً، وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور الصحابة: الأفضل صلاقا جماعة في المسجد كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة الله واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من شعائر الدين الظاهرة، فأشبه صلاة العيد. [التعليق الصبيح ٢-١٤٠٨]

من ذنبه". فتُوُفِّيَ رسول الله ﷺ والأمسرُ على ذلك، ثم كان الأمسر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر على ذلك. رواه مسلم.

### الفصل الثاني

الشهر حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلثُ الليل، فلمّا كانت السادسة لم يقُم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبعٌ، فقام بنا حتى ذهب ثلثُ الليل، فلمّا كانت السادسة لم يقُم بنا، فلمّا كانت الخامسة قام بنا، حتى ذهب شطر الليل. فقلتُ: يا رسول الله! لو نقلتنا قيامَ هذه الليلة؟ فقال: "إن الرَّجلَ إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف،....

<sup>-</sup>ليالي رمضان إيماناً بالله وتصديقاً بأنه يقرب إليه، وطلب لوجه الله تعالى غفر له سوابق الذنوب. "نه" الاحتساب كالاعتداد من العدّ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله تعالى احتسب؛ لأنه له حينئذ أن يعتد عمله، فحعل في حال مباشرة العمل كأنه معتد به. والأمرُ على ذلك: "مظ" أي على ما كانوا عليه من ألهم ما قاموا رمضان بالجماعة غير الفريضة إلى أول خلافة عمر عليه، ثم خرج ليلة فرأى الناس يصلون في المسجد التراويح منفردين فأمر أبيّ بن كعب أن يصليها بالناس جماعة. لو نقلتنا: "نه" أي زدتنا من الصلاة النافلة، سميت النوافل ما لألها زائدة على الفرائض. "شف" نتمنى أن يجعل قيام بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر. "مظ" أي لو زدت في قيام الليل على نصفه لكان خيراً لنا. هذه الليلة: بتمامها.

من ذنبه: أي من الصغائر ويرجى غفران الكبائر. [المرقاة ٣٣٥/٣] نصيباً من صلاته: أي ليعود عليه من بركة صلاته، بأن يصلي النوافل والسنن فيه، بل القضاء أيضاً. [المرقاة ٣٣٥/٣] خيراً: يعود على أهله بتوفيقهم وهدايتهم، ونزول البركة في أرزاقهم وأعمارهم، ولذا جعل النفل في البيت أفضل ولو كان المسجد خالياً بعيداً عن الرياء قاله ابن حجر. [المرقاة ٣٣٦/٣]

حُسب له قيامُ ليلة". فلمّا كانت الرابعةُ لم يقُم بنا حتى بقي ثلثُ الليل، فلمّا كانت الثالثةُ، جمع أهله ونساءه والنّاس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاحُ. قلتُ: وما الفلاحُ؟ قال السّحورُ. ثم لم يقمْ بنا بقيةَ الشهر. رواه أبو داود، والترمـــذي، والنّسائي، وروى ابنُ ماجه نحوَه، إلاّ أنّ الترمـــذيَّ لم يذكر: ثم لم يقمُ بنا بقيّةَ الشهر.

9 1799 (٥) وعن عائشة، قالت: فقدتُ رسول الله ﷺ ليلةً، فإذا هو بالبقيع، فقال: "أكنتِ تخافين أن يحيف الله عليكِ ورسولُه؟". قلتُ: يا رسول الله! إني ظننتُ أنّك أتيتَ بعض نسائك. فقال: "إنّ الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان .....

أن يفوتنا الفلاحُ: "خط" أصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحاً؛ إذ كان سبباً لبقاء الصوم ومعيناً عليه. "قض" الفلاح الفوز بالبغية، سمي السحور به؛ لأنه يعين على إتمام الصوم وهو الفوز بما قصده، ونواه، أو الموجب للفلاح في الآخرة.

السَّحورُ: الظاهر أنه من متن الحديث لا من كلام المؤلف، يدل عليه ما أورده أبو داود، وهو المذكور في متن الكتاب.

أن يحيف الله عليك: الحيف الجور والظلم يعني ظننت أي ظلمتكِ بأن جعلتُ من نوبتك لغيرك، وذلك مناف لمن تصدى لمنصب الرسالة، ومن هو عند الله بمكانة عظيمة، وهذا معنى العدول مما هو مقتضى ظاهر العبارة، وهو ظننت أيي أحيف عليك، فذكر الله تمهيداً لذكر الرسول تنويهاً بشأنه، ووضع رسوله موضع الضمير للإشعار بأن الحيف ليس من شيم الرسل، وقولها: "إني ظننت" إلخ إطناب في الجواب، وعدول عن أن يجاب بـــ"نعم" مزيداً للتصديق، وقوله الله تعالى" ينــزل" إلخ استيناف بياناً لموحب حروحه يعني حرحت للـــزول رحمته على العالمين خصوصاً على أهل القبور من البقيع.

السَّحورُ: بالضم والفتح، قال في "النهاية": ذكر السحور مكرراً في غير موضع، وهو بالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر، والثواب في الفعل لا في الطعام. [المرقاة ٣٣٧/٣]

إلى السَّماء الدنيا، فيغفرُ لأكثر من عدد شعر غنم كلب". رواه الترمذي، وابنُ ماجه. وزاد رزين: "ممّن استحق النّار". وقال الترمذي: سمعتُ محمّداً - يعني البخاريّ- يُضعّفُ هذا الحديث.

#### الفصل الثالث

الخطاب ليلةً إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرِّقون، يصلِّي الرَّحلُ لنفسه، ويُصلِّي الرَّحلُ لنفسه، ويُصلِّي الرحلُ فيُصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد

في مسجدي هذا: تتميم ومبالغة لإرادة الإخفاء، فإن الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ يعادل ألف صلاة في غيره من المساجد سوى المسجد الحرام، وفيه إشعار بأن النوافل شرعت للتقرب إلى وجهه، فينبغي أن يكون بعيدة عن الرياء، والفرائض شرعت لإشادة الدين، وإظهار شعائر الإسلام، فهو جدير بأن يؤدي على رؤوس الأشهاد.

عبد الرحمن: كنيته أبو محمد، يقال: إنه ولد في زمن النبي الله وليس له منه سماع، ولا رواية، كان عامل عمر على بيت المال، وعده الواقدي في الصحابة، والمشهور أنه من جملة تابعي المدينة. عبد القاري: عبد بالتنوين والقاريّ بياء مشددة منسوب إلى قبيلة قارة، وهم عضل والديش.

أوزاع: أي متفرقون أراد أنهم كانوا يتنفلون فيه بعد صلاة العشاء متفرقين، فقوله: "متفرّقون" كعطف بيان لأوزاع. فيُصلي بصلاته الرهط: أي يؤم الرحل جماعة دون العشرة.

إلى السَّماء الــدنيا: أي قاصداً إلى السماء القريبة من أهل الــدنيا المتلوثين بالمعصية، المحتاجين إلى إنزال الرحمــة عليهم، وأذيال المغفرة. [المرقاة ٣٣٩/٣]

غنم كلب: أي قبيلة بني كلب، وحصّهم؛ لأنهم أكثر غنماً من سائر العرب. نقل الأبمري. [المرقاة ٣٣٩/٣]

بعد أن ينامو ١.

لكان أمثلَ، ثم عزم، فحمعهم على أُبيِّ بن كعب، قال: ثم خرجتُ معه ليلةً أخرى، والنَّاسُ يصلُّون بصلاة قارئهم. قال عمرُ: نعمت البدعة هذه، والتي تنامونَ عنها أفضلُ من التي تقومون – يريد آخر الليل– وكان الناس يقومون أوّله. رواه البخاري.

الدَّاريَّ أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة ، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنَّا نعتمدُ على العصا من طول القيام، فما كنَّا ننصرف إلا**ّ في فروع الفجر**. رواه مالك.

٩٥ - ١٣٠٣ - (٩) وعن الأعرج، قال: ما أدركنا النَّاس إلاّ وهم يلعنون الكَفَرَةَ في رمضان، قال: وكان القارئُ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، وإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعةً رأى النَّاسُ أنّه قد خفَّفَ. رواه مالك.

نعمت البدعة هذه: يريد صلاة التراويح، فإنه في حيز المدح؛ لأنه فعل من أفعال الخير، وتحريض على الجماعة المندوب إليها، وإن كانت لم يكن في عهد أبي بكر هيء، فقد صلاها رسول الله عليه وإنما قطعها إشفاقاً من أن يفرض على أمته، وكان عمر ممن نبه عليها وسنّها على الدوام، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والتي تنامون ولخ: تنبيه منه على أن صلاة التراويح في آحر الليل، وقد أحذ بما أهل مكة، فإنهم يصلونها

في فروع الفجر: أي أوائله وأعاليه، وفرع كل شيء أعلاه. وهم يلعنون الكَفَرَةَ: لعل المراد أنهم لما لم يعظموا ما عظّمه الله تعالى من الشهر، ولم يهتدوا لما نزل فيه من الفرقان استوحبوا بأن يُدعى عليهم، ويُطردوا عن رحمـــة الله الواسعة.

لكان أمثلَ: أي أفضل والثواب أكمل؛ لأن فيه احتماع القلوب، واتفاق الكلمة، وإغاظة الشيطان، ونموّ الأعمال، وغور المرقاة ٣٤٢/٣]

١٣٠٤ – (١٠) وعن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعتُ أبي يقولُ: كنّا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجلُ الخدم بالطعام مخافةً فوتِ السَّحورِ. وفي أخرى: مخافةً الفجر. رواه مالك.

الليلة؟"- يعني ليلة النصف من شعبان- قالت: ما فيها يا رسول الله؟ فقال: "فيها أن يكتب كلٌ مولود [من] بني آدم في هذه السُّنة، وفيها أن يكتب كلٌ هالك من بني آدم في هذه السُّنة، وفيها أن يكتب كلٌ هالك من بني آدم في هذه السُّنة، وفيها أن يكتب كلٌ هالك من بني آدم في هذه السَّنة، وفيها تنزلُ أرزاقهم". فقالت: يا رسول الله! أدم في هذه السَّنة، وفيها تُرفع أعماهم، وفيها تنزلُ أرزاقهم". فقالت: يا رسول الله! منا من أحد يدخل الجنّة إلا برحمة الله تعالى؟ فقال: "ما من أحد يدخل الجنّة إلا برحمة الله تعالى" ثلاثاً. قلتُ: ولا أنت يا رسول الله!؟ فوضع يده على هامته فقال: "ولا أنا، إلا أن يتغمّدني الله منه برحمته" يقولها ثلاث مرّات. رواه البيهقي في "الدعوات الكبير".

كل مولود بني آدم إلخ: وهو من قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (الدخان:٤) من أرزاق العباد وآحالهم وجميع أمرهم إلى الأخرى القابلة.

وفيها تُرفع أعمالهم: أي تكتب أعمال الصالحة التي ترفع في تلك السنة يوماً فيوماً، ولهذا سألت عائشة الله الله الم أحد" إلخ، والاستفهام على سبيل التقرير يعني إذا كانت الأعمال الصالحة الكائنة في تلك السنة تكتب قبل وجودها يلزم من ذلك أن أحداً لا يدخل الجنة إلى برحمة الله تعالى، فقرّره النبي على المحاب، وفي وضع البد على السرأس - والله أعلم - إشارة إلى افتقاره كل الافتقار إلى شمول رحمه الله له من رأسه إلى قدمه.

عبد الله بن أبي بكو: أي ابن محمد بن عمرو ابن حزم الأنصاري المدني، أحد أعلام المدينة تابعي، قال أحمد: حديثه شفاء ذكره المؤلف. [المرقاة ٣٤٦/٣] من القيام: أي من قيام صلاة التراويح، سمي بذلك؛ لألهم كانوا بطيلون القيام فيه. [المرقاة ٣٤٦/٣]

يتغمّدين الله منه برحمته: يلبسنيها ويسترني بها، مأخوذ من غمد السيف، وهو غلافه، و"الهامة" الرأس. [التعليق الصبيح ١٤٣/٢]

الله على الله على الله على عن رسول الله على الله النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مُشاحنٍ". رواه ابنُ ماجه.

١٣٠٧ – (١٣) ورواه أحمدُ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي روايته: "إلاّ اثنين: **مُشاحن وقاتل** نفس".

السَّماء الدنيا، فقوموا ليلها، وصومُوا يومها، فإنّ الله تعالى ينزل فيها لغُروبِ الشَّمس إلى السَّماء الدنيا، فيقولُ: ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا مسترزقٌ فأرزقه؟ ألا مُبتلى فأعافيه؟ الاكذا؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ حتى يطلع الفحر". رواه ابن ماجه.

ليطَّلعُ: ههنا بمنزلة "تنزل" ومعناه على ما سبق في باب التحريض على قيام الليل في الفصل الأول في الحديث الرابع. أو مُشاحن: المُشاحن المعادي، والشحناء العداوة، لعل المراد البغضاء التي يقع بين المسلمين من قبل النفس الأمارة بالسوء لا للدين، فلا يأمن أحدهم أذى صاحبه من يده ولسانه؛ لأن ذلك يؤدي إلى القتل، وربما ينتهي إلى الكفر، ومن ثم قرن المشاحن في الرواية الأخرى بقاتل النفس، وكلاهما تمديد على سبيل التغليظ. مُشاحن وقاتل إلخ: أي هما مشاحن وقاتل النفس.

فَقُومُوا لَيلَها: الظاهر أن يقال: فقومُوا فيها، وإذا ذهب إلى وضع المظهـر موضع المضمر أن يقـال: ليلـة النصف فأنث الضمير اعتباراً للنصف؛ لأنها عين تلك الليلـة. من مستغفر: "من" زائدة. فأغفر له: بالنصب على حواب العرض.

ينزل: أي يتحلى بصفة الرحمة تجليًّا عاماً لا يختص بأرباب الخصوص، و لا بوقت دون وقت. [المرقاة ٣٤٩/٣]

### (۳۸) باب صلاة الضحي

# الفصل الأول

۱۳۰۹ (۱) عن أمِّ هانئ، قالت: إنَّ النبيَّ ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلّى ثماني ركعات، فلم أر صلاةً قطّ أخف منها، غير أنّه يُتمُّ الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحيً. متفق عليه.

١٣١١ - (٣) وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "يُصبحُ على كل سُلامى

باب صلاة الضحي: المراد وقت الضحي، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وتُلقى شعاعها.

عن أمِّ هانئ: بممزة بعد النون، واسمها فاختة بنت أبي طالب. غير أنّه يُتمُّ: نصب على الاستثناء، وفيه إشعار بالاعتناء بشأن الطمأنينة في الركوع والسجود، فإنه ﷺ خفف سائر الأركان من القيام والقراءة والتشهد، ولم يخفف من الطمأنينة في الركوع والسجود.

كم كان: أي كم ركعة، وهو مفعول مطلق لقوله: "يصلي"، وقولها: "ويزيد" عطف على مقدّر مقول للقول أي يصلي أربع ركعات ويزيد. ويزيدُ ما شاء الله: أي من غير حصر، ولكن لم ينقل أكثر من اثنتي عشرة ركعة. يُصبحُ: اسم "يُصبح" إما صدقة أي يصبح الصدقة واحبة على كل سُلامَى، وإما "من أحدكم" على تجويز زيادة "من"، والظرف حبره، و"صدقة" فاعل الظرف أي يصبح أحدكم واحباً على كل مَفْصل منه صدقة، وإما ضمير الشأن، والجملة الاسمية بعده مفسّرة له.

على كلّ سُلامى: "نه" السُلامى جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحدُه وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، وقيل :كل عظم بحوف من صغار العظام، قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير. "قض" المعنى أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليماً عن الآفات باقياً على الهيئة التي يتم بها منافعه، فعليه صدقة شكراً لمن صوّره ووقاه عما يغيّره ويؤذيه.

من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحة صدقة، وكلُّ تحميدة صدقة، وكلُّ تحليلة صدقة، وكلُّ تعليلة صدقة، وكلُّ تكبيرة صدقة، وأمرُّ بالمعروف صدقة، ولهيٌّ عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعُهما من الضُّحى". رواه مسلم.

المناحى، فقال: لقد عن زيد بن أرقم، أنّه رأى قوماً يصلون من الضُّحى، فقال: لقد علموا أنّ الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله على قال: "صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال". رواه مسلم.

### الفصل الثاني

الله عن أبي الدَّرداء وأبي ذرِّ ﷺ قالا: قال رسول الله عَلَيْ: "عن الله تَبارك وتعالى أنّه قال: يا ابن آدم! اركع لي أربعَ ركعات من أوَّلِ النَّهار، أكفك آخره". رواه الترمذي.

فكلُّ تسبيحة: "الفاء" فيه تفصيلية ترك تعديد كل واحد من المفاصل للاستغناء عنه بذكر تعديد ما ذكر من التسبيح وغيره، وفيه دليل على أن العبد بعمله لم يوجب شيئًا من الثواب على الله سبحانه؛ لأن أعماله كلها لو قوبلت يما وجب عليه من الشكر على كل عضو لم تف به. ويجزئُ: "يجزئ" ضبطناه بالضم من الإحزاء، وبالفتح من حزى يجزي أي كفى يكفى.

من المضّحى: "من" زائدة أي يصلون صلاة الضحى، أو تبعيضية وعليه ينطبق قول عليه: "لقد علموا" أنكر عليهم إيقاع صلاقم في بعض وقت الضحى أي أول ولم يصبروا إلى الوقت المختار أي كيف يصلون مع علمهم بأن الصلاة في غير هذا الوقت أفضل، ويجوز أن يكون ابتدائية، ويكون المعنى إنكار إنشاء الصلاة في أول وقت الضحى. الأوَّابين: الأوَّاب الكثير الرحوع إلى الله تعالى بالتوبة. تومضُ: الرمضاء شدة حرّ الأرض أي إذا وحد الفصال حرّ الشمس، وهذا وقت تركن النفوس فيه إلى الاستراحة، فيكون العبادة فيه أشق وأفضل.

أكفك آخره: "مظ" أي شغلك وحوائحك، وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار أي فرغ بالك لعبادتي أول النهار أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائحك.

۱۳۱۶ – (٦) ورواه أبو داود، والدَّارميُّ، عن نعيم بن همّار الغطفانِّ، وأحمدُ عنهم. ١٣١٥ – (٧) وعن بُريدة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "في الإنسان ثلاثمائة وستُّون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كلِّ مفصل منه بصدقة"، قالوا: ومن يُطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: "النُّخاعةُ في المسجد تدفنها، والشيء تُنحِّيه عن الطريق، فإن لم تجدْ، فركعتا الضُّحى تجزئك ". رواه أبو داود.

المن على الضّحى ثني الله على الله على الله على الطّحى ثني عشرة ركعةً، بنى الله له على الضّحى ثني المرة ركعةً، بنى الله له قصراً من ذهب في الجنّة". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعوفهُ إلاَّ من هذا الوجه.

الله عن معاذِ بن أنس الجهنيّ، قال: قال رسول الله على "من قعد في مصلاّه حين ينصرف من صلاة الصبح، حتى يُسبح ركعتي الضّحى، لا يقولُ إلاّ خيراً، غُفر له خطاياهُ وإن كانت أكثرَ من زبدِ البحر". رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

النُّخاعةُ في المسجد إلخ: الظاهر في الجواب أن يقال: من يدفن النخاعة في المسجد، فعدل عنه إلى الخطاب العام اهتماماً بشأن هذه الخلال. تجسزئُك: وحد باعتبار الصلاة. لا نعرفهُ: أي لا نعرف إسناده إلا من الوجه المذكور في الكتاب. على شفعة الضُّحى: هي ركعتا الضحى من الشفع بمعنى الزوج، ويروى بالفتح والضم كالغَرفة والغُرفة.

نعيم بن همّار: قال ميرك: الأكثر أن اسم أبيه همّار، يقال: هبار بالموحدة وهدار وحمار وهمام وحمار، وهما بكسر المعجمة والمهملة وتخفيف الميم. [المرقاة ٣٥٥/٣، ٣٥٦]

وإن كانت مثل زبد البحر". رواه أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.

۱۳۱۹ – (۱۱) وعن عائشة، أنّها كانت تصلّي الضحى ثماني ركعات، ثمَّ تقولُ: **لو نُشِرَ لي** أبوايَ ما تركتُها. رواه مالك.

-۱۳۲۰ (۱۲) وعن أبي سعميد، قال: كان رسول الله ﷺ يُصلّي الضحى حتى نقول: لا يدعُها، ويدَعها حتى نقول: لا يُصليها. رواه الترمذي.

١٣٢١ - (١٣) وعن موَرِّق العجليِّ، قال: قلتُ لابن عمرَ: تُصلي الضُّحى؟ قال: لا. قلتُ: فالنبيُّ ﷺ؟ قال: لا. قلتُ: فالنبيُّ ﷺ؟ قال: لا إخالُــه. رواه البخاريُّ.

لو نُشِرَ لي إلخ: أي لو أحيي لي أبواي ما تركتُ هذه اللذة بتلك اللذة، وهو من باب التعليق بالمحال مبالغة. لا إخالُه: أي لا أظنه. "حس" كره بعضهم صلاة الضحى، روي عن عسائشة ألها سئلت أكان النبي للله يصلى الضحى، فقالت: ما رأيت رسول الله لله يسلى سبحة الضحى قط، وروي عن أبي بكرة أنه رأى أناساً يصلون الضحى، فقال: أما إلهم يصلون صلاةً ما صلاها رسول الله عليه.

<sup>&</sup>quot;مح" أما الجمع بين حديثي عائشة على في نفي صلاة النبي الضحى، وإثباتها في حديث غيرها، هو أن النبي النبي النبي الله كل كان يصليها في بعض الأوقات لفضلها، ويتركها في بعضها حشية أن يفرض، ويشبه أنه الله عندها وقت الضحى إلا نادراً، ويصليها في المسجد أو غيره، وإذا كان عند نسائه، وكان لها يوم من تسعة أيام ولم يصل فيه، يصح قولها: "ما رأيته يصليها"، أو نقول معناه ما رأيته يداوم عليها، وأما ما روي عن ابن عمر أنه قال: "صلاة الضحى بدعة"، فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بما بدعة؛ لأن أصلها أن يصلي في البيوت، أو أن يقال: المواظبة بدعة؛ لأنه الله على أن عشية الافتراض، أو نقول: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي الله وأمره في ذلك.

مثل زبد البحر: قيل: إنما خصّ بالكثرة بزبد البحر؛ لاشتهاره الكثرة عند المخراطبين. [المرقاة ٣٥٩/٣] حتى نقولُ: لا يُصليها: وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمات، وتقدم نظير ذلك عنه عليمًا في صلاة التهجد وصوم النفل، ويمكن أن يقيد الترك بصفة مخصوصة من العدد والزمان والمكان، ولا نافي =

# (٣٩) باب التطوع

# الفصل الأول

الأموركما يُعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا همّ أحدُكم بالأمر فلْيركع ركعتين الأموركما يُعلمنا الستخارة في الأموركما يُعلمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا همّ أحدُكم بالأمر فلْيركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقُلْ: اللهُم إني أستخيرُك بعلمك، وأستقدرُك بقدرتك، وأسألُك من فضلك العظيم، فإنّك تقدرُ ولا أقدرُ، وتعلمُ ولا أعلمُ، وأنت علام الغيوب، اللهُم إن كنتَ تعلمُ أنّ هذا الأمر خيرٌ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري و آجله - فاقدرهُ لي، ويسرّهُ لي، ثمّ بارك لي فيه، ...

بأرْجى: "أرجى" من أسماء التفضيل التي بنيت للمفعول. دفَّ نعليك: "تو" أي حسيسهما عند المشي فيهما، وأراه أخذ من دفيف الطائر إذا أراد النهوض قبل أن يستقلّ، وأصله ضربه بجناحيه، دفّيته أي جنبيه، وسُمع لهما حسيس. ما كُتب لي: أي قدّر عليّ، وهذه اللفظة وإخراج التركيب على صيغة الحصر يدل على استحبابه في جميع الأوقات. "مح" هذا لا يدل على تفضيله على العشرة المبشرة فضلاً عن رسول الله ﷺ، وإنما سبقه للخدمة كما سبق العبد سيده، وسوأله ﷺ تطييب لقلبه بإخباره باستحقاقه الجنة؛ ليداوم عليها؛ ولإظهار رغبة السامعين.

يُعلّمنا الاستخارة: الاستخارة طلب الخير. وأستقدرُك: أي أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه، وقوله: "فاقْدُره لي" أي اقض لي به، وهيئة، والباء في "بعلمك" و"بقدرتك" إما للاستعانة كما في قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا﴾ =

<sup>-</sup> ذلك أن الضحى كانت واحبة عليه؛ لأن المراد به أنها كانت واحبة عليه في الجملة لا في كل يوم. [المرقاة]

وإن كنت تعلمُ أن هذا الأمر شرُّ لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري و آجله - فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيثُ كان، ثم أرضني به"، قال: "ويُسمّي حاجتَه". رواه البخاري.

### الفصل الثاني

١٣٢٥ – (٤) وعن حذيفة، قال: كان النبيُّ الله الله عَزَبه أمرٌ صلَّى. رواه أبو داود. ١٣٢٦ – (٥) وعن بُريدة، قال: أصبح رسول الله على فدعا بلالاً، فقال: "بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلتُ الجنّة قط إلا سمعتُ خشخشتك أمامي". قال: يا رسول الله! ما أذّنتُ قط إلاّ صلَّيتُ ركعتين،

<sup>(</sup>هود: ٤١) أي إني أطلب خيرك مستعيناً بعلمك، فإني لا أعلم فيم خيري، وأطلب منك القدرة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإما للاستعطاف أي بحق علمك الشامل وقدرتك الكاملة. ويُسمّى حاجتَه: إما حال من فاعل "يقل" أي فليقل هذا مسميًا، أو عطف على "ليقل" على التأويل؛ لأنه في معنى الأمر.

ثم يقومُ: "ثم للتراخي في الرتبة. فَاحِشَةً: أي فعلة متزايدة في القبح، أو ظلموا أنفسهم أي أذنبوا أيّ ذنب كان مما يؤاخذون به. ذَكَرُوا: أي فذكروا عقابه، قيل: ذكروا في الإنابة بإزاء يصلي وما قبله في الحديث.

إذا حَزَبه أمرٌ: أي إذا نزل به همٌّ، وأصابه غمٌّ صلّى. نحو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ (البقرة: ٥٥) أي استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليهما والالتحاء إلى الصلاة عند وقوعها. خشخشتك: حركة لها صوت كصوت السلاح.

وما أصابيني حدَثُ قطّ إلا توضأتُ عنده ورأيتُ أنّ الله عليّ ركعتين. فقال رسول الله عليّ: "مجما". رواه الترمذي.

أنَّ لله عليَّ: كناية عن مواظبته عليهما. بهما: أي نِلْتَ بهما ما نلتَ، أو عليك بهما.

موجبات رحمتك: جمع موحبة، وهي الكلمة الموجبة لقائلها الجنة. وعزائم مغفرتك: أي أسألك أعمالاً يتعزم، ويتأكد بها إلى مغفرتك.

#### (٤٠) باب صلاة التسبيح

## الفصل الأول

يا عبّاس إلخ: "تو" الحديث على ما هو في "المصابيح" غير مستقيم، قد سقط عنه كلمات لا يعرف بدونها معناه، إحداها قوله: "ألا أفعل بك"، والرواية الصحيحة أفعل لك، وثانيتها سقطت بعد قوله: "أوله وآخره قديمه وحديثه"، وثالثها سقط "عشر خصال" بعد قوله: "سره وعلانيته"، إذا تقرّر هذا، فالمنحة الدلالة على ما يفيد الخصال العشر، وعلى هذا معنى جميع ما قرن معه من الألفاظ، وإنما أعاد القول بألفاظ مختلفة تقريراً للتأكيد، وتوطية للاستماع إليه، وإنما أضاف فعل الخصال إلى نفسه في قوله: "ألا أفعل بك" لأنه الباعث عليها، والخصال العشر منحصرة في قوله: "أوله وآخره" إلى آخر ما ذكر في "المصابيح" مع انضمام "قديمه وحديثه"، فهذه الخصال العشرة قد زادها إيضاحاً بقوله: "عشر خصال" بعد حصر هذه الأقسام. فمن نصب عشراً، فالمعنى خذها أو دونك عشر خصال.

فإن قبل: أليس الأول والآخر يأتيان [يشملان] على القديم والحديث، فما فائدة هذه الألفاظ، وتقسيمها على عشر خصال؟ قلنا: معنى أوله وآخره: مبدأ الذنب ومنتهاه، ومعنى "قديمه وحديثه": ما قدم به عهده، وحدث. وقوله: "خطأه وعمده إلى آخره، فهذه الأقسام الثلاثة وإن كانت متداخلة إلا أن الصغير والكبير يأتيان على سائر الأقسام، وكذلك الخطأ والعمد، والسر والعلانية؛ لأن جنس الذنب لا يخلو عن هذين القسمين في كل واحد من الثلاثة، لكن كل قسمين متقابلين متفارقان عن الآخر في الحد والحقيقة، فالحكم الذي يتعلق بالخطأ غير الحكم الذي يختص بالعمد. والمواحدة التي يتعلق بالصغيرة غير الذي يتعلق بالكبيرة. والخصلة ههنا ليست بمعنى السحية الخلقية أو المكتسبة، بل المراد بها ما يقع إليه حاجة الإنسان.

"شف" "عشر خصال" مفعول تنازعت عليه الأفعال قبله، ومعنى "أفعل بك عشر خصال" أصيّرك ذا عشر خصال، والمراد بها التسبيحات والتهليلات؛ لأنما فيما سوى القيام عشر عشر. قيل: معنى قوله: "ألا أفعل بك"؟ ألا آمرك بما إن فعلته صرت ذا عشر خصال؟، فالمعطى والمخبر هو الآمر؛ لأنه سبب لأن يصير ذا عشر خصال،=

وعلانيته: أن تُصلّي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم. قلت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله الله، والله أكبر، خمس عشرة مرّة، ثم تركع، فتقولُها وأنت راكعٌ عشراً، ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقولُها عشراً، ثم قوي ساجداً، فتقولُها وأنت ساجدٌ عشراً، ثم ترفع رأسك ترفع رأسك من السحودِ فتقولُها عشراً، ثم تسجدُ فتقولُها عشراً، ثم ترفع رأسك فتقولُها عشراً، فذلك خمسٌ وسبعون في كل ركعةٍ، تفعلُ ذلك في أربع ركعات، إن استطعت أن تُصليها في كل يوم مرّة فافعل، فإن لم تفعل، ففي كلّ جُمعة مرّة، [فإن لم تفعل ففي كلّ منه مرّة]، فإن لم تفعل ففي كلّ سنة مرّة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة أبو داود، وابنُ ماجه، والبيهقي في "الدعوات الكبير".

<sup>-</sup>والعشر سبب لمغفرة الذنوب بأسرها، والتكرير لتفخيم المعطي، والترغيب ليتلقاه المأمور به، والمشار إليه بقوله: "ذلك" في قوله: "إذا أنت فعلت ذلك" هو المأمور به من قوله: "أن تصلي" إلى قوله: "فذلك خمس وسبعون". وقوله: "أوله وآخره" إلى آخره بدل من "ذنبك" على معنى لا أدع من ذنبك شيئًا يقع عليه اسم الذنب فهو كناية عن التزكية الثابتة التامة، فالمعنى إذا أنت فعلت ما أمرتك به من الحسنة، فإن الله يمنحك عشر خصال، أولاها: محو سيآتك كلها، ثم عد بعد ذلك إلى أن ينتهى الأشياء إلى عشر مما لا يعمله إلا الله.

أن تُصلّي: خبر متبدأ محذوف، أي المأمور به هو أن تصلي، فعلى هذا التقدير ظهر أن الرواية بالباء في: "ألا أفعل بك"؟ أظهر في المعنى من الرواية باللام؛ لأنه فعل عام خصّ بحسب المقام، وقرائن الأحوال بما ذكرناه على أن الرواية باللاء باللاء في سنن أبي داود وابن ماجه، وظهر أن إدخال "قديمه وحديثه"، وإخراجهما لا يضرّ بالمعنى، وأن عشر خصال حئ به لإتمام المعنى لا لما قال لاستغنائه عنه بقوله: "عشر خصال" أولاً.

ففي عمُرك مرَّقً: قال الإمام الدار قطني: أصح شيء سمعناه في فضائل السور فضل "قل هو الله أحد"، وفي فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح. فإنهم يقولون: هذا أصح ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً على معنى أنه أرجحه وأقله ضعفاً، وقد نص جماعة من أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح منهم أبو محمد البغوي وأبو محاسن الروياني في "كتاب البحر".

١٣٢٩ - (٢) وروى الترمذيُّ عن أبي رافع نحوه.

١٣٣٠- (٣) وعن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله على يقولُ: "إنّ أوّل ما يُحاسَبُ به العبدُ يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلَحَتْ فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيءٌ، قال الربُّ تبارك وتعالى: انظُروا هل لعبدي من تطوّع؟ فيُكمّل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكونُ سائر عمله على ذلك". وفي رواية: "ثمّ الزّكاةُ مثل ذلك، ثم تؤخذُ الأعمال على حسب ذلك". رواه أبو داود.

١٣٣١ - (٤) ورواه أحمد عن رجُلٍ.

١٣٣٢ – (٥) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أذِنَ الله لعبد في شيء أفضل من الرَّكعتين يُصلِّيهما، وإنَّ البِرَّ ليُذَرُّ على رأس العبد ما دام في صلاته،

فيكمتل: الظاهر نصبه على أنه من كلام الله تعالى حواباً للاستفهام ويؤيده رواية أحمد، "فكمّلوا بها فريضته"، وإنما أنّث ضمير النطوع في "بما" نظراً إلى الصلاة. سائر عمله على ذلك: أي على أن الزكاة إن نقصت كملت بالصدقة، وكذلك الصوم والحسج، وإنما كان الفلاح مسرتباً على صحة الصلاة؛ لأنها أم العبادات، وبمنسزلة القلب في البدن.

ما أذِنَ الله: يقال: أذنتُ الشيء إذناً إذا أصغيتِ إليه، وههنا الإذن عبارة عن الإقبال من الله تعالى بالرأفة والرحمة على العبد.

ليُذرُّ: بالذال المعجمة من ذَرَرتُ الحبّ والملْحَ والدواءَ، أذُرَّه ذراً إذ فرَّقته، وهو الرواية، وهو أنسب من الدّر بالدال المهملة؛ لأنه أشمل منه لاختصاص الدرّ أي الصب بالمائع، وعموم الذرّ، ولأن المقام أدعى له، ألا يرى أن من أراد الإحسان إلى عبد أحسن الحدمة، ورضي عنه ينثر على رأسه نثاراً من الجواهر الشريفة، وكأن اختصاص الرأس بالذكر إشارة إلى هذا السر. قال الشيخ التوربشتي: الدّر بالدال المهملة تصحيف، وهو في المعنى مشاكل إلا أن الرواية لم تساعده.

# وما تقرَّبَ العبادُ إلى الله بمثل ما خرج منه"، يعني القرآن. رواه أحمدُ، والترمذي.

بمثل ما خرج: قال ابن فورك: الخروج يطلق على خروج الجسم من الجسم، وذلك بمفارقة مكانه، وعلى ظهور الشيء من الشيء من الشيء من الشيء من الشيء كقولك: خرج لنا من كلامك نفع وخير، يريد ظَهَر، وهذا هو المراد، فالمعنى: ما أنزل الله على نبيه على نبيه على نبيه على أنه وجوده على لسانه محفوظاً على نبيه على أبيه المبد، وخروجه منه وجوده على لسانه محفوظاً في صدره مكتوباً بيده. "شف" أي ظهر من شرائعه وكلامه، أو خرج من كتابه المبين، وهو اللوح المحفوظ.

يعني القرآن: قال الشيخ التوربشتي: أطلق المؤلف هذا التفسير و لم يقيّده بما يفهم منه أن المفسِّر من هو، والحديث نقله المؤلف من "كتاب الترمذي"، وفي روايته: قال أبو نصر: يعني القرآن، ومثل هذا لا يتسامح فيه أهل الحديث، فإنه يوهم أن التفسير من فعل الصحابي، فيجعل من متن الحديث.

\* \* \*

#### (٤١) باب صلاة السفر

## الفصل الأول

العصر بذي الحُليفةِ ركعتين. متفق عليه.

١٣٣٤ – (٢) وعن حارثة بن وهب الخُزاعيِّ، قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ وَنحنُ **أكثرُ مَا كنّا قطُّ** وآمنُه بمناً، ركعتين. متفق عليه.

الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته". رواه مسلم.

أكثرُ ما كنّا: "مظ" "ما" مصدرية، ومعناه الجمع؛ لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً، و"آمنُه" عطف على "أكثرُ"، والضمير فيه راجع إلى "ما كنا"، والواو في "ونحن" للحال، والمعنى صلّى بنا رسول الله ﷺ، والحال أنّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً، وإسناد الأمن إلى الأوقات بحاز.

قطُّ: يختص بالماضي المنفي، ولا منفي ههنا، وتقديره: ما كنّا أكثر من ذلك، ولا آمنّه قط. بمناً: منى إن قصد البقعة [فمؤنث، و]لا ينصرف، ويكتب بالياء، وإن قصد الموضع [فمذكر و]ينصرف، ويكتب بالألف، وسميت بذلك؛ لما يمنى فيه من الدماء أي يراق، في الحديث دليل على جواز القصر في السفر من غير حوف، وإن دل ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنْ حِفْتُمْ على الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رخصة، وما في الآية عزيمة يدل عليه قوله في الحديث الآتى: "صدقة تصدّق الله".

عجبتُ ثما عجبتَ منه: "حس" فيه حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى إلى ألهما قد تعجبا من القصر مع عدم الخوف، فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. "خط" قوله: "صدقه" فيه دليل على أن القصر رخصة وإباحة لا عزيمة، فإن الواجب لا يسمى صدقة، والجواب عن تقييد الآية بالخوف أنه خرج مخرج الأغلب، فإن الغالب من أحوال المسافرين الخوف.

عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. رواه البخاري.

مكة، عاصم، قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم جاء رحله، وجلس، فرأى ناساً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلتُ: يسبّحون. قال: لو كنتُ مسبّحاً أتممتُ صلاتي. صحبتُ رسول الله على فكان لا يزيدُ في السّفر على ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك. متفق عليه.

أقمنا بها عشراً: "مظ" أي عشر ليال، ومذهب الشافعي على أن المسافر إذا لبث ببلد، وعزم على الخروج متى انقضى شغله جاز له القصر إلى ثمانية عشر يوماً، هذا إذا لم ينو الإقامة أربعة أيام فصاعداً، وأما إذا ينوي الإقامة أربعة أيام أتم، وقال أبو حنيفة على: جاز له القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً. "حس" وأما ما نقل من ابن عمر "أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، يقول: أخرج اليوم أخرج غداً"، فظاهر عند من يجوز الزيادة على ثمانية عشر يوماً، وأما من لم يجوزها قال: كانت إقامته في بقاع متفرقة، و لم يقم في مكان واحد أكثر من ثلاثة أيام.

فإذا أقمنا أكثر: يدل على أن المراد من العدد السابق الإقامة فيه لا السير يعني نحن إذا أقمنا في منزل بين مكة والمدينة تسعة عشر يوماً نصلي ركعتين، وإذا أقمنا أكثر من ذلك نصلي أربعاً، ولعل يوم النزول والرحيل داخل فيها. لو كنتُ مسبِّحاً: أي مصليًا النوافل. "مح" اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحسنها الشافعي هشه وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلاة الضحى يوم فتح مكة، وركعتي الصبح حين ناموا=

١٣٣٩ – (٧) وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يجمع بين الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاريُّ.

-حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة - ذكرها أصحاب السنن- ، والقياس على النوافل المطلقة، ولعل النبي على النواقل المعلقة ولل النبي الله كله كان يصلى الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهاً على حواز تركها.

على ظهر سير: "الظهر" مقحم للتأكيد كما ورد في الحديث: "حير الصدقة ما كان عن ظهر غنيّ"، والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام، وتمكيناً، كأن سيره على كان مستنداً إلى ظهر قوي من المطيّ والركاب، قال المظهر: كان رسول الله على في السفر تارة ينوي تأخير الظهر ليصلّي في وقت العصر، وتارة تقدم العصر إلى وقت الظهر، ويؤديها بعد الظهر، وكذلك المغرب والعشاء.

يصلي في السفر على راحلته: "شف" في هذا الحديث والحديث الذي في آخر الفصل الثاني دليل على أن صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق المسافر المتنفل، فلا يجوز له الانحراف عنه كما لا يجوز الانحراف في الفرض عن القبلة، وفي قوله: "يوتر على راحلته" دلالة على أن الوتر غير واحب، قيل: هذا إنما يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواجب.

صلاة الليل: مفعول "يصلي"، وقوله: "أيُومئ إيماء" حال من فاعل "يصلّي"، وكذا على راحلته، و"إلا الفرائض" مستثنى من صلاة الليل.

يجمع بين الظهر والعصر: وهو مخالف للمذهب، والحديث بظاهره موافق لمذهب الشافعي، وهو عندنا محمول على أنه يصلى الظهر في آخر وقته، والعصر في أول وقته. [المرقاة ٣٨٦/٣]

ويوتِرُ على راحلته: وقال الطحاوي: والوجه عندنا في ذلك أنه يجوز أن يكون رسول الله ﷺ كان يوتر على راحلته قبل أن يحكم الوتر، ويؤكد، ثم أكّد من بعدُ ولم يرخص في تركه، وقال: ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض ويزعم أن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل. [المرقاة ٣٨٨/٣]

## الفصل الثاني

المسلاة وأتمّ. رواه في "شرح السُّنة".

معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، يقول: "يا أهل البلد! صلُّوا أربعاً، فإنا سَفْرٌ". رواه أبو داود.

السفر السفر وبعدها ركعتين. وفي رواية قال: صليتُ مع النبي الطهر في السفر والسّفر، وبعدها ركعتين، وبعدها ركعتين، وصليتُ معه في الحضر والسّفر افصليتُ معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وصليتُ معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يُصلِّ بعدها شيئًا، والمغرب في الحضر والسفر سواءً ثلاث ركعات، ولا ينقُصُ في حضر ولا سفر، وهي وثرُ النهار، وبعدها ركعتين. رواه الترمذي.

كلُّ ذلك: إشارة إلى أمر مبهم له شأن لا يدري إلا بتفسيره، وهو قولها: "قصر الصلاة وأتم". "مظ" يعني كان رسول الله ﷺ يقصر الصلاة الرباعية في السفر ويتمها، وإليه ذهب الشافعي ﷺ. فإنا سَفْرٌ: جمع سافر كصَحْب وركْب جمع صاحب وراكب، والفاء هي الفصيحة لدلالتها على محذوف، وهو مسبب لما بعد الفاء أي صلوا أربعاً ولا تقتدوا بنا، فإنا سَفْر، كقوله تعالى: ﴿فَانْفَحَرَتْ ﴾ أي فضرب فانفجرت. سواءً: حال أي مستوية، وقوله: "ثلاث ركعات" بيان لها. وهي وِتْرُ النهار: جملة حالية كالتعليل لعدم جواز النقصان أي هي مشابحة للوتر في الليل، فلا ينبغي أن يسقط منها ركعة فيعدد شفعاً، فتكون شفعاً ولا ركعتان فتبقى ركعة؛ لأن الركعة

قصرَ الصلاة وأتمّ: يمكن حمل الإتمام على موضع الإقامة في السفر، أو معنى الإتمام على أن القصر إنما هو على الوضع الأول، ولم ينقصه؛ لما ورد أن الصلاة فرض ركعتين ركعتين، فبقيت على حالها في السفر، وزيدت في الحضر جمعاً بين الأدلة، فيكون عطف تفسير. [المرقاة ٣٨٨/٣]

إذا النبيُّ النبيُّ النبيُّ في غزوة تبُوك: إذا راغت الشمسُ قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمسُ قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمسُ أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود، والترمذي.

۱۳۶۵ – (۱۳) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر وأراد أن يتطوّع، استقبل القبلة بناقته، فكبّر، ثم صلّى حيث وجّهه ركابُه. رواه أبو داود.

الله على راحلته نحو المشرق، ويجعلُ السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

۱۳٤٧ – (۱۰) عن ابن عمر، قال: صلّى رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمرُ بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إنّ عثمان صلّى بعدُ أربعًا. فكان ابنُ عمرَ إذا صلّى مع الإمام صلّى أربعًا، وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين. متفق عليه.

<sup>-</sup>الواحدة في الوتر مختلف فيها، و لم يرو في النوافل ركعة فذة، فكيف بالفرض، وفي الحديث دليل على أن الرواتب تؤتى بما في الحضر.

إذا زاغت: أي مالت، قيل: فيه أن النازل في وقت الصلاة الأولى من الصلاتين يستحب له التقديم، والراكب فيه يستحب له التأخير. فكبّر ثم صلّى: "ثم" ههنا للتراخي في الرتبة، ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارناً للنية خص بالتوجه إلى القبلة. نحو المشوق: ظرف أو حال أي متوجهاً نحوه.

جمع بين الظهر والعصر: أي في المنزل بأن آخر الظهر إلى آخر وقته، وعجل العصر في أوّل وقته. [المرقاة]

الله على الله على الله على الله على المالة الله على الفريضة الأولى. قال الزُّهري: قلتُ لعروةً: ما بالُ عائشة تُتمُّ؟ قال: تأوَّلت كما تأوّل عثمانُ. متفق عليه.

9 ١٣٤٩ – (١٧) وعن ابن عبّاس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم ﷺ في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعةً. رواه مسلم.

٠١٣٥٠ (١٨) وعنه، وعن ابن عمر، قالا: سنَّ رسول الله ﷺ صلاةَ السفر ركعتين، وهما تمامٌ غيرُ قَصر، والوترُ في السَّفر سُنَّةٌ. رواه ابنُ ماجه.

١٣٥١ – (١٩) وعن مالك، بلغه أنّ ابن عبّاس كان يقصُرُ في الصلاة في مثل ما يكونُ بين مكةً والطائف، وفي مثل ما يين مكةً وجُدَّةً. والطائف، وفي مثل ما يين مكةً وجُدَّةً. قال مالكُّ: وذلك أربعةٌ بُرُدٍ. رواه في "الموَطَّأ".

كما تأوّل عثمانُ: "مح" اختلفوا في تأويلهما: فالصحيح الذي عليه المحقّقون ألهما رأيا القصر جائزاً، والإتمام جائزاً فأخذا بأحد الجائزين، وهو الإتمام، وقيل: لأن عثمان عليه نوى الإقامة بمكة بعد الحج، فأبطلوه بأن الإقامة مرام على المهاجر فوق ثلاث، وقيل: كان لعثمان أرض بمنيً، فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. على لسان نبيّكم: مثل قوله: ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوى ﴾ (النجم: ٣). وفي الخوف ركعةً: "مح" أخذ بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن البصري وإسحاق، وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، وتأولوا هذا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بما منفرداً كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي بشي وأصحابه في الخوف. أربعة بُرُدٍ: "نه" هي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.

والوترُ في السَّفر سُنَّةٌ: أي مشروع بالسنة أيضاً، أو سنة من سنن الإسلام، وهو لا ينافي الوجوب، ولا شك أن هذه الجملة من قول الصحابيين لكنه في حكم المرفوع، فترديد ابن حجر بقوله: "يحتمل أنه من قول ابن عباس وابن عمر، وأنه مرفوع" مدفوع. [المرقاة ٣٩٤/٣]

المراء، قال: صحبت رسول الله على غانية عشر سفراً، فما رأيتُه ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث غريب.

1٣٥٣ – (٢١) وعن نافع، قال: إنّ عبد الله بن عمر كان يرى ابنَه عُبيد الله يتنفَّلُ في السفر فلا ينكر عليه. رواه مالك.

توك ركعتين: لعل هاتين الركعتين غير الرواتب؛ لقول ابن عمر: "لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي". قبل الظهر: متعلق بـــ "ترك".

#### (٤٢) باب الجمعة

## الفصل الأول

السَّابقون يوم القيامة، بَيدَ أَهُم أُوتُوا الكتاب من قبلنا، وأُوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومُهم الذي فُرض عليهم - يعني يوم الجمعة - فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، والنّاسُ لنا فيه تَبعٌ، اليهودُ غداً، والنّصارى بعد غدٍ". متفق عليه.

بَيدَ أَهُم: أي غير أهُم، وقيل: معناه على أهُم، وزاد على القولين في "شرح السنة"، وقال المزني: سمعتُ الشافعي على يقول: بَيد من أجل، قال المالكي: المختار عندي في "بَيدً" أن يجعل حرف الاستثناء بمعنى لكن؛ لأن معنى "إلّا" مفهوم منها، ولا دليل على اسميتها، والمشهور استعمالها متصلة بأنّ كما في الحديث، قيل: هذا الاستثناء من تأكيد المدح بما يشبه الذم، فإنه يؤكد مدح السابقين بما عقب من قوله: "وأوتيناه من بعدهم"؛ لما أدمج فيه من معنى النسخ لكتابهم، فإن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان مسبوقاً في الوجود، وعلى هذا الأسلوب أيضاً قوله: "ثم هذا يومهم" إلخ يعني يوم الجمعة، وإن أخر في الوجود، و"أوتيناه من بعدهم" فهو سابق في الفضل والكمال، وإليه أشار النبي على "والناس لنا فيه تبع". أوتوا الكتاب من قبلنا: المراد به الجنس.

"قض" معنى قوله: "فهدانا الله له" بعد قوله: "فرض الله عليهم" أن الله تعالى أمر عباده وفرض عليهم أن يجمعوا يوم الجمعة فيحمدوا خالقهم، ويعبدوه، وما عين لهم، بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم، ويعينوه باجتهادهم، فقالت اليهود: هو السبت؛ لأنه يوم فراغ وقطع عمل، فإن الله تعالى فرغ فيه عن خلق العالم، فينبغي للخلق أن يعرضوا عن صنائعهم، ويتفرغوا للعبادة. وزعمت النصارى: أنه يوم الأحد؛ فإنه يوم بدأ الخلق الموجب للشكر والعبادة، فهدى الله هذه الأمة، ووفقهم الإصابة حتى عينوا الجمعة، وقالوا: إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة، وكان خلقه يوم الجمعة، فكانت العبادة فيه أولى، ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان، وفي الجمعة أوجد نفسه، والشكر على نعمة الوجود أهم وأحرى، ولما كان مبدأ وقت الإنسان، وأول أيامه يوم الجمعة كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعاً، والمتعبد في اليومين الذين بعده تابعاً.

يعني يوم الجمعَة: بفتح الميم وضمها وإسكانها، حكاه الفراء، ووجه الفتح: أنها مجمع الناس، ويكثرون فيها كما يقال: "هُمزة و، لُمزة"، وكانت تسمى في الجاهلية بالعروبة. اليهودُ غداً: أي تبع غداً بدليل السابق، قال المالكي: وقع ظرف الزمان حبراً عن الجمعة، فيقدر معنى قبل العينين أي تعبد اليهود غداً.

وفي رواية لمسلم، قال: "نحنُ الآحرون الأوّلونَ يوم القيامة، ونحنُ أوّلُ من يدخل الجنّةَ، بيدَ أهم" وذكر نحوه إلى آحره.

وعن حُذيفة، قالا: قال رسول الله ﷺ في آخرى له عنه، وعن حُذيفة، قالا: قال رسول الله ﷺ في آخر الحديث: "نحنُ الآخرون من أهل الدنيا، والأوّلونَ يوم القيامة المَقْضي لهم قبل الحلائق".

الشمسُ يومُ الجمعة، فيه خُلق آدمُ، وفيه أدخل الجنّة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعةُ إلا في يوم الجمعة". رواه مسلم.

١٣٥٧- (٤) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ في الجمعة لساعةً لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله فيها خيراً إلاّ أعطاه إياه". متفق عليه. وزاد مسلم: قال: "وهي ساعةٌ خفيفةٌ". وفي رواية لهما، قال: "إنّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلمٌ قائمٌ يُصلى يسأل الله إلا أعطاه إياه".

نحنُ الآخرون: اللام في "الآخرون" موصولة، و"من أهل الدنيا" حال من الضمير في الصلة. المَقْضي لهم: صفة "الآخرون" أي الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنة أولاً كأنه قيل: الآخرون السابقون.

خيرُ يوم طلعتْ: على ما سكن فيه، قال تعالى: ﴿وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ (الأنعام:١٣). وفيه أخد ح هنها: لما كان الاخراج لتكثير النسل، ويث عباد الله في الأرضين، وإظهار العبادة التي خلق الخلز

### الفصل الثابي

١٣٥٩ – (٦) عن أبي هريرة، قال: خرجتُ إلى الطُّور، فلَقيتُ كعب الأحبار، فحلستُ معه، فحدَّنيَ عن التَّوارة، وحدَّنتُه عن رسول الله ﷺ فكان فيما حدَّنتُه أن قلتُ: قال رسول الله ﷺ: "خيرُ يوم طلعت عليه الشمسُ يوم الجمعة، فيه خلق آدمُ، وفيه أهبطَ، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ الساعة، وما من دابَّةٍ إلا وهي مصيخةٌ يوم الجمعة من حين تصبحُ حتى تطلع الشمسُ، شفقاً من السَّاعة، إلا الجن والإنس. وفيه ساعةٌ لا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه.

هي ما بين أن يجلس: "مظ" أي يجلس ما بين الخطبتين، الظاهر أن يقال: بين أن يجلس، وبين أن يقضي، إلا أنه أتى بـ "إلى" ليتعين أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك الساعة الشريفة، وإلى هذه نظيرة "من" في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ (فصلت: ٥)، فدلت على استيعاب الحجاب للمسافة المتوسطة، ولولاها لم يفهم. كعب الأحبار: الأحبار العلماء، جمع حَبر بالفتح والكسر، والإضافة كما في "زيد الخيل"، وهو أبو إسحاق كعب بن ماتع من حِمْير، أدرك زمن النبي ﷺ ولم يره وأسلم في زمن عمر هيه.

فيما حدَّثته: خبر "كان". أن قلتُ: اسم "كان". مصيخةٌ: " تو" أي مُصغية مستمعة، ويروى مسيخة بالسين بإبدال الصاد سينًا، ووجه إصاخة كل دابة - وهي مما لا يعقل- هو أن الله تعالى يجعلها ملهمة بذلك، مستشعرة عنه، فلا عجب في ذلك من قدرة الله تعالى! ولعل الحكمة في الإخفاء عن الجن والإنس إلهم لو كوشفوا بشيء من ذلك اختلفت قاعدة الابتلاء والتكليف، وحق القول عليهم. من حين تصبحُ: بني على الفتح لإضافة إلى الجملة، ويجوز إعرابه إلا أن الرواية بالفتح.

قال كعبّ: ذلك في كل سنة يومّ؟ فقلتُ: بل في كلّ جمعة. فقرأ كعبّ التّوراة، فقال: صدق رسول الله على قال أبو هريرة: لقيتُ عبد الله بن سلام، فحدّ ثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدّ ثته في يوم الجمعة، فقلتُ له: قال كعبّ: ذلك في كلّ سنة يومٌ؟ قال عبد الله بن سلامٍ: كذَبَ كعبّ. فقلتُ له: ثم قرأ كعبّ التّوراة، فقال: بل هي في كلّ جمعة. فقال عبد الله بن سلامٍ: صدق كعبّ. ثم قال عبد الله بن سلامٍ: صدق كعبّ. ثم قال عبد الله بن سلامٍ: فقلتُ: أخبرين بما ولا تضِن بن سلام: قد علمتَ أيّة ساعةٍ هي؟ قال أبو هريرة: فقلتُ: أخبرين بما ولا تضِن عليّ. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعةٍ في يوم الجمعة.

قال أبو هريرة: فقلتُ: وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله ﷺ: "لا يُصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يُصلي فيها"؟ فقال عبد الله بنُ سلام: ألَم يقلْ رسول الله ﷺ: "من جلس مجلساً ينتظر الصلاة، فهو في صلاة حتى يُصلي"؟ قال أبو هريرة: فقلتُ: بلى. قال: فهو ذلك. رواه مالك، وأبو داود، والترمذيُّ، والنَّسائى، وروى أحمدُ إلى قوله: صدق كعبُّ.

١٣٦٠ (٧) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "التمسوا الساعة التي تُرجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس". رواه الترمذي.

١٣٦١ – (٨) وعن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ من أفضل أيَّامكم يوم الجمعة، فيه خُلقَ آدمُ، وفيه قُبضَ،

ذلك في كل سنةٍ يومٌ: إشارة إلى اليوم المذكور، والمشتل على تلك الساعة الشريفة، و"يوم" خبره. بل هي في كلّ جمعة: أي في كل أسبوع. هي آخر ساعة إلخ: "شف" يدل على أنه آخر ساعة ما روي: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس.

وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضةً عليَّ". قالوا: يا رسول الله! وكيف تُعرضُ صلاتُنا عليك وقد أرِمْت ؟ قال: يقولونَ بليتَ. قال: "إن الله حرّم على الأرض أحساد الأنبياء". رواه أبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجه، والدارمي، والبيهقي في "الدَّعوات الكبير".

القيامة، واليوم المشهودُ يوم عرفة، والشّاهدُ يومُ الجمعة، وما طلعتِ الشمسُ ولا غربتْ على يوم المشهودُ يوم عرفة، والشّاهدُ يومُ الجمعة، وما طلعتِ الشمسُ ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعةٌ لا يوافقُها عبدٌ مؤمنٌ يدعُو الله بخير إلاّ استجاب الله له، ولا يستعيذُ من شيء إلاّ أعاذه منه". رواه أحمدُ، والترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا يعرفُ إلاّ من حديث موسى بن عبيدة وهو يُضعَّفُ.

وفيه النّفخة إلخ: هي نفخ الصور، فإنها مبدأ قيام الساعة، ومقدمة النشأة الثانية، و"الصعقة" الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله، وهو النفخة الأولى، قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ (الزمر: ٦٨) وقد أرمْتَ: يروى "أرمْت" بكسر الراء وبفتحها، وقيل: على بناء المفعول من الأرم، وهو الأكل أي صرت مأكولاً للأرض، وقيل: هو "أرمّت" أي أرمّت العظام وصارت رميماً. قال الراوي: أي بليت، يقال: "أرم المال والناس" أي فنوا، "وأرض أرمة" لا تنبت شيئًا، ويروى أرمَمْتَ بالميمين أي صرت رميماً، فعلى هذا جاز أن يكون "أرمْت" من أرمَمتَ، فحذف إحدى الميمين، وهو لغة [بعض العرب] كقولهم: ظِلتُ أفعل كذا، وهذا الوجه من كلام الخطّابي.

إن الله حرّم إلخ: فإن قلت: المانع من العرض والسماع هو الموت، وهو قائم بعد؟ قلت: لا شك أن حفظ أحسادهم من أن ترم خرق للعادة المستمرة، فكذلك تمكينهم من العرض والاستماع، ويؤيده ما سيأتي في الفصل الثالث من قوله: "فنبيُّ الله حيٌّ يرزق".

والشَّاهدُ يومُ الجمعة: يعني أنه تعالى عظّم شأنه في سورة البروج حيث أقسم به، وأوقعه واسطة العِقد لقلادة اليومين العظيمين، ونكّره تفخيماً، وأسند إليه الشهادة بحازاً؛ لأنه مشهود فيه، نحو: "نماره صائم" يعني وشاهد في ذلك اليوم الشريف الخلائق لتحصيل السعادة الكبرى.

#### الفصل الثالث

سيّد الأيّام وأعظمُها عند الله، وهو أعظمُ عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خسر خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفّى الله آدم، وفيه ساعةٌ لا يسألُ العَبدُ فيها شيئًا إلا أعطاهُ، ما لم يسألُ حراماً، وفيه تقومُ السّاعةُ، ما من ملَك مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هو مشفقٌ من يوم الجمعة". رواه ابنُ ماجه.

النبي على الخير الحديث. المحد عن سعد بن عُبادة: أنّ رجلاً من الأنصار أتى النبي على فقال: أخبِرْنا عن يوم الجمعة ماذا فيه من الخير؟ قال: "فيه خمسُ خلالٍ" وساق إلى آخر الحديث.

الجمعة؟ قال: "لأنّ فيها طُبعت طينةُ أبيك آدمَ، وفيها الصَّعقةُ والبِعثة، وفيها البطشةُ، وفيها الله فيها الها الها الله فيها الله ف

سيِّدُ الأيَّام: أي أفضلها، أو أريد بالسيد المتبوع، كما قال عليُمِّ: "والناس لها تبع". إلاَّ هو مشفقٌ: إشفاق هذه الأمور كإشفاق الدواب في حديث أبي هريرة خوفاً من فجاءة الساعة.

فيه خمسُ خملال: في جواب: ماذا فيه من الخبر يدل على أن هذه الخلال خيرات توجب فضيلة اليوم، قال القاضي: خلق آدم يوجب له شرفاً ومزية، وكذا وفاته، فإنه سبب لوصوله إلى الجناب الأقدس، والخلاص عن النكبات، وكذا قيام الساعة؛ لأنه سبب وصول أرباب الكمال إلى ما أعدّ لهم من النعيم المقيم.

لأيِّ شيء سُمّــيَ إلــخ: سئل عن سبب التسمية، فأحاب بأنه إنــما سمي؛ لاحتماع الأمــور العظــام فيها. لأنّ فيهــا طُبعتْ: أي حعلت صلصالاً كالفخار، أي الطين المطبوخ بالنار، يقال: طبعت السيف والدرهم أي عملت وطبعت خرزة، والطبّاع الذي يعملها. وفيها البطشةُ: يريد يوم القيامة. وفي آخو إلخ: في هذه تجريدية؛=

الكثروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنّه مشهودٌ تشهدُه الملائكةُ، وإنّ أحداً لن يُصلِّيَ على الآعروا الصلاة على يوم الجمعة، فإنّه مشهودٌ تشهدُه الملائكةُ، وإنّ أحداً لن يُصلِّي على الآعرضت على صلاتُه حتى يفرغَ منها". قال: قلتُ: وبعد الموتِ؟ قال: "إنّ الله حرّم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياءِ، فنبيُّ الله حيُّ يُرزَقُ". رواه ابنُ ماجه.

١٣٦٨ - (١٥) وعن ابن عبّاس: أنّه قرأ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، وعنده يهوديُّ. فقال: لو نزلت هـذه الآية علينا لاتّخذْناها عيداً. فقال ابن عبّاس: فإلها نزلت في يوم جُمُعةٍ، ويوم عرفة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسنٌ غريبُ.

۱۳٦٩ – (١٦) وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجبُ قال: "اللهُم بارك لنا في رجب وشعبانَ وبلِّغنا رمضانَ". قال: وكان يقولُ: "ليلةُ الجمعة ليلةٌ أغرُّ، ويومُ الجمعة يومُّ أزهرُ". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير".

<sup>=</sup>إذ الساعة هي نفس آخر ثلاث الساعات كما في قولك: في البيضة عشرون مثًّا من حديد.

أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ: أي كفيتكم شر عدُوكم، وجعلت لكم اليد العليا كما يقول الملوك اليوم كمل لنا المُلك، إذا كفوا من ينازعهم الملك، ووصلوا إلى مباغيهم، أو أكملتُ لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام، وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. فقال ابنُ عبَّاس: في جواب ابن عباس إشارة إلى الزيادة في الجواب يعني ما اتخذناه عيداً واحداً بل عيدين، وتكريره اليوم لاستقلال كل يوم مما سمي به.

أَغُوُّ: أي أنور من الغرّة. أزهرُ: الأزهر الأبيض، ومنه أكثروا الصلاة عليّ في الليلة الغرّاء، واليوم الأزهر أي ليلة الجمعة ويومها.

#### (٤٣) باب وجوب الجمعة

## الفصل الأول

## الفصل الثاني

المن الله عن أبي الجعد الضَّمْريِّ، قال: قال رسول الله على: "من ترك ثلاث جُمع **مَاوُناً** بَمَا، طبع الله على قلبه". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه، والدارمي.

عن وَدْعِهِمْ: "نه" يقال: ودع الشيء يدعه، ودعا إذا تركه، والنحاة يقولون: إن العرب أماتوا [تركوا] ماضي "يدع" و"يذر"، ومصدرهما، واستغنوا عنه بــ "ترك"، والنبي شخ أفصح العرب، وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله، فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس. قال القاضي: المعنى أن أحد الأمرين كائن لامحالة، إما الانتهاء عن ترك الجمعات، أو حتم الله تعالى على قلوبهم، فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القلوب، ويزهد النفوس في الطاعة، وذلك يؤدي بهم إلى أن يكونوا من الغافلين، قبل: اللام في "لينتهين "للابتداء، وهو جواب القسم، وسيجيء البحث فيه في "باب المفاحرة" مستوفى إن شاء الله تعالى. و"ثم" في قوله: "ثم ليكونن للتراخي في المرتبة؛ فإن كونهم من جملة الغافلين المشهود عليهم بالغفلة أدعى لشقائهم، وأنطق لخسرائهم من مطلق كونهم مختوماً عليهم.

لهَاوُناً: أي إهانة، وإنما عدل إلى التفاعل؛ ليدل على أن هذا اليوم، وأي يوم شأنه أعلى رتبة، وأرفع مكانة من أن يتصور فيه إهانة بوحه، فلا يقتدر أحد على إهانته إلا تكلفاً وزوراً. "حس" الجمعة من فروض الأعيان عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى ألها من فروض الكفايات، وهي واجبة على من جمع العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، إذا لم يكن له عذر.

طبع الله: "نه" أي ختم عليه، وغشاه، ومنعه ألطافه. والطبع: بالسكون الختم، وبالتحريك الدنس، وأصله من=

١٣٧٢ - (٣) ورواه مالك عن صفوان بن سُليم.

١٣٧٣ - (٤) وأحمدُ عن أبي قتادةً.

۱۳۷۶ – (٥) وعن سمُرة بن جُندب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ترك الجمعة من غير عذر، فليتصدّق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار". رواه أحمدُ، وأبو داود، وابن ماجه.

من النَّداءَ". رواه أبو داود.

١٣٧٦ – (٧) وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "الجمعةُ على من آواهُ الليل إلى أهله". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ إسنادُه ضعيفٌ.

الجمعةُ حقَّ الجمعةُ حقَّ الجمعةُ على الله على الله على أربعة: عبدٍ مملوك، أو امرأةٍ، أو صبيِّ، أو مريضٍ". رواه أبو داود، وفي "شرح السنَّة" بلفظ "المصابيح" عن رجلٍ من بني وائل.

<sup>-</sup>الوسخ والدنس يغشيان السيف. يقال: طبع السيف يطبع طبعاً، ثم استعمل فيما يشبه ذلك من الأوزار والآثام وغيرهما من المقابح.

على من آواهُ: يقال: آويتُ إلى المنــزل، وآويتُ غيري وأويتُه، وفي الحديث من المتعدي. "مظ" أي الجمعة والمجبة على من كان بين وطنه، وبين الموضع الذي يصلي فيه الجمعة مسافة يمكنه الرجوع بعد أداء الجمعة إلى وطنه قبل الليل، وبهذا قال أبو حنيفة عليه: وشرط عنده أن يكون خراج وطنه ينقل إلى ديوان المصر الذي يأتيه للحمعة، فإن كان لوطنه ديوان غير ديوان المصر لم يجب عليه الإتيان.

إلا على أربعــة: "إلا" بمعنى "غير"، وما بعده مجرور صفة لــــ"مسلم" أي كل مسلم غير امرأة أو صبي إلى آخره. عن رجل من بني وائل: هذا متعلق بلفظ "المصابيح".

#### الفصل الثالث

١٣٧٨ - (٩) عن ابن مسعود، أنّ النبيّ على قال لقوم يتخلّفون عن الجمعة: "لقد هممتُ أن آمُر رجلاً يُصلّي بالنّاس، ثم أحرّق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بُيوهم". رواه مسلم.

١٣٧٩ - (١٠) وعن ابن عبّاس، أنّ النبيّ ﷺ قال: "من ترك الجمعةَ من غير ضرروة، كُتبَ مُنافقاً في كتاب لا يُمحى ولايُبدَّلُ" - وفي بعض الرِّوايات- "ثلاثاً". رواه الشافعيُّ.

١٣٨٠ – (١١) وعن جابر، أنّ رسول الله ﷺ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلاّ مريض، أو مسافرٌ، أو صبيٌّ، أو مملوكٌ. فمن استغنى بلهو أو تجارةٍ استغنى الله عنه، والله غنيٌّ حميدٌ". رواه الدَّارقطنيُّ.

قال لقوم إلخ: معنى هذا الحديث سبق في باب الجماعات مستقصى. كُتِبَ مُنافقاً: في هذا الحسديث وعيد صعب شديد. فعليه الجمعة: أي صلاة الجمعة. إلا مريض استثناء من الكلام الموجب على التأويل أي من كان يؤمن فلا يترك الجمعة إلا مريض، فهو بدل من الضمير المستتر كقوله تعالى: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلّا قَبِيلاً﴾ (البقرة: ٢٤٩) أي لم يطيعوه إلا قليل.

## (٤٤) باب التنظيف والتبكير

## الفصل الأول

الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طُهر، ويدَّهن من دُهنه، أو يمسُّ من طيب بيته، ثم يخرُجُ فلا يُفرِّقُ بين اثنين، ثم يُصلِّي ما كُتبَ له، ثمّ يُنصتُ إذا تكلّم الإمامُ، إلاّ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأحرى". رواه البخاريُّ.

۱۳۸۲ – (۲) وعن أبي هريرةً، عن رسول الله ﷺ قال: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصلّى ما قُدِّر له، ثم أنصت حتى يفرُغَ من خطبته، ثم يُصلّي معه، غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأحرى، وفضل ثلاثة أيَّام". رواه مسلم.

من طُهـــرِ: التنوين في "طُهـــر" للتكثير. "خط" أراد بالطهر قص الشارب، وقلم الأظفار، وحلق العـــانة، ونتف الإبط، وتنظيف الثياب.

من طيب بيسته: قيّده إما توسعة كما ورد في حديث أبي سعيد: "ومسّ من طيب إن كان عنده"، أو استحباباً؛ ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب لنفسه، ويجعل استعماله عادة فيدخر في بيته، فلا يختص الجمعة بالاستعمال، وقوله: "فلا يفرق بين اثنين" كناية عن التبكير أي عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناس، ولا يفرق بين اثنين، أو يكون عبارة عن الإبطاء أي لا يبطئ حتى لا يفرق، فحينئذ ينطبق الحديث على الباب.

ثم يُنصتُ: أنصت ينصت إذا سكت سكوت مستمع، وقد نصت أيضاً، وأنصته إذا أسكنه، فهو لازم ومتعد. ما بينه وبين الجمعة إلخ: "خط" يريد بذلك ما بين الساعة التي يصلي فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة، فيكون العدد سبعاً وزيادة ثلاثة أيام، فيصير الحسنة بعشر أمثالها.

ومن مسَّ الحَصى فقد لغا". رواه مسلم.

١٣٨٥ - (٥) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: أنصِت، والإمامُ يخطبُ، فقد لغَوتَ". متفق عليه.

١٣٨٦ - (٦) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يُقيمنَّ أحدُكم أخاه يوم الجمعةِ، ثمَّ يُخالفُ إلى مقعده، فيقعُدُ فيه، ولكنْ يقولُ: افسَحوا". رواه مسلم.

فقد لغا: "نه" يقال: لغَى يلغِي، ولغِي يلغَى، ولغا يلغو، إذا تكلم بما لا يعني، والمراد بمسّ الحصى تسوية الأرض للسحود، فإنهم كانوا يسحدون عليها، وقيل: هو تقليب السبحة وعدّها.

يكتُبون الأوّل فالأوّل: أي الداخل الأول، والفاء فيه، و"ثم" في قوله: "ثم كالذي يُهدي بقرة" كلتاهما لترتب النسزول من الأعلى إلى الأدبى، لكن في الثانية تراخ ليس في الأولى، و"الواو" في قوله: "ومثَل المُهجِّر" عطفت الجملة على الجملة الأولى، وفوّض الترتيب إلى الذهن؛ لأنما وقعت موقع الفاء التفصيلية، "والواو" ههنا أوقع من الفاء؛ لأن الفاء توهم العطف على الأول فالأول، والحال أنه عطف على "يكتبون".

مثلُ المُهَجِّر: أي المبكّر إليها، والتهجير التبكير إلى كل شيء، والمبادرة إليه، وهي لغة حجازية. بدَنةُ: سميت بَدنة؛ لعظم بدنها، وهي الإبل خاصة، وفي اختصاص ذكر الهدي - وهو مختص بما يهدى إلى الكعبة - إدماج لمعنى التعظيم في إنشاء الجمعات، وأنه بمثابة الحضور في عرفات. فإذا خرج الإمامُ: يؤذن بأن الإمام ينبغي أن يتخذ مكاناً خالياً قبل صعوده المنبر تعظيماً لشأنه، كذا وجدناه في دمشق المحروسة.

فقد لقوت: أي تكلمت، وقيل: ملت عن الصواب، وعدلت، وذلك؛ لأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين، فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب، هذا في حق من أمر بالمعروف، فكيف في حق من ارتكب المنكر، وتكلم ابتداءً. "مظ" والكلام منهي استحباباً أو وجوباً، فالطريق أن يشار باليد ليسكت، انتهى كلامه، وفي مذهب مالك يجب الإنصات سواء سمع الخطبة أو لا. ثمَّ يُخالفُ إلى مقعده: أي يقيم صاحبه من مقامه، ثم=

### الفصل الثاني

اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى اغتسل يوم الجمعة، ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة، فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلّى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفّارة لما بينها وبين جمُعته التي قبلها". رواه أبو داود. ١٣٨٨ – (٨) وعن أوس بن أوس، قال: قال رسول الله على "الممم واستمع ولم يلغ، الجمعة واغتسل، وبكّر وابتكر، ومَشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ،

الجمعة واعتسل، وبكر وابتكر، ومشى و لم يركب، ودنا من الإمام واستمع و لم يلغ، كان له بكلّ خُطوةٍ عملُ سنةٍ: أجرُ صيامها وقيامها". رواه الترمذي، وأبو داود، والنّسائيُّ، وابن ماجه.

<sup>=</sup>يخالفه، فينتهي إلى مقعده، فيقعد فيه، وفيه نهي للمتكبرين وزجـــر لهم.

من أحسن ثيابه: يريد الثياب البيض، وأنها أحسنها، وأزينها لما علم أن السنة أن يلبس البيض يوم الجمعة، ومن ثم طلع جبرئيل على الأصحاب، وعليه ثياب بيض.

هن غسّل: "تو" روي بالتشديد والتخفيف، فإن شدّد فمعناه حمل غيره على الغسل بأن يطأها، وبه قال عبد الرحمن بن الأسود وهلال، وهما من التابعين كأن من قال ذلك نظراً إلى أن في ذلك غضة للبصر، وصيانة للنفس عن الخواطر المانعة عن التوجه إلى الله تعالى، وقيل: التشديد، للمبالغة دون التعدية؛ لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها كلفة، فأفرد ذكر غسل الرأس لذلك، وإليه ذهب مكحول، وبه قال أبو عبيد، فإن حفف فمعناه: إما التأكيد، وإما غسل الرأس أولاً بمثل الخطمي، ثم الاغتسال للجمعة، وكان الإمام أحمد يذهب إلى التخفيف.

وبكّر وابتكر: "قض" أي أسرع وذهب إلى المسجد بالبكرة، فإن التبكير هو الإسراع في أي وقت كان؛ لقوله ﷺ: لا يزال أمني على سنتي ما بكّروا بصلاة المغرب. وقيل: "بكّر" مبالغة بكر - بالتخفيف - من البكور، وابتكر أدرك باكورة الخطبة، وهي أولها. "تو" هذا قول أبي عبيد، وقال ابن الأنباري: "بكّر" تصدق قبل خروجه، يتأول على ما روي في الحديث: "باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطّاها" وتابعه الخطابي، وأرى نقل أبي عبيد =

۱۳۸۹ – (۹) وعن عبد الله بن سلام، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما على أحـــدكم إنْ وجدَ أن يتَّخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبَي مهنتهِ". رواه ابنُ ماجه. الله عن يحيى بن سعيد.

الذكر وادنُوا من الإمام؛ فإنّ الرجلَ لا يزالُ يتباعدُ حتى يؤخّر في الجنةِ وإن دخلها". رواه أبو داود.

١٣٩٢ – (١٢) وعن [سهل بن] مُعاذ بن أنس الجُهنيّ، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تخطّى رقابَ النَّاس يوم الجمعةِ،

<sup>=</sup>أولى بالتقديم؛ لمطابقته أصول اللغة، ويشهد بصحته تنسيق الكلام، فإنه حثّ على التبكير، ثم على الابتكار، فإن الإنسان يعدو إلى المسجد أولاً ثم يسمع الخطبة ثانياً.

ها على أحسدكم: "ما" بمعنى "ليس"، واسمه محذوف، و"أن يتخذ" متعلق به، و"على أحدكم" حبره، و"إن وجد" معترضة، ويجوز أن يتعلق "على" بالمحذوف، والخبر "أن يتخذ"، المعنى: ليس على أحد حرج في أن يتخذ ثوبين، وفيه: أن ذلك ليس من شيمة المتقين، لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعائر الإسلام!. ثوبي مهنته: "فا" أي بذلته وحدمته، وروي بكسر الميم وفتحها، والكسر عند الإثبات خطأ. قال الأصمعي: بالفتح الخدمة، ولا يقال بالكسر، وكان القياس لو حئ بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة، إلا أنه جاء على فعلة [بالفتح] يقال: مهنت القوم أمهنهم أي ابتذلتهم في الخدمة.

يحيى بن سيعد: أراد يجيى بن سعيد الأنصاري، وهو تابعي. لا يزال يتباعد إلى الله إلى الرجل يتباعد عن سماع الحنطبة، والصف الأول - الذي هو مقام المقربين - حتى يؤخر إلى آخر صف المتسفلين، وفيه تسفيه رأي المتأخرين، حيث رضوا من أعالي الأمور بسفاسفها. وفي قوله: "وإن دخلها" تعريض بأن الداخل قنع من الجنة، ومن تلك الدرجات العالية بمجرد الدخول.

من تخطّى: "قض" أي تجاوز رقاهم بالخطو عليها، وروي "اتخذ" مبنيًّا للفاعل، ومعناه: إن صنعه هذا يؤديه إلى جهنم، فكأنه جسر اتخذه إلى جهنم، والبناء للمفعول معناه: أنه يجعل يوم القيامة حسراً يمرّ عليه من يساق إلى جهنم مجازاة له يمثل فعله، قيل: فعلى الأول: "اتخذ" متعد إلى مفعول واحد، وفيه إطلاق المسبب على السبب،=

اتّخذ جسراً إلى جهنّمُ". رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الجمعة عن الحَبُوقِ يوم الجمعة والإمامُ يخطبُ. رواه الترمذيُّ، وأبو داود.

١٣٩٤ – (١٤) وعن ابن عمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا نَعِسَ أحدُكم يوم الجمعة، فليتحوَّلْ من مجلسه ذلك". رواه الترمذيُّ.

### الفصل الثالث

الجمعة ثلاثة نفر: فرجلٌ حضرَها بلَغْوٍ، فذلك حظُّه منها. ورجلٌ حضرَها بدُعاء، الجمعة ثلاثة نفر: فرجلٌ حضرَها بلَغْوٍ، فذلك حظُّه منها. ورجلٌ حضرَها بإنصات وسكوتٍ فهو رجلٌ دعا الله، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. ورجلٌ حضرَها بإنصات وسكوتٍ ولم يتخطّ رقبة مسلمٍ، ولم يؤذ أحداً، فهي كفَّارةٌ إلى الجمعة التي تليها وزيادةِ ثلاثة

<sup>-</sup>وعلى الثاني: متعد إلى مفعولين، والكلام على التشبيه، شبه الداخل لأجل تخطيه رقاب الناس، وجعلها معبراً لـــه بالجسر موضوعاً على شفير النار، والشيخ التوربشين ضعّف الوجـــه الثاني روايةً ودرايةً.

جسواً إلى جهنم: أي حسراً ممتداً إليها. عن الحَبُوةِ: "نه" الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب، ويجمعهما مع ظهره، ويشدّه عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين، وإنما نهى عنه؛ لأنه يجلب النوم، فلا يسمع الخطبة، ويعرض طهارته للانتقاض. فرجلّ: "الفاء" تفصيلية. فذلك: "الفاء" جزائية لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ لكونه نكرة وصفت بجملة فعلية، والتقسيم حاصر، فمن رجل لاغ، مؤذ، يتخطى رقاب الناس، فحظه من الحضور اللغو، والأذى، ومن ثان طالب حظه غير مؤذ فليس عليه ولا له إلا أن يتفضل الله بكرمه، فيسعف مطلوبه، ومن ثالث طالب رضا الله، متحرّ احترام الخلق، فهو هو. فهى كفّارةً: أي فهى كفارة له.

أَيَّام، وذلك بأنَّ الله يقولُ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾. رواه أبو داود.

المنام: ١٦٠ (١٧) وعن أبن عبّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثَل الحمار يحملُ أسفاراً، والذي يقولُ له: أنصِت، ليس له جمعةً". رواه أحمد.

1۳۹۸ – (۱۸) وعن عبيد بن السبّاق، مرسلاً، قال: قال رسول الله ﷺ في جُمعة من الجُمَع: "يا معشر المسلمين! إنّ هذا يوم جعله الله عيداً، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضرّه أنْ يمس منه، وعليكم بالسّواك". رواه مالك، ورواه ابن ماجه عنه.

١٣٩٩- (١٩) وهو عن ابن عبّاس متَّصلاً.

على المسلمين أن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: "حقًّا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسَّ أحدُهم من طيب أهله، فإن لم يجدُ فالماء له طِيْبُ". رواه أحمد، والترمذي وقال: هذا حديثٌ حسن.

فهو كمثل الحمار: شبه المتكلم - العارف بأن التكلم حرام؛ لأن الخطبتين قائمة مقام الركعتين- بالحمار الذي حمل أسفاراً من الحكم، وهو يمشي ولا يدري ما عليه. أسفاراً: أي كتباً كباراً من كتب العلوم. ومن أسكته فقد لغا، ومن لغا فليس له فضيلة الجمعة.

فلا يضرُّه أنْ يمسّ: فإن قيل: هذا إنما يقال فيما فيه مظنة ضرر وحرج، ومسّ الطيب - ولا سيما يوم الجمعة - سنة مؤكدة، فما معناه؟ قلنا: لعل رجالاً من المسلمين توهموا أن مس الطيب من عادة النساء، فنفي الحرج عنهم كما هو الوجه في قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا﴾ (البقرة:١٥٨) مع أن السعي واجب أو ركن. حقًّا على المسلمين: أي حق ذلك حقًّا، قدم المصدر اهتماماً بالتأكيد.

أن يغتسلوا: فاعل. ولْيمسَّ: عطف على ما سبق بحسب المعنى أي ليغتسلوا وليمسّوا. فالماء له طيبّ: أي عليه أن يجمع بين الماء والطيب، فإن تعذر الطيب، فالماء كاف؛ لأن المقصود التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة.

#### (٥٥) باب الخطبة والصلاة

## الفصل الأول

١٤٠١ - (١) عن أنس: أنّ النبيَّ ﷺ كان يُصلي الجمعة حين تميلُ الشمسُ. رواه البخاري.

۱٤٠٢ - (٢) وعن سهل بن سعد، قال: ما كنّا نقيلُ ولا نتغدّى إلاّ بعد الجمعة. متفق عليه.

۱٤٠٣ – (٣) وعن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا اشتدّ البرْدُ بكّر بالصلاة، وإذا اشتدّ الحرُّ أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري.

الله على المنبر، على عهد رسول الله على وأبي بكر، وعمرَ، فلمّا كان النّداءُ يوم الجمعة أوّله إذا حلس الإمامُ على المنبر، على عهد رسول الله على وأبي بكر، وعمرَ، فلمّا كان عثمان وكثُر الناسُ، زاد النداءَ الثالث على الزّوراء. رواه البخاريُّ.

على الزُّوراء: ذكر تفسيرها في "سنن ابن ماجه"، وهي دار في السوق، ولعل تسميتها زوراء لميلها عن عمارات-

حين تميلُ الشمسُ: أي تزيد على الزوال مزيداً يحسّ ميلانها أي كان يصلي وقت الاختيار. نقيلُ: قال الأزهري: القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ (الفرقان: ٢٤) والجنة لا نوم فيها. ولا نتغدَّى: الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار، وهما كنايتان عن التبكير أي لا يتغدون، ولا يستريحون، ولا يشتغلون بهم، ولا يهتمون بأمر سواه. بكسر بالصلاة: أي تعجّل بها. فلمّا كان عثمان: "كان" تامة أي حصل عهده وأمره.

زاد النداءَ الثالث: المراد بالنداء الثالث: هو النداء قبل خروج الإمام ليحضر القوم، ويسعون إلى ذكر الله، فإنما زاد عثمان ذلك لكثرة الناس فرأى هو أن يؤذن المؤذن قبل الوقت لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة، ويجتمع الناس قبل خروج الإمام لئلا يفوت عنهم أوائل الخطبة، وسمي هذا النداء ثالثاً وإن كان باعتبار الوقوع أولاً؛ لأنه ثالث الندائين الذين كانا على عهد النبي في والشيخين، وهما الأذان بعد صعود الإمام، وقبل قراءة الخطبة، وهو المراد بالنداء الأول، والإقامة بعد فراغه من القراءة عند نزوله، وهو المراد بالنداء الثاني.

م ۱۶۰٥ – (٥) وعن جابر بن سمُرة، قال: كانت للنبي ﷺ خُطبتان، يجلسُ بينهما يقوأ القرآن، ويُذكِّر الناسَ، فكانت صلاتُه قصداً، وخُطبتُه قصداً. رواه مسلم.

الرجل وقِصَرَ خُطبته، مَئِنَة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصُروا الخُطبة، وإنّ من البيان سحراً". رواه مسلم.

۱٤۰۷ – (۷) وعن جابر، قال: كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناهُ، وعلا صوته، واشتدّ غضبه،

<sup>=</sup> البلد، يقال: قوس زوراء لميلها، أو لأنها بعيدة، يقال: أرض زوراء أي بعيدة. يقوأ القرآن: "قض" صفة ثانية للخطبتين، و"يذكّر الناس" عطف عليه، داخل في حكمه، والقصد في الأصل الاستقامة في الطريق استعير للتوسط في الأمور، والتباعد عن الإسراف، ثم للتوسط أي كانت صلاته متوسطة لا في غاية الطول، ولا في غاية القصر، وكذا الخطبة، وذلك لا تقتضي تساوي الصلاة والخطبة ليخالف حديث عمار؛ لأن أطول الصلوات أطول من طوال الخطب المعهودة، فإنه على المحسوف ركعتين، قرأ فيهما البقرة وآل عمران، والنساء والمآئدة، وسبّح في ركعاته قدر أربع مائة آية، و لم يكن شيء من حطبته مدى ذلك ولا نصيفه.

مَئِ ــ نَنَة من فقهه: أي مَه ــ نَنَة ناشئة من فقهه. "نه" أي يعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء، فهو مئِنة له، وحقيقتها ألها "مَفعَلة" من معنى "إن" التي للتحقيق غير مشتقة من لفظها؛ لأن الحرف لا يشتق منه، وإنما ضمن حروفها دلالة على أن معناها فيها. ولو قيل: إلها مشتقة منها بعد ما جعلت اسماً لكان قولاً، ومن أغرب ما قيل فيها: إن الهمزة بدل من ظاء المظنة، وإنما جعل في ذلك علامة من فقهه؛ لأن الصلاة هي الأصل، والخطبة هي الفرع، ومن القضايا الفقهية: أن يؤثر الأصل على الفرع بالزيادة.

وإنّ من البيان سحواً: الجملة حال من "اقصروا الخُطبة" أي اقصروا الخطبة، وأنتم تأتون بما معاني جمة في ألفاظ يسيرة، وهي من أعلى طبقات البيان، ولذلك قال ﷺ: "أوتيتُ جوامع الكلم"، قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: فيه تأويلان، أحدهما: أنه ذم لإمالة القلوب، وصرفها بمقاطع الكلام، حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر، وأدخله مالك عشه في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهبه في تأويل الحديث، والثاني: أنه مدح؛ لأنه تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، وشبه بالسحر لميل القلوب إليه، وأصل السحر الصرف، والبيان يصرف القلوب إلى ما يدعو إليه. قال النووي: وهذا الثاني هو المختار.

حتى كأنه مُنذِر جيش، يقول: "صبّحكم ومسّاكم"، ويقولُ "بُعثتُ أنا والسّاعة كهاتين"، ويقرُنُ بين أصبعيه: السبابة والوُسطى. رواه مسلم.

٨٠١- (٨) وعن يعلى بن أميّة، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقرأ على المِنبر: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾. متفق عليه.

وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدِ ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ، يقرؤها كلَّ جمعةٍ على المنبر إذا خطب الناسَ. رواه مسلم.

٠١٤١٠ (١٠) وعن عمرو بن حُريث: أنَّ النبيَّ ﷺ خطب وعليه عِمامةً سوْداءُ قد أرخى طرَفيها بين كتفيه يوم الجمعة. رواه مسلم.

كأنه منذر جيش: مثل حال الرسول الله في خطبته، وإنذاره بمحئ القيامة، وقرب وقوعها، وتماك الناس فيما يرد هم بحال من ينذر قومه عن غفلتهم بحيش قريب منهم يقصد الإحاطة هم بغتة من كل جانب، فكما أن المنذر يرفع صوته، ويحمر عيناه، ويشتد غضبه على تغافلهم، كذلك حال رسول الله الله اله الله قرب المجئ أشار بإصبعيه. صبّحكم ومسّاكم: أي صبّحكم العدوّ، والمراد الإنذار بإغارة الجيش في الصباح والمساء، "ويقول" يجوز أن يكون صفة لـ "منذر حيش"، وأن يكون حالاً من اسم "كأن"، والعامل معنى التشبيه، فالقائل إذن الرسول الله وايقول" الثاني عطف على الأول، وعلى الوجه الأول عطف على جملة "كأنه"، وقوله: "بُعثت أنا" أكد الضمير بالمنفصل ليصح العطف.

لَيُقْضِ عَلَيْنَا: من "قضى عليه" إذا أماته أي سل ربك أن يقضي علينا، يقولون هذا لشدة ما بهم، فيحابون بقوله: ﴿ إِنَّكُمْ مَا كِنُوْنَ ﴾ أي خالدون. ما أخذتُ: أي ما حفظتُها. ق وَالْقُوْآنِ: أرادت أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ في الخطبة. قد أرخى: أي سدل وأرسل طرف عمامته، وفيه: أن لبس الزينة يوم الجمعة، والعمامة السوداء، وإرسال طرفيها بين الكتفين سنة.

فلْيركعْ ركعتين ولْيتجوّز فيهما". رواه مسلم.

الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلُّها". متفق عليه.

### الفصل الثاني

المنبر، استقبلناه بو جوهنا. رواه الترمذيُّ وقال: هذا حديثٌ لا نعرفُه إلاّ من حديث محمد بن الفضل، وهو ضعيف ذاهب الحديث.

### الفصل الثالث

ما ١٤١٥ - (١٥) عن جابر بن سمُرة، قال: كان النبي ﷺ يخطبُ قائماً، ثم يجلسُ، ثم يجلسُ، ثم يقومُ فيخطب قائماً، فمن نبّاك أنّه كان يخطبُ جالساً فقد كذَب، فَقَدْ وَاللهِ صلّيتُ معه أكثرَ من ألفَيْ صلاة. رواه مسلم.

وليتجوّز: أي وليُحفِّف، وفيه أن تحية المسجد سنة في أثناء الخطبة. مَنْ أدرك ركعةً: هذا مختص بالجمعة، يبيّنه حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثالث. أُراهُ المؤذّن: أي قال الراوي: أظن أن ابن عمر أراد بإطلاق قوله: "حتى يفرغ" تقييده بالمؤذن، المعنى: كان رسول الله على المنبر مقدار ما يفرغ المؤذن من أذانه. فاهب الحديث: أي ذاهب حديثه، غير حافظ للحديث، وهو عطف بيان لقوله: "ضعيف".

فَقَدُ وَاللهِ: قسم اعترض بين" قد" ومتعلقه، وهو دال على حواب القسم، والفاء في "فمن" جواب شرط محذوف، وفي "فقد كذب" حواب "من"، وفي "فقد والله" سببية، المعنى أنه كاذب ظاهر الكذب بسبب أني صلَّيتُ معه إلخ.

المسحد وعبد الرحمن بن عُجرة: أنّه دخل المسحد وعبد الرحمن بنُ أمّ الحكم يخطب قاعداً، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأُوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴿ . رواه مسلم.

المستند (المستند) وعن عُمارة بن رُوَيْبةَ: أنّه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه، فقال: قبّح الله هاتين اليَدَين، لقد رأيتُ رسول الله على ما يزيد على أن يقولَ بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبّحةِ. رواه مسلم.

1819 – (19) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أدرك من الجمعة ركعة فليصل أربعاً" أو قال: "الظهرَ". رواه الدارقطني.

وعبدُ الرحمن: أظنه من بني أميّة. وقد قال الله: حال مقررة لجهة الإشكال أي كيف يخطب قاعداً ورسول الله على كان يخطب قائماً بدليل قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِماً ﴾، وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء، فقدم بحارة من زيت الشام، والنبي على يخطب يوم الجمعة قائماً فتركوه، وقاموا إلى التحارة، وما بقي معه إلا يسير. عُمارة: بالتخفيف. رافعاً يديه: أي عند التكلم كما هو دأب الوعاظ إذا حَمُوا، يشهد له قوله: "وأشار بإصبعه المسبحة". على أن يقولَ بيده: أي يشير عند التكلم في الخطبة بإصبعه يخاطب الناس، وينبّههم على الاستماع. الجلسوا: فيه دليل على حواز التكلم على المنبر.

كعب بن عُجرة: نزل الكوفة ومات بالمدينة، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ذكره المؤلف في الصحابة. [المرقاة ٢٠/٣]

## (٤٦) باب صلاة الخوف

## الفصل الأول

الله على أبد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله على يُصلي لنا، فقامت الله على أبد، فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول الله على يُصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله على بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تُصلّ، فحاؤوا، فركع رسول الله على بمم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين. وروى نافعٌ نحوه وزاد: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً، قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مُستقبلي القبلة، أو غيرَ مُستقبليها، قال نافعٌ: رجالاً، قياماً على أقدامهم، أو ركباناً مُستقبلي القبلة، أو غيرَ مُستقبليها، قال نافعٌ:

العدوِّ، وجاءت الطائفة على الطائفة عن صالح بن خوَّاتٍ، عمّن صلّى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: أنَّ طائفةً صفَّتُ معه، وطائفة وُجاهَ العدوِّ، فصلّى بالتي معه ركعةً، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفُّوا وُجاه العدوِّ، وجاءت الطائفة

فوازينا العدُوَّ: الموازاة: المقابلة، والمواحهة، يقال: وأزيتَه إذا واجهتَه وحاذيته، يفهم من الحديث أن كل طائفة اقتدوا برسول الله ﷺ في ركعة واحدة، وصلَّوا لأنفسهم الركعة الأخيرة، هذا مذهب أبي حنيفة ﷺ، وفي "الصحاح": يقول: هو بإزائه أي بحذائه، وقد آزيته أي حازيتُه، ولا تقل: وأزيته.

وطائفة وُجاه العدُوّ: أي وطائفة صفّت مقابلة للعدوّ. "نه" وُجاء - بكسر الواو وبضم-، وفي رواية: تُحاه، وبهذا الحديث عمل مالك والشافعي، وبالأول أبو حنيفة على، وسُميت هذه الغزوة بذات الرقاع؛ لأنهم شدُّوا الحرق على أرجلهم لعوز النعال. هذه رواية "مسلم". وقيل: لأنها كانت بأرض ذات ألوان مختلفة كالرقاع.

الأخرى، فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبتَ جالساً وأتموا لأنفسهم، ثم سلّم بهم. متفق عليه.

وأخرج البخاريُّ بطريق آخر عن القاسم، عن صالح بن خوّات، عن سهل بن أبي حَثمةَ، عن النبي ﷺ.

الرّقاع، قال: كُنّا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لرسول الله ﷺ قال: فجاء الرّقاع، قال: كُنّا إذا أتينا على شجرةٍ ظليلةٍ تركناها لرسول الله ﷺ قال: فجاء رجلٌ من المشركين وسيفُ رسول الله ﷺ معلقٌ بشجرة، فأخذ سيف نبيِّ الله ﷺ فاخترَطَه، فقال لرسول الله ﷺ: أتخافني؟ قال: "لا". قال: فمن يمنعُك مني؟ قال: "الله يمنعني منك"، قال: فتهدّه أصحابُ رسول الله ﷺ، فغمَد السيف وعلّقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فنودي بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فنودي بالصلاة، فصلّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فنودي بالصلاة، فصلّى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين. قال: فكانت لرسول الله ﷺ أربع ركعات، وللقوم ركعتان. متفق عليه.

١٤٢٣ - (٤) وعنه، قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الخوف، فصففنا خلفه صفَّين،

فاختَرَطَــه: أي سلّــه من غمده، وهو افتعل من الخــرط، يقال: حرطتُّ العــودَ أحرطه حرطــاً قشــرتُه. الله يمنعني منك: كان يكفي في الجواب أن يقول رسول الله ﷺ: الله، فبسط اعتماداً واعتضاداً بحفظه، وكلأته، قال الله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

بطائفة ركعتين: "مظ" هذه الرواية مخالفة لما قبلها مع أن الموضع واحد، وذلك لاختلاف الزمان. "تو" اختلفت الروايات في صفة تلك الصلاة لاختلاف أيامها، فقد صلى رسول الله ﷺ بعُسفان، وببطن نخلة، وبذات الرقاع، وغيرها على أشكال متباينة بناء على ما رآه من الأحوط في الحراسة، والتوقي من العدوّ، وقد أحد بكل رواية منها جمع من العلماء. فكانت إلخ: قيل: معناه أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين، وسلم وسلموا، وبالثانية كذلك، وكان النبي ﷺ في الثانية متنفلاً.

والعدُّو بيننا وبين القبلة، فكبّر النبي الله وكبَّرنا جميعاً، ثم ركع وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الرُّكوع، ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخّر في نحر العدوّ، فلمّا قضى النبي السجود وقام الصفُّ الذي يليه، المخدر الصفُّ المؤخّر بالسجود، ثم قاموا، ثم تقدّم الصفُّ المؤخّر، وتأخّر المقدَّم، ثم ركع النبي الله وركعنا جميعاً، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً، ثم انحدر بالسجود، والصفّ الذي يليه الذي كان مؤخّراً في الركعة الأولى، وقام الصفُّ المؤخّر في نحر العدُوِّ، فلمّا قضى النبي السجود والصفُّ الذي يليه، انحدر الصفُّ المؤخّر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبيُّ على وسلّمنا جميعاً. رواه مسلم.

# الفصل الثاني

الخوف الخوف النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي بالنَّاس صلاة الظهر في الخوف ببطَن نخل، فصلَّى بطائفة أحرى، فصلى بهم مركعتين، ثم سلّم، ثم جاء طائفة أحرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلّم. رواه في "شرح السُّنة".

#### الفصل الثالث

وعُسفان، وعُسفان، وعُسفان، ومول الله على الله على الله وعُسفان، وعُسفان، وعُسفان، وعُسفان، وهي العصر، فقال المشركون: لهؤلاء صلاةً هي أحبُّ إليهم من آبائهم وأبنائهم، وهي العصر، فأجمعوا أمركم، فتَميلوا عليهم مَيلةً واحدةً،

والصف الذي يليه: يحــوز بالنصب على أنه مفعول معه، وبالرفع على أنه عطف على فاعل "انحدر"، وحاز لوجود الفصل. في نحر العدُوِّ: أي في مقابلتهم. بين ضَجْنانَ: بالضاد المعجمة والجيم والنون، هو موضع، أو جبل بين مكة والمدينة.

وإنّ جبريلَ أتى النبيّ عَلَيْ فأمره أن يَقسِم أصحابه شطرَيْن، فيُصلي بهم، وتقومَ طائفةٌ أخرى وراءَهم وليأخذوا حِذْرَهم وأسلحتهم، فتكون لهم ركعة، ولرسول الله عليه وكعتان. رواه الترمذي، والنسائي.

\* \* \* \*

وإنّ جبريلَ: حال من قوله: "فقال المشركون" على نحو: جاء زيدٌ والشمس طالعة. حِذْرهم: أي ما فيه الحِذْر. "الكشاف" جعل الحذر، - وهو التحذر والتيقظ- آلة يستعملها الغازي، فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأحذ، دلالة على التيقظ التام، والحذر الكامل، ومن ثم قدمه على أحذ الأسلحة.

#### (٤٧) باب صلاة العيدين

## الفصل الأول

الفطر الفطر الفطر الخدريّ، قال: كان النبي الله يخرجُ يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأوّل شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل النّاس، والناس حلوسٌ على صفُوفهم، فيعِظُهم، ويوصيهم، ويأمرُهم، وإن كان يُريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمرَ بشيء أمر به، ثم ينصرف. متفق عليه.

٧٢٧ – (٢) وعن جابر بن سمُرة، قال: صلَّيتُ مع رسول الله ﷺ العيدين غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم.

187۸ – (٣) وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله و أبو بكر وعمرُ يُصلونَ العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.

يخرجُ إلخ: "حس" السنة أن يخرج إلى المصلّى لصلاة العيدين إلا من عذر، فيصلّى في المسجد. يبدأ به: صفة مؤكدة لـــ "أول شيء"، و"أول شيء" وإن كان مخصّصاً فهو خبر؛ لأن الصلاة معرفة، فدل تقلم الخبر على الاختصاص، والتعريض ببعض بني أمية منهم مروان بن الحكم، وتقديمه الخطبة على الصلاة.

فيعظُهم: أي ينذرهم، ويخوفهم من عقاب الله، ويوصيهم في حق الغير لينصحوا لهم، ويأمرهم بالحلال والحرام، وبالطاعة لله ورسوله. أن يقطع: "نه" أي يفرد قوماً يبعثهم إلى الغزو، ويعيّنهم من غيرهم. "قض" أي لو أراد أن يرسل جيشاً لأرسله، أو يأمر بشيء لأمر به، ولم يمنعه الخطبة عن ذلك، وفيه دليل على أن الكلام في الخطبة غير حرام على الإمام، وتخصيص التعيين بالعيد لاجتماع الناس هناك، فلا يحتاج إلى أن يجمعهم مرة أخرى.

أو يأمر بشيء: ليس بتكرار؛ لأنه أمر بما يتعلق بالبعث، وقطعة من الحرب والاستعداد لها.

غير مرّة: حال أي كثيراً. بغير أذان: العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا لشيء من النوافل. وأبو بكر وعمرُ: ذكر الشيخين مع النبي الله أبيان أن تلك السنة ثابتة معمول بها، قد عمل بها الشيخان بعده، و لم ينكر عليهما، وكان ذلك بمحضر من أصحاب النبي الله وليس ذكرهما على سبيل الاشتراك - معاذ الله - من أن يظن بهم ذلك.

العيد؟ قال: نعم، عبّاس: أشهدت مع رسول الله على العيد؟ قال: نعم، خرج رسول الله على فصلّى، ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامةً، ثم أتى النساء فوعظهُنَّ، وذكَّرهُنَّ، وأمرهُنَّ بالصَّدقة، فرأيتُهنَّ يُهوِينَ إلى آذاهنَّ وحُلوقهنَّ يدفَعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلالٌ إلى بيته. متفق عليه.

۱٤٣٠ – (٥) وعن ابن عبَّاس: أنَّ النبي ﷺ صلَّى يوم الفطر ركعتين لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه.

1871 – (٦) وعن أمّ عطيَّة عليَّة عليه الله المعالمة المع

يُهْوِينَ: "نه" يقال: أهوى بيده إليه أي مدّها نحوه، وأمالها إليه، ويقال: أهوى يده، وبيده إلى الشيء ليأخذه. إلى آذافهنَّ إلخ: "حس" في الحديث دليل على حواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك، قالوا: ويحمل ذلك على معنى حسن المعاشرة، واستطابة نفس الرجل، وأما ما روي أنه على قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها"، فمحمول على غير الرشيدة. ثم ارتفع: أي أسرع متكلفاً يقال: رفعت ناقي أي كلفتها المرفوع من السير. لم يُصلِّ قبلهما: أي سنة. أن نخرج الحُيَّضَ: جمع حائض، و"الحُدور" جمع حدر، وهو الستر، و"ذوات الحذور" اللاتي قلِّ حروجهن من البيوت.

يوم العيدين: قسال المالكي: أفرد اليوم، وهو في المعنى مثنى، ونحوه قوله: "ومسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما". وذوات الخُدور: "مظ" أمر جميع النساء بحضور المصلّى يوم العيد، ليصلّي منها من ليس لها عذر، وتصل بركة الدعاء إلى من لها عذر، وفيه ترغيب للناس في حضور الصلاة، ومجالس الذكر، ومقارنة الصلحاء لينالهم بركتهم، وهذا غير مستحب في زماننا؛ لظهور الفساد. "حس" اختلف في خروج النساء ليوم العيدين، فرخص بعضهم، وكرهه بعض، ويستحب إحراج الصبيان، كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهل بيته في العيد، وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله ومواطن الخير.

الله عندها جاريتان في الله عنده وعن عائشة، قالت: إنّ أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في الله عندى تُدفّفان وتضربان، وفي رواية: تُغنّيان بما تقاوَلتِ الأنصارُ يوم بُعاث، والنبيُّ عَلَيْ عَن وجهه، فقال: "دَعهما يا أبا بكر! فكشف النبيُّ عن وجهه، فقال: "دَعهما يا أبا بكر! فإلها أيّام عيد- وفي رواية: "يا أبا بكر! إنّ لكلِّ قوم عيداً، وهذا عيدُنا". متفق عليه.

٩) - ١٤٣٤ - (٩) وعن جـــابر، قـــال: كان النبيُّ ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطــريقُ. رواه البخاري.

تُدفّقان: الدف الجنب، والدف بالضم سمي به؛ لأنه متخذ من حلد الجنب. وتضوبان: قيل: تكرار أي تضربان الدُّفّ، وقيل: ترقصان من ضَربَ الأرض وطئها. تُغنّيان: "حس" كان الشعر الذي تغنيان به في وصف الحرب والشجاعة، وفي ذكره معونة في أمر الدين، وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكرات فحاشا أن يجري شيء من ذلك بحضرته على وقوله: "وهذا عيدنا" اعتذار منه بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار الدين، وليس كسائر الأيام. "شف" فيه دليل على أن السماع وضرب الدف غير محظور، لكن في بعض الأحيان، أما الإدمان عليه فمكروه مسقط للعدالة، ماح للمروة، و"تقاولت" تفاعلت من القول.

يوم بُعسات: بالعين المهملة، ومن قاله بالمعجمة فقد صحّف، وهو اسم حصن للأوس، حرى الحرب في ذلك اليوم عند هذا الحصن بين الأوس والخزرج، وبقيت إلى مائة وعشرين سنة، حتى زالت بيُمن قدم رسول الله ﷺ. مُتغَشِّ: متغط. فانتهوهما: الانتهار الزحر، يقال: نهره وانتهره أي زحره.

حتى يأكل تمواتٍ: لعله على أسرع بالإفطار يوم الفطر ليحالف ما قبله؛ فإن الإفطار في شهر رمضان حرام، وفي العيد واحب، ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة لعدم وجود المعنى المذكور. خالف الطريق: أي يخرج في طريق، ويرجع في آخر، قيل: والسبب فيه يحتمل وجوها، منها: أن يشمل الطريقين بركته، وبركة من معه من المؤمنين، ومنها: أن يستغني منه أهل الطريقين، ومنها: إشاعة ذكر الله تعالى، ومنها: التحرز عن كيد الكفار، ومنها: اعتباد أخذه ذات اليمين حيث عرض له سبيلان، ومنها: أخذ طريق أطول في الذهاب إلى العبادة؛ ليكثر خطاه، فيزيد ثوابه، وأخذ طريق أخصر ليسرع إلى مثواه.

ما النبي النبياء النبي النبياء النبيا

اسم الله". متفق عليه.

الصلاة، وعن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقدتم نُسكُه وأصاب سنة المسلمين". متفق عليه.

۱۳۸ – (۱۳) وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحرُ بالمصلَّي. رواه البخاري.

فننحر: "حس" الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر، ثم ذهب جماعة إلى أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين، وخطبتين خفيفتين اعتباراً بفعل النبي على فإن ذبح بعده جاز سواء صلى الإمام أو لم يصل، فإن ذبح قبله لم يجز، سواء كان في المصر أو لم يكن، وهو مذهب الشافعي سلم، وبمتد وقت الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي سلم. وذهب جماعة إلى أن وقتها إلى يومين من أيام التشريق، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة.

شاةً لحم: الإضافة للبيان كخاتم فضة؛ لأن الشاة شاتان: شاة يأكل لحمها الأهل، وشاة نسك يتصدق بما لله تعالى. لله تعالى.

### الفصل الثاني

المدينة، ولهُم يومان يلعبون فيهما، فقال: قدِمَ النبيُّ المدينة، ولهُم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كُنَّا نلعبُ فيهما في الجاهليَّة. فقال رسول الله عليُّ: "قد أَبْدَلَكُم الله بهما خيراً منهُما: يوم الأضحى، ويوم الفطر". رواه أبو داود.

الفطر حتى الفطر عن بريدة، قال: كان النبيُّ ﷺ لا يخرُجُ يوم الفطر حتى يُطعَمَ، ولا يطعمُ يوم الأضحى حتى يُصلىَ. رواه الترمذي، وابنُ ماجه، والدارمي.

الله عن حدّه، أنّ النبيّ على كبر الله عن أبيه، عن حدّه، أنّ النبيّ على كبّر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي.

ولهُم يومسان: أي لأهل المدينة، ولولا استدعاء الراجع من الحال أعني "ولهم" لكانت لنا مندوحةً عن التقدير. قد أَبْدَلَكُم إلى في عن اللعب والسرور فيه في نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة، وأن السرور الحقيقي فيها، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَ حُوا ﴿ (يونس: ٥٨) "مظ" فيه دليل على أن تعظيم "النيروز" والمهرجان" وغيرهما منهي عنه، قال أبو حفص الكبير الحنفي: من أهدى في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى، وأحبط أعماله، وقال القاضي أبو المحاسن الحنفي: من اشترى فيه ما لا يشتريه في غيره، فإن أراد التنعم لم يكن كفراً لكنه مكروه يحترز عنه.

كثير بن عبد الله: ابن عمرو بن عوف المزني المدني. في الأولى سبعاً: "مظ" السبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وكل واحد من السبع والخمس قبل القراءة، وبه قال الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة على في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام،=

كثير بن عبد الله إلخ: الضمير في "حده" راجع إلى كثير لا إلى أبيه عبد الله؛ لأن الراوي عن النبي ﷺ هو عمرو ابن عوف المزني ﷺ وهو أبو عبد الله وحدّ كثير. [الميسّر ٣٤٥/١]

النيَّ النيَّ النيَّ وأبا بكر وعمر وعمر الله النيَّ النيَّ وأبا بكر وعمر كبَّروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساً، وصلَّوا قبل الخطبة، وجَهَروا بالقراءة. رواه الشافعي.

العاص، قال: سألت أبا موسى وحُذيفة: كيف كان رسول الله على يكبّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبّر أربعاً تكبيرَه على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. رواه أبو داود.

1818 – (١٩) وعن البراء، أنَّ النبيَّ ﷺ نُووِل يوم العيد قوْساً فخطب عليه. رواه أبو داود.

على على النبيَّ النبيُّ كان إذا خطب يعتمدُ على عَنْــزَته اعتماداً. رواه الشافعي.

المحدة على الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متكئاً على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس، وذكرهم، وحتهم على طاعته [ثم قال:] ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهُن بتقوى الله، ووعظهن، وذكرهن. رواه النسائي.

<sup>=</sup> وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع.

أربعاً تكبيرَه على الجنائز: أي كبّر تكبيراً مثل تكبيره على الجنائز، وهذا متمسك أبي حنيفة على. متكئاً: فيه أن الخطيب عليه أن يعتمد على شيء كالقوس والسيف، والعنـزة والعصا، أو يتكئ على إنسان.

ووعظهنّ: الوعظ زجر مقترن بتخويف، وقال الخليل: هو الذكر بالخير فيما يرق له القلب، و"ذكّرهنّ" عطف تفسيري.

جعفسر بن محمّسد: أي الباقسر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ﴿ المسرقاة ٢٩٣/٣ - ٤٩٤]

العيد في العيد في طريرة، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. رواه الترمذي، والدارمي.

العيد في المسجد. رواه أبو داود، وابنُ ماجه.

وهو بِنَجْرَانَ عجّل الأضحى، وأخّر الفطر، وذكّر الناس. رواه الشافعي.

ان ركباً حاؤوا إلى النبي على الله عن عمومة له من أصحاب النبي الله الله عن عمومة له من أصحاب النبي الله أن ركباً حاؤوا إلى النبي على يشهدون ألهم رأوًا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدُوا إلى مُصلاهم. رواه أبو داود، والنّسائي.

## الفصل الثالث

1801 – (٢٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابن عبَّاس، وجابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألتُه يعني - عطاء - بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرَني جابرُ بنُ عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حينَ يخرجُ الإمامُ، ولا بعد ما يخرجُ، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء،

عن عمومة له: جمع عمّ كبعولة جمع بعل. فأمرهُم أن يفطروا: "مظ" يعني لم ير الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان، فصاموا ذلك اليوم فحاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا ألهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين، فأمر النبي النبي الإفطار، وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين، وفي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال أفطر الناس، وصلوا صلاة العيد من الغد عند أبي حنيفة عليه، وفي قول الشافعي عليه وظاهر قوليه: أنه لا يقضي الصلاة لا من اليوم ولا من الغد، وهو مذهب مالك. ولا شيءَ: تأكيد للنفي أي ولا شيء من ذلك قط.

لا نداءَ يومئذ ولا إقامةً. رواه مسلم.

١٤٥٢ – (٢٧) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسول الله وَ كَان يخرجُ يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلّى صلاته، قام فأقبل على الناس، وهُم حُلوسٌ في مُصلاهم، فإن كانت له حاجة ببَعثٍ ذكرَه للنّاس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقولُ: "تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا"، وكان أكثرُ من يتصدَّق النساءَ ثم ينصرف، فلم يزَلُ كذلك حتى كان مروان بنُ الحكم، فخرجتُ مُخاصراً مروانَ حتى أتينا المُصلّى، فإذا كثيرُ بنُ الصَّلْتِ قد بنى منبراً من طين ولَبِن، فإذا مروانُ يُنازعُني يدَه، كأنّه يجُرُّني نحو المنبر وأنا أجرُّه نحو الصلاة، فلمّا رأيتُ ذلك منه قلتُ: أينَ الابتداءُ بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيدٍ! قد تُرِكَ ما تعلمُ. قلتُ: كلاً والذي نفسي بيده لا تأتون بخير ثمّا أعلمُ، ثلاث مرار، ثمّ انصرف. [رواه مسلم].

لا نداء يومئذ: تأكيد على تأكيد إن كان من كلام جابر، وإن كان من كلام عطاء ذكره تفريعاً لابن جريج يعني حدثتُ لك أنه لم يكن يؤذن ثم تسألني عن ذلك بعد حين. حتى كان: تامة أي حتى كان عهده وإمارته. مُخاصراً: حال من الفاعل. "نه" المخاصرة: أن يأخذ رجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند عصر صاحبه.

لا يا أبا سعيدٍ: أي يبتدأ بالصلاة، وقد ترك ما علمتَ من تقديم الصلاة على الخطبة، وقد أتينا بما هو خير من ذلك، ولذلك أحابه بقوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" لأني عالم بسنة رسول الله ﷺ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. ثلاث مرار: أي قال أبو سعيد ذلك ثلاث مرات.

# (٤٨) باب في الأضحيَّة

## الفصل الأول

180۳ – (۱) عن أنس، قال: ضحَّى رسول الله ﷺ بكبشَين أملَحين أقرَنَين، ذبحهما بيده وسمَّى وكبَّر، قال: رأيتُه واضعاً قدمه على صِفاحهما ويقولُ: "بسم الله والله أكبرُ". متفق عليه.

١٤٥٤ - (٢) وعن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ أمرَ بكبش أقرنَ، يطأ في سواد ويبركُ في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليُضحِّيَ به، قال: "يا عائشةُ! هلمّي المُدْيَةَ"، ثم قال: "اشحَذِيها بحجر"، ففعلتْ، ثم أخذها وأخذ الكبشَ، فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: "بسم الله، اللهمَّ تقبَّلُ من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد"، ثم ضحّى به. رواه مسلم.

باب في الأضحية: الأضحية ما يذبح يوم النحر على وحه القربة، وفي "المغرب": الأضحية جمعها أضاحي، يقال: ضحية وضحايا كهدية وهدايا، وأضحاة وأضحى، كأرطاة وأرطى، وبه سمي يوم الأضحى، ويقال: ضحى بكبش أو غيره إذا ذبحه وقت الضحى من أيام الأضحى، ثم كثر، حتى قيل ذلك ولو ذبح آخر النهار.

أملَحين: "نه" الأملح الذي بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقي البياض، والأقرن العظيم القرن، والأنثى قرناء. صفاحهما: صفح كل شيء وجهه وناحيته. "مظ" فيه أن السنة أن يذبح كل أحد الأضحية بيده؛ لأن الذبح عبادة، والعبادة أفضلها أن يباشر كل بنفسه، ولو يؤكل غيره جاز. أمرَ بكبشين: أي أمر بأن يؤتى به. يطأ في سواد: "شف" هو مجاز عن سواد القوائم، ويبرك في سواد عن سواد البطن، وينظر في سواد عن سواد العين. قيل: يجوز أن يجعل من التجريد أي يطأ في الأرض بسواد قوائمه، حعل السواد ظرفاً ومحلاً لوطئه، وهو صفة القوائم، وكذلك جعل المنظور فيه سواد العين، وهي الناظر نفسه.

هلمّي: يثنى ويجمع ويؤنّث عند بني تميم، وأهل الحجاز يقولون هلُمّ في الكل. اشحذيها: شحذتُ السيف والسكين إذاحددته بالمسن وغيره. ثم قال: "بسم الله: "ثم" ههنا للتراخي في الرتبة، وألها هي المقصودة الأوّلية، وإلا فالتسمية مقدمة على الذبح. ومن أمّة محمد: المراد الاشتراك في الثواب مع الأمة؛ لأن الغنم الواحد لا يكفي عن الاثنين فصاعداً. ثم ضحّى به: أي غدّا، في "أساس البلاغة": ضحّى قومه أي غدّاهم.

١٤٥٥ (٣) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تذبحُوا إلا مُسِنَّة، إلاّ أن يعسُر عليكم، فتذبحُوا جَذَعةً من الضأن". رواه مسلم.

النبيّ الحلام عنماً يقسمُها على عنماً وعن عُقبةً بن عامر، أنّ النبيّ الحليّ أعطاهُ غنماً يقسمُها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله على فقال: "ضح به أنت" - وفي رواية - قلتُ: يا رسول الله! أصابني حَذْعٌ، قال: "ضحّ به". متفق عليه.

١٤٥٧ (٥) وعن ابن عمرَ، قال: كان النبيُّ ﷺ يذبحُ وينحَرُ بالمصلى.
 رواه البخاري.

١٤٥٨ – (٦) وعن جابر، أنّ النبيّ ﷺ قال: "البقرةُ عن سبعةٍ والجَزورُ عن سبعةٍ". رواه مسلم، وأبو داود، واللفظُ له.

١٤٥٩ – (٧) وعن أمِّ سلمةَ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخلَ العشرُ وأراد بعضُكم أن يُضحِّى ......

جَذَعةً: "نه" الجذع من أسنان الدواب، وهو ما كان من الإبل شاباً فتياً، فهو من الإبل ما دخل في الخامسة، ومن البقر ما دخل في الثانية. وقيل: في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة. وقيل: أقل منها. "حس" اتفقوا على أنه لا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، وهو من الإبل ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعزما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة، أما الجذع من الضأن، فاختلفوا فيه: فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي شيخ فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً، وقال الأزهري: لا يجوز من الضأن إلا الثني فصاعداً كالإبل والبقر، والأول أصح؛ لما ورد: "نعمت الأضحية الجذع من الضأن".

فبقي عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي، وأتى عليه حول. ضحع به أنت: يُذاق منه معنى الاختصاص كما في جذعة ابن نيار، قال: يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك. البقرة عن سبعة أي تجزئ عن سبعة أشخاص. وأراد بعضكم أن يُضحِّي: في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث قال: "وأراد" ولو كانت واحبة لم يفوض، وأيضاً لأن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يرى ألها واحبة، بل هي مستحبة. وهو قول ابن عبّاس، وإليه ذهب الشافعي هيم. وذهب أصحاب أبي حنيفة هيم إلى وجوبها -

فلا يمس من شعره وبشره شيئًا"، - وفي رواية: "فلا يأخذن شعراً، ولا يقلمن ظفراً"، - وفي رواية: "من رأى هلال ذي الحجّة وأراد أن يُضحّي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره". رواه مسلم.

٠ ١٤٦٠ - (٨) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من أيَّام العملُ الصالحُ فيهنّ أحبُّ إلى الله من هذه الأيام العشرة، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيءٍ". رواه البخاري.

## الفصل الثاني

ا ۱۶۶۱ - (۹) عن جابر، قال: ذبحَ النبيُّ عَلَيْ يوم الذَّبح كبشين أقرنين أملَحين مَوجُونين، .....

<sup>=</sup>على من ملك نصاباً؛ لقول على أهل كل بيت في كل عام أضحيةً و عتيرة"، والحديث ضعيف مع أن العتيرة غير واجبة اتفاقاً. فلا يمس إلى: "تو" ذهب بعضهم إلى أن النهي عن ذلك للتشبيه بحُجًاج بيت الله المحرمين. والأولى أن يقال: المضحي يرى نفسه مستوجبة للعتاب، وهو القتل، ولم يؤذن فيه ففداها بالأضحية، وصار كل جزء منها فداء كل جزء منه، فلذلك لهي عن مس الشعر والبشر؛ لئلا يفقد من ذلك قسط ما عند نزول الرحمة، وفيضان النور الإلهي ليتم له الفضائل، ويتنزه عن النقائص.

وبشره: "مظ" المراد بالبشر ههنا الظفر، ولعله ذهب إلى أن الروايتين دلتا عليه، وإلا فالبشر ظاهر الجلد، ويحتمل أن يراد به أنه لا يقشر من جلده شيئًا إذا احتيج إلى تقشيره. العملُ الصالحُ: "العمل" مبتداً، و"فيهن" متعلق به، والخبر "أحب"، والجملة خبر "ما"، و"من" الأولى زائدة، والثانية متعلقة بـــ"أفعل"، وفيه حذف كأنه قيل: ليس عمل في أيام سوى العشر أحب إلى الله من العمل في هذه العشر.

ولا الجهادُ: أي ولا الجهاد في سبيل الله في أيام أخر أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، يوضح هذه المعنى حديث أبي هريرة في آخر الفصل الثاني. موجُونَين: "نه" الوجاء أن يرضّ أنثيا الفحل رضًّا شديداً يذهب معه-

فلما وجههما قال: "إني وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي وممايي لله ربّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله، والله أكبرُ"، ثم ذبح. رواه أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجه، والدارميُّ. وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والترمذيِّ: ذبح بيده وقال: "بسم الله والله أكبرُ، اللهمَّ هذا عني وعمّن لم يُضحِّ من أمَّتي".

ما هذا؟ فقال: إنّ رسول الله ﷺ أوصاني أن أضحّي عنه، فأنا أضَحّي عنه. رواه أبو داود، وروى الترمذيُّ نحوَه.

<sup>=</sup>شهوة الجماع، وقد وجئ وجأ فهو موجوء، وقيل: هو أن يرض العــروق والخصيتان بحالهما. "حس" كره بعض أهل العلم الموجوءة لنقصان العضو، والأصح أنه غير مكروه؛ لأن الخصاء يزيد اللحم طيباً، ولأن ذلك العضو لا يؤكل، وفيه استحباب أن يذبح الأضحية بنفسه، وكذلك المرأة.

فلما وجّههما: أي حعل وحههما تلقاء القبلة، ثم استقبل بوحه قلبه تلقاء الحضرة الإلهية، وقال: إن صلاتي. ونُسُكي: أي عبادتي، وتقرّبي، وذبحي، جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر:٢). ومحياي وممايي: أي وما آتيه في حياتي، وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين أي خالصة لوجهه، وبذلك من الإخلاص أمرتُ.

اللهم منك: أي هذه منحة منك صادرة عن محمد حالصة لك. وعمّن لم يُضحِّ: أي اجعله أضحية عني وعن [مَن لم يضحِّ مِن] أمتي. ما هذا: أي ما الذي بعثك على فعلك هذا؟، فأحاب وصية أوصانيها رسول الله ﷺ واعن" في قوله: "أضحى عنه" كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي﴾ (الكهف: ٨٢) أي ما صدر ما فعلتُه عن اجتهادي ورأيي. "حس" فيه دليل على أنه لو ضحّي عمّن مات جاز، و لم ير بعض أهل العلم التضحية عن الميت. قال ابن المبارك: أحب أن يتصدق عنه، ولا يضحى، فإن ضحى فلا يأكل منه شيئًا، ويتصدق بها كلها.

حنَشٍ: قال المؤلف: هو ابن عبد الله السبائي، قيل: إنه كان مع عليٌّ عليه بالكوفة وقدم مصر بعد قتل علي عليه. [المرقاة]

الضَّحايا؟ فأشار بيده فقال: "أربعًا: العَرجاءُ البينُ ظَلعُها، والعَوراءُ البيَّنُ عورُها، والمَّدينُ البيّنُ مرضُها، والعَجْفاءُ البيّ لا تُنقي". رواه مالكُ، وأحمدُ، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه، والدارميُّ.

أن نستشرف العَينَ: أي نتأمل في سلامتها من آفة تكون بهما، وقيل: هو من الشرفة، وهي خيار المال أي أمرنا أن نتخيرهما. بمقابَلةٍ: المقابلة هي التي قطع من قبل أذلها شيء، ثم يترك معلقاً كأنه زنمة، والمدابرة هي التي فعل ذلك بدبرها. ولا شوقاء: ما قطع أذلها طولاً، و"الخرقاء" ما قطع عرضاً. "مظ" لا يجوز التضحية بشاة قطع بعض أذلها عند الشافعي سلم، وعند أبي حنيفة حله يجوز إذا قطع أقل من النصف، ولا بأس بمكسور القرن. بأعضب القرن: "فا" العضب في القرن الانكسار الداخل، ويقال للانكسار الخارج: القصم، قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر.

مساذا يُتَّقى: فإن قلت: السؤال بصيغة الجهول يقتضي أن يقال: أربع بالرفع؟ أحيب بأنه ربما صحف الناسخ نتقى بالنون، فكتب بالياء، أو أن يخالف الجواب، فيقدر العامل اتق أربعاً. والعَجْفاء: هي المهزولة التي لا نقي لما أي لا مخ، وأنقى البعير إذا وقع في عظامه المخ. فحيلٍ: الفحيل المنحب في ضرابه، وقيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.

١٤٦٧ – (١٥) وعن مُحاشعِ من بني سُلَيم، أنَّ رسول الله ﷺ كان يقولُ: "إن الجَدْعَ يُوفى ممَّا يُوفي منهُ التَّنيَّ". رواه أبو داود، والنسائيُّ، وابن ماجه.

الأضحِيةُ الجَذعُ من الضَّأنِ". رواه الترمذيُّ.

الأضحى، فاشتركْنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. رواه الترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه، وقال الترمذيُ: هذا حديثٌ حسن غريب.

إِنْ الجَسِدْعَ يُوفى: أي الجذع يجزئ مما يتقرب به من الثنيّ. لمَّا يُوفى: أوفاه حقه، ووفاه أي أعطاه وافياً أي تاماً. في البقرة سبعة: بالنصب على تقدير أعني بياناً لضمير الجمع. وفي البعير عشرة: عمل به إسحاق بن راهويه، وقال غيره: إنه منسوخ.

ما عمل ابنُ آدم: "مظ" يعني أفضل العبادات في يوم العيد إراقة دم القربان، وأنه يأتي يوم القيامة كما كان في الدنيا من غير أن ينقص منه شيء، ويعطى الرجل بكل عضو منه ثواباً، وكل زمان يختص بعبادة، ويوم النحر مختص بعبادة فعلها إبراهيم علينا من القُربان، والتكبير، ولو كان شيء أفضل من ذبح النعم في فداء الإنسان لم يجعل الله تعالى الذبح فداء لإسماعيل. ما من أيّام أحب إلى الله: "أحب" بالنصب صفة "أيام"، و"أن يتعبد" فاعله، و"من" متعلق بــــ"أحب"، والفصل ليس بأجنبي، وخبر"ما" محذوف، ولو قرأ مرفوعاً، ويجعل "أن يتعبد" مبتدأ =

وقيامُ كلِّ ليلة منها بقيام ليلة القدرِ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه، وقال الترمذي: إسنادُه ضعيفٌ.

### الفصل الثالث

۱٤٧٣ – (٢١) وعن نافع، أنَّ ابن عمرَ قال: ا**لأضحى يومان** بعد يوم الأضحى. رواه مالك.

١٤٧٤ - (٢٢) - وقال: وبلغني عن عليٌّ بن أبي طالب مثله.

١٤٧٥ – (٢٣) وعن ابن عمرَ، قال: أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يُضحِّى. رواه الترمذي.

<sup>=</sup>لكان الفصل بأجنبي، وهو كقولك: "ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل من عين زيد"، قيل: لو جعل "أحبّ" خبر "ما"، و"أن يتعبد" متعلقاً بـــ"أحب" بحذف الجار أي ما من أيام أحب إلى الله، لأن يتعبد له فيها لكان أقرب لفظاً ومعنى، أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى؛ فلأن سوق الكلام لتعظيم الأيام، والعبادة تابعة لها لا عكسه. يومَ النَّحو: بدل من الأضحى.

فلم يعد: أي فلم يعد بعد أن صلّى إلى بيته حتى رأى لحم أضاحي، قد ذبحت قبل أن يفرغ، ويحتمل أن يكون من عدا إذا تجاوز أي لم يتحاوز عن الصلاة إلى الخطبة ففاجأ لحم الأضاحي. الأضحى يومان: هذا جمع أضحاة كأرطاة وأرطى أي وقت الأضحى بعد يوم الأضحى يومان، وهذا مذهب مالك.

\* \* \* \*

بكلِّ شعرةٍ: الباء في "بكل شعرة" بمعنى "في" ليطابق السؤال أي أيّ شيء لنا من الثواب في الأضاحي؟ فأجاب في كل شعرة منها حسنة، ولما كان الشعرة كناية عن المعز كنوا عن الضأن بالصوف.

## (٤٩) باب في العتيرة

## الفصل الأول

١٤٧٧ - (١) عن أبي هُريرةً، عن النبيِّ ﷺ، قال: "لا فَرَعَ ولا عتيرةً". قال: والفَرَعُ: أولُ نتاجٍ كان ينتجُ لهم، كانوا يذبحونَه لطواغيتهم، والعَتيرةُ: في رجب. متفقٌ عليه.

### الفصل الثاني

### الفصل الثالث

١٤٧٩ – (٣) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: ....

لا فَرَعَ: أي لا فرع في الإسلام. "فا" الفَرَع والفرعة أول ولد تنتجه الناقة. "حس" كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدأ الإسلام ثم نسخ، ولهى عنه. "خط" العتيرة في الحديث شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية، فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، ويصب دمها على رأسها. كانت العتيرة بالمعنى الأول في صدر الإسلام، ثم نسخ. "حس" كان ابن سيرين يذبح العتيرة في شهر رجب.

"أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة". قال له رجلٌ: يا رسول الله! أرأيتَ إن لم أحدْ إلا منيِحةً أنثى، أفأضحِّي بما؟ قال: "لا، ولكن خُذْ من شعرك وأظفارك، وتقصَّ من شاربك، وتحلقَ عانتك، فذلك تمامُ أضحيَّتك عند الله". رواه أبو داود، والنسائي.

بيوم الأضحى عيداً: "عيداً" منصوب بمضمر يفسره ما بعده أي أن أجعله عيداً، وقوله: "جعله الله لهذه الأمة" حكم بعد ذكر ما يشعر بالوصف المناسب، وهو قوله: "يوم الأضحى"؛ لأن فيه معنى التضحية، كأنه قيل: حكم الله على هذه الأمة بالتضحية يوم العيد، ومن ثم حسن قول الصحابي: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى. "نه" منيحة النوق أن يُعطى الرجل ناقة، أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطى لينتفع بوبرها أو صوفها زماناً ثم يردها، قيل: وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكراً وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال: "حمامة أنثى وحمامة ذكر"، ولعل المراد من المنيحة ههنا ما يمنح بها، وإنما منحه؛ لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به.

## (٥٠) باب صلاة الحسوف

## الفصل الأول

عهد (۱) عن عائشة على عهد رسول الله على أربع ركعاتٍ في السمس خسفت على عهد رسول الله على أربع ركعاتٍ في ركعتين وأربع سجداتٍ. قالت عائشة: ما ركعت ركوعاً قط ولا سجدت سجوداً قط كان أطولَ منه. متفق عليه.

١٤٨١ - (٢) وعنها، قالتْ: جَهَر النبيُّ ﷺ في صلاةِ الخُسوفِ بقراءته.
 متفق عليه.

باب صلاة الخسوف: قال في "الصحاح": خسوف العين ذهابها في الرأس، وخسوف القمر كسوفه، قال ثعلب: كسفت الشمس وخسف القمر هذا أجود الكلام، وفي "الصحاح": كسفت الشمس تكسف كسوفاً، وكذا القمر يتعدى ولا يتعدى، وفي "الكشاف": وقرئ: وخُسف القمر على البناء للمفعول.

الصلاة جامعة: "مظ" "الصلاة "مبتدأ، وخبرها "حامعة"، أي الصلاة تجمع الناس في المسجد، ويجوز أن يكون التقدير الصلاة ذات جماعة، أي تصلّى جماعة لا منفرداً كالسنن الرواتب، فالإسناد بحازي كطريق سائر، وصلاة الكسوف والخسوف ركعتان بالصفة التي ذكرت عند الشافعي وأحمد، وأما عند أبي حنيفة فهي ركعتان في كل ركعة ركوع واحد، وسحودان، ويصلّى الخسوف والكسوف بالجماعة عند الشافعي وأحمد، وفرادى عند أبي حنيفة عند مالك عند مالك عليه فيصلّى كسوف الشمس جماعة، وحسوف القمر فرادى، وركوعها كسائر الصلوات. أربع ركعاتٍ: أي ركوعات. انخسفتِ الشّمسُ: كذا في "البخاري"، وفي "مسلم": انكسفت، وفي "شرح السنة": حسفت. "حس" يقال: خسفت الشمس وكسفت، ومن الناس من يغلب في القمر لفظ الخسوف، وفي الشمس لفظ الكسوف.

الأوّل، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهو دون الركوع الأوّل، ثم رفع، ثم سجد، ثم قام فقام قياماً طويلاً، وهو دون القيام الأوّل، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهو دون الركوع الأوّل، ثم رفع فقام قياماً طويلاً، وهو دون القيام الأوّل، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهو دون القيام الأوّل، ثم ركع ركوعاً طويلاً، وهو دون الركوع الأوّل، ثم رفع، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلّت الشّمسُ، فقال: "إنّ الشمسَ والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتُم ذلك فاذكروا الله".

قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعْكعْت، فقال: "إني رأيت الجنَّة، فتناولت منها عُنقوداً، ولو أخذتُه الأكلتُم منه ما بقيَتِ الدُّنيا. ورأيتُ النَّارَ فلم أرَ كاليوم منظراً قطُّ أفظعَ. ورأيتُ أكثر أهلها النِّساءً".

لا يخسفان لموتِ أحدٍ: "حس" زعم أهل الجاهلية أن كسوف الشمس وخسوف القمر يوجب حدوث تغير في العالم من موت وضرر ونقص ونحوها، فأعلم النبي على أن كلّ ذلك باطل، وألهما آيتان من آيات الله تعالى، وخلقان مسخّران ليس لهما سلطان في غيرهما، ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما، وأمر بالفزع عند كسوفهما إلى ذكر الله، وإلى الصلاة إبطالاً لقول الجهال، وقيل: إنما أمر بالفزع إلى الصلاة؛ لألهما آيتان دالتان على قرب الساعة، قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبُصَرُ وَحَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ (القيامة: ٧-٨)، وقيل: آيتان تخوّفان عباد الله ليفزعوا إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَحْوِيفاً ﴾ (الإسراء: ٥٩).

تكفّكعْت: أي تأخرت، يقال: تكعكع وكع عن الأمر إذا أحجم. لأكلتم: الخطاب عام لكل من يتأتى منه السماع، والأكل إلى يوم القيامة بدليل قوله: "ما بقيت الدنيا"، قال القاضي: ووجه ذلك إما بأن يخلق الله تعالى مكان كل حبة تقتطف حبّة أخرى، كما ورد في خواص ثمرات الجنة، أو بأن يتولد منه مثله في الزرع، فبقي نوعه ما بقيت الدنيا، فيؤكل منه.

<sup>&</sup>quot;مظ" سبب تركه ﷺ تناول العنقود أنه لو تناوله ورآه الناس لكان إيماهم بالشهادة لا بالغيب، فيرتفع التكليف، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا﴾ (الأنعام: ١٥٨). فلم أر كاليوم منظراً: أي لم أر منظراً مثل المنظر الذي رأيته اليوم أي منظراً مهولاً فظيعاً، والفظيع الشديد الشنيع.

قالوا: بَمَ يا رسول الله؟ قال: "بكُفْرهنَّ": قيلَ: يكْفُرنَ بالله؟ قال: "يكْفُرْنَ العَشيرَ ويكفُرْنَ الإحسانَ، لو أحسنَتَ إلى إحداهُنَّ الدَّهر ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيتُ منك خيراً قطُّ". متفق عليه.

السجود، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم السجود، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إنّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته، فإذا رأيتُم ذلك فادعُوا الله وكبّروا وصلُّوا وتصدَّقوا"، ثم قال: "يا أمَّة محمّد! والله ما من أحد أغْير من الله أن يزْفي عبده أو تزني أمتُه، يا أمَّة محمّد! والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً". متفق عليه.

١٤٨٤ – (٥) وعن أبي موسى، قال: حَسفت الشَّمسُ، فقام النبيُّ ﷺ فزعاً يخشى أن تكونَ الساعة، فأتى المسجدَ، فصلَّى بأطوَلِ قيامٍ وركوعٍ وسجودٍ، .....

ويكفُـــرْنَ الإحسانَ: جملة معطوفة على الجملة السابقة على طريق أعجبني زيد وكرمه. لو أحسَنْتَ: الخطاب عام. أغْيَرَ من الله إلخ: الغيرة: الحمية والأنفة. يقال: غِرتُ على أهلي غيرةً فأنا غائر، وغيور للمبالغة.

أن يزْينَ: متعلق بـ "أغير"، وحذف الجار من "أن" مستمر، ونسبة الغيرة بحاز محمول على غاية إظهار غضبه على الزاين، وإنزال نكاله. لمّا خوّف أمته من الكسوفين، وحرّضهم على الطاعة والالتجاء إلى الله بالتكبير والدعاء والصلاة والتصدق، أراد أن يردعهم عن المعاصي كلّها، فخص منها الزنا، وفخم شأنه، وندب أمته بقوله: "يا أمة محمد"، ونسب الغيرة إلى الله تعالى. ولعل تخصيص العبد والأمة لحسن الأدب؛ لأن الغيرة أصلها أن يستعمل في الأهل والزوج، والله تعالى منزه عن ذلك، ويجوز أن يكون نسبة الغيرة إليه تعالى من باب الاستعارة المصرحة التبعية شبه حالة ما يفعل الله مع عبده الزاين من الانتقام وحلول العقاب بحالة ما يفعل السيد بعبده الزاين من الزجر والتعزير. ما أعلم: من غضب الله وغفرانه.

فزعاً يخشى إلخ: قيل: هذا تخييل من الراوي وتمثيل، كأنه قال: فزع فزعاً كفزع من يخشى أن تكون الساعة، وإلا فكان النبي على عالماً بأن الساعة لا تقوم وهو بين أظهرهم، وقد وعد الله تعالى النصر، وإعلاء دينه، وإنما=

ما رأيتُه قطُّ يفعلُه، وقال: "هذه الآياتُ التي يُرسلُ الله، لا تكونُ لموتِ أحدٍ ولا لحياته، ولكن يُخوِّفُ الله بما عبادَه، فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره". متفق عليه.

مات ابراهيم ابنُ رسول الله ﷺ فصلَّى بالنَّاس ستَّ ركعاتٍ بأربع سجدات. رواه مسلم.

١٤٨٦ - (٧) وعن ابن عبّاس، قال: صلّى رسول الله ﷺ حين كسفتِ الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات.

١٤٨٧ - (٨) وعن عليٌّ مثلُ ذلك. رواه مسلم.

الم ١٤٨٨ - (٩) وعن عبد الرحمن بن سمُرة، قال: كنتُ أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله ﷺ إذْ كسفت الشمسُ، فنبذْتُها، فقلتُ: والله لأنظُرَنَّ إلى ما حدثَ لرسول الله ﷺ في كُسوف الشمس. قال: فأتيتُه وهو قائمٌ في الصلاة رافعٌ يديه،

<sup>-</sup> كان فزعه عند ظهور الآيات كالخسوف والزلازل مشفقاً على أهل الأرض أن يأتيهم عذاب الله كما أتى من قبلهم من الأمم لا عن قيام الساعة، قال المظهر: أخطأ الراوي حيث قال هذا؛ لأن أبا موسى لم يكن عالماً بما في قلب النبي على وهذا الظن غير صواب. فإن قيل: يحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل الإخبار بالنصر والظفر، فحينئذ يتوقع الساعة كل لحظة، قلنا: ليس كذلك؛ لأن إيمان أبي موسى كان بعد فتح خيبر، ورسول الله على قد أخبر بحذه الأشياء قبل فتح خيبر، قبل: يجوز ذهول النبي على عن ذلك الإخبار بواسطة ما كوشف به من الأهوال، ويجوز أن ينسب الذهول إلى الراوي بواسطة ما رأى من النبي الله الحالة.

يومَ ماتَ إبراهيمُ: فظن بعض الناس أن انكساف الشمس لموت إبراهيم، فلذلك قال ﷺ: "آيتان من آيات الله" إلخ. فصلَّى بالنَّاس ستَّ ركعاتٍ: أي صلَّى ركعتين، كل ركعة بثلاث ركوعات، وعند الشافعي ﷺ وأكثر أهل العلم: أن الخسوف إذا تمادى جاز أن يركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وخمس ركوعات، وأربع ركوعات، كما في الحديث الآتي.

فجعلَ يُسبِّحُ ويُهلِّلُ ويكبِّرُ ويحمَدُ ويدعُو حتى حُسِر عنها، فلمَّا حُسِرَ عنها قرأ سورتين وصلَّى ركعتين. رواه مسلمٌ في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن سمُرة، وكذا في "شرح السُّنة" عنه. وفي نسخ "المصابيح" عن جابر بن سمُرة.

۱٤٩٠ – (١١) عن سمُرة بن جُندب، قال: صلَّى بنا رسول الله ﷺ في كُسوفٍ لا نسمعُ له صوتاً. رواه الترمذي، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه.

## الفصل الثاني

حتى حُسِر عنها: أي أزيل وأذهب عنها خسوفها، يعني دخل في الصلاة، ووقف في القيام الأول، وطوّل التسبيح والتهليل، والتكبير والتحميد حتى ذهب الخسوف، ثم قرأ القرآن وسجد، ثم قام في الركعة الثانية، وقرأ فيها القرآن وركع وسجد، وتشهّد وسلّم.

وفي نسخ "المصابيح" إلخ: قال المؤلف: وحدتُ حديث عبد الرحمن بن سمرة في "صحيح مسلم" و"كتاب الحُميدي"، و"الحامع"، ولم أحد لفظ "المصابيح" في الكتب المذكورة برواية حابر بن سمرة. بالعَتاقة: أي فكّ الرقاب من العبودية، والإعتاق، وسائر الخيرات مأمور بما في الخسوف؛ لأن الخيرات تدفع العدّاب.

فلانة: صفيّة. بعضُ: بيان أو بدل. إذا رأيتُم آية: قيل: المراد بما العلامات المنذرة بنزول البلايا والمحن التي يخوّف الله تعالى بما عبادَه، ووفات أزواج النبي على من تلك الآيات؛ لأنهن ضممن إلى شرف الزوجية شرف الصحبة، وقد قال على: "أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون" الحديث، فهن أحق بهذا المعنى من غيرهن، فكان وفاتهن سالبة للأمنة، وزوال الأمنة يوجب الخوف. فاسجُدوا: هذا مطلق، فإن أريد بالآية =

#### الفصل الثالث

الله ﷺ فصلّى بهم، فقرأ بسورة من الطُّول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم خام الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفُها. رواه أبو داود. ١٤٩٣ – (١٤) وعن النعمان بن بشير، قال: كُسفت الشمسُ على عهد رسول الله ﷺ فحمل يُصلّي ركعتين ركعتين ويسالُ عنها، حتى انجلَتِ الشمسُ. رواه أبو داود. وفي رواية النسائيّ: أن النبيَّ ﷺ صلّى حين انكسفت الشمس مثلَ صلاتنا يركعُ ويسجدُ. وله في أخرى: أنّ النبيَّ ﷺ خرج يوماً مستعجلاً إلى المسجد، وقد انكسفت الشمسُ، فصلّى حتى انجلتْ، ثمّ قال: "إنَّ أهل الجاهليةِ كانوا يقولون: إنّ الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عُظماء أهل الأرض، وإنّ الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنّهما خليقتان من خلقه، .........

<sup>=</sup> حسوف الشمس والقمر، فالمراد بالسحود الصلاة، وإن كانت غيرهما كمجيء الريح الشديدة والزلزلة وغيرهما فالسحود هو المتعارف، ويجوز الحمل على الصلاة أيضاً؛ لما ورد "كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". من الطُّول: جمع طُولى كالكبرى والكُبر. ركعتين ركعتين: "خط" يشبه أن يكون صلاها مرات، وكان إذا طال مدة الحسوف مد في صلاته، وزاد في عدد الركوع، وإذا قصرت نقص، وكل ذلك جائز يصلّي على حسب الحال، ومقدار الحاجة فيه، قال: وذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، وأنه إذا امتد زمان الحسوف يزيد في عدد الركوع، أو في إطالة القيام، والركوع، ويطول السجود كالركوع عند الشافعي عشر.

ويسألُ عنها: أي يسأل الله بالدعاء أن يكشف عنها، أو يسأل الناس عن انجلائها أي كلما صلّى ركعتين يسأل هل انجلت؟ فالمراد بتكرير الركعتين المرات. من خلقه: "من" ابتدائية أي خليقتان ناشئتان من خلق الله المتناول لكل مخلوق على التساوي، ففيه تنبيه على أن لا أثر لشيء منها في الموجود. "نه" الخلق: الناس، والخليقة: =

يُحدثُ الله في خلقه ما شاء، فأيُّهما انخسفَ فصلُّوا حتى ينجلي، أو يُحدِثَ الله أمراً".

فصلُّوا حتى ينجَلي: أي صلُّوا من ابتداء الانخساف منتهِين إما إلى الانجلاء، أو إحداث الله تعالى أمراً، وهذا المقدار يربط الشرط بالجزاء؛ لما فيه من العائد إلى الشرط.

\* \* \* \*

<sup>=</sup> البهائم. وقيل: هما بمعنى واحد. قيل: المعنى الأول أنسب في هذا المقام؛ لأنه رد لزعم من يرى أثرهما في هذا العالم بالكون والفساد أي ليس كما يزعمون، بل هما مسخران كالبهائم، وآيتان مقهوران تحت قدرة الله تعالى وفي هذا تحقير لشأفهما مناسب لهذا المقام كتحقير الملائكة في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً ﴾ (الصافات: ١٥٨)

### (١٧٠) باب في سجود الشكر

وهذا الباب حال عن الفصل الأول والثالث.

### الفصل الثابي

1890 – (٢) وعن أبي جعفر: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجلاً من النُغاشين، فخرَّ ساجداً. رواه الدار قطني مُرسلاً، وفي "شرح السنة" لفظ "المصابيح".

إذا جاءَه أمرٌ سروراً: "مظ" سجود الشكر عند حدوث ما يسر به من نعمة، وعند اندفاع بلية سنة عند الشافعي هذه وليس بسنة عند أبي حنيفة هذه. "تو" ذهب جمع من العلماء إلى ظاهر الحديث، فرأوا السحود مشروعاً في باب شكر النعمة، وخالفهم آخرون، فقالوا: المراد بالسجود الصلاة، وحجتهم في هذا التأويل ما ورد في الحديث: أن النبي هذا أتي برأس أبي جهل حرّ ساجداً، وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى، وفي روايته "صلّى النبي شخر بالضحى ركعتين حين بُشر بالفتح، أو برأس أبي جهل".

ونضر الله وجه أبي حنيفة على فقد بلغنا عنه أنه قال وقد ألقي (عليه) هذه المسألة: لو ألزم العبدُ السجود عنه كل نعمة متحددة عظيمة الموقع عند صاحبها، لكان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين؛ لأنه لا يخلو عنها أدبى ساعة، فإن نعمة الحياة يتحدد عليه بتحدد الأنفاس، أو كلاماً هذا معناه، وأما الحديث الذي يدل على أنه سحد حين ما رأى نغاشياً فمرسل، وهم لا يرون الاحتجاج به. قيل: المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينظرها، أو يفاجأ بحا من غير انتظار مما يندر وقوعها، لا ما استمر وقوعها، ومن ثم قيده في الحديث بالجئ على سبيل الاستعارة، ونكر "أمر" للتفخيم، ويؤيده حديث سعد بن أبي وقاص، وكذا حديث النغاشي، والمرسل ضعيف، لكنه إذا تقوى بحديث آخر ضعيف قوي وصار حسناً، والحديث الذي نحن فيه حسن، رواه أبو داود والترمذي عن أبي بكرة.

من النُّغاشين: "نه" النغاشي هو القصير أقصر ما يكون ضعيف الحركة، ناقص الخلق. فخوَّ ساجمداً: "مظ" السنة إذا رأى مبتلى يسجد شكراً لله على أن عافاه الله تعالى من ذلك البلاء، وليكتم السجود كيلا يتأذى عنه، وإذا رأى فاسقاً فليظهر السجود لينتبه ويتوب. مَكَّة نُريدُ المدينة، فلمّا كنّا قريباً من عَزْوَزاء، نزل ثمّ رفع يديه، فدعا الله ساعة، ثم خرّ ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثمّ خرّ ساجداً، فمكث طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثمّ خرّ ساجداً، وشفعت طويلاً، ثم قام فرفع يديه ساحداً، قال: "إني سألت ربّي، وشفعت لأمّتي، فأعطاني ثلُث أمّتي، فخررت ساجداً لربّي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربّي لأمّتي، فأعطاني ثلُث أمّتي، فخررت ساجداً لربّي شكراً، ثم رفعت رأسي، فسألت ربّي لأمّتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررْت ساجداً لربّي شكراً، ثم رواه أحمد، وأبو داود.

من عَزْوَزاء: - بفتح العين المهملة وسكون الزاء وفتح الواو - ثنية بالجحفة، عليها الطريق من المدينة إلى مكة. فسألتُ ربِّي لأمَّتي: "مظ" ليس معنى الحديث أن يكون جميع أمته مغفورين بحيث لا تصيبهم النار؛ لأن هذا يناقض كثيراً من الآيات والأحاديث الواردة في تحديد أكل مال اليتيم، والربوا، والزاني، وشارب الخمر، وقاتل النفس بغير حق، وغير ذلك، بل معناه أن يخص أمته من سائر الأمم بأن لا يمسخ صورهم بسبب الذنوب، وأن لا يخلدوا في النار.

#### (٥٢) باب الاستسقاء

## الفصل الأول

المُصلَّى يستسقي، فصلَّى بجم ركعتين، جهر فيهما بالقراءة، واستقبل القبلة يدعو، ورفع يديه، وحوّل رداءه حين استقبل القبلة.

١٤٩٨ – (٢) وعن أنس، قال: كان النبيُّ ﷺ لا يرفعُ يديه في شيء من دعائه إلاَّ في الاستسقاء، فإنّه يرفع حتى يُرى بياضُ إبطيه.

اللهُم صيّباً نافعاً". رواه البحاريُّ.

استسقى فأشار بظهر كفَّيه إلى السَّماء. رواه مسلم.

وعن عائشة، قالت: إنّ رسول الله ﷺ كانَ إذا رأى المطرَ قال:

"اللهُم صيّباً نافعاً". رواه البحاريُّ.

خرج رسول الله ﷺ إلخ: "مظ" أبو حنيفة على لا يرى في الاستسقاء صلاة بل يدعو له، والشافعي على يصلي كصلاة العيد، ومالك يصلي ركعتين كسائر الصلاة.

وحوّل رداءه: "مظ" الغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال يعني حوّلنا أحوالنا رجاء أن يحوّل الله علينا العسر باليسر، والجدب بالخصب، وكيفية التحويل أن يأخذ بيده اليمني الطرف الأسفل من جانب يساره، وبيده اليسرى الطرف الأسفل أيضاً من جانب يمينه، ويقلّب يديه خلف ظهره بحيث يكون الطرف المقبوض بيده اليسنى على كتفه الأعلى من جانب اليسار، اليمني على كتفه الأعلى من جانب اليسار، فإذا فعل ذلك فقد انقلب اليمين يساراً، واليسار يميناً، والأعلى أسفل، وبالعكس. لا يرفع يديه: "قض" أي لا يرفعهما كل الرفع حتى يتحاوز رأسه، ويُرى بياض إبطيه لو لم يكن عليه ثوب إلا في الاستسقاء؛ لأنه ثبت استحباب رفع اليدين في الأدعية. فأشار بظهر كفيه إلخ: قالوا: فعل شي هذا تفاؤلاً بتقليب الحال ظهراً لبطن، وذلك نحو صنيعه في تحويل الرداء، أو إشارة إلى ما يسأله، وهو أن يجعل بطن السحاب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار. صيّباً نافعاً، وقوله: "نافعاً" تتميم في غاية الحسن؛ لأن صيّباً مظنة الضرب.

## الفصل الثاني

الله على الله المصلّى، عن عبد الله بن زيد، قال: خسرجَ رسول الله على إلى المصلّى، فاستسقى وحوَّل رداءَه حين استقبل القبلة، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله. رواه أبو داود.

الله الله الله عليه أنه قال: استسقى رسول الله على وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخُذُ أسفلها، فيجعله أعلاها، فلمّا تُقُلت قلّبَها على عاتقَيه. رواه أحمدُ، وأبو داود.

٨ - ١٥ - (٨) وعن عُمير مولى آبي اللحم، أنّه رأى النبيُّ ﷺ يستسقى عندَ

فحسر : أي كشف، يقال: حسرت العمامة عن رأسي، والثوب عن بدني أي كشفتهما.

لأنّه حديثُ عهد بربِّه: "تو" أراد قرب عهده بالفطرة، وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من المزن ساعتئذ، فلم يمسه الأيدي الخاطئة، ولم يكدّره ملاقاة أرض عُبِدَ عليها غير الله سبحانه. "مظ" فيه تعليم لأمته أن يتقرّبوا ويرغبوا فيما فيه خير وبركة.

عِطافه: "نه" هو الرداء، وإنما أضاف العطاف إلى الرداء؛ لأنه أراد أحد شقي العطاف، والهاء ضمير الرداء، ويجوز أن يكون للرجل، ويريد بالعطاف جانب الرداء. "تو" سمي الرداء عِطافًا؛ لوقوعه على العطفين، وهما الجانبان. وعليه خيصة "نه" هي تُوب خز أو صوف مُعْلَم، وقيل: لا يسمى بما إلا أن يكون سوداء مُعْلَمة. آبي اللحم: بالمد اسم رجل من قدماء الصحابة، أبي من أكل اللحم فسمي به، قيل: هو الذي يروي الحديث، ولا يعرف له حديث سواه، وعمير يرويه عنه، وله أيضاً صحبة.

أحجار الزَّيت، قريباً من الزَّوراء قائماً يدعو يستَسقي، رافعاً يديه قبل وجهه لا يُجاوزُ هِما رأسه. رواه أبو داود، وروى الترمذيُّ، والنسائيُّ نحوَه.

٥٠٥- (٩) وعن ابن عبّاس، قال: خرج رسولُ الله ﷺ و الاستسقاء مُتبدّلًا، مُتواضعاً، متخشّعاً، مُتضرّعاً. رواه الترمذي، وأبو داود، والنّسائيُّ، وابنُ ماجه. ١٥٠٦ (١٠) وعن عمرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدّه، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا استسقى قال: "اللهم اسق عبادكَ وهيمتك، وانشرُ رحمتك، وأجو بلدكَ الميت". رواه مالك، وأبو داود.

اللهم السَّه عَيْثاً، مريئاً، مَريعاً، نافعاً، غير ضارّ، عاجلاً غير آجِل"، قال: فأطبقَتْ عليه السَّماءُ. رواه أبو داود.

أحجار الزَّيت: موضع في المدينة من الحرّة، سميت لسواد أحجارها بها. لا يُجاوزُ بهما رأسه: هذا خلاف حديث أنس لعلّه كان في مرة أخرى. مُتبذِّلاً: "نه" التبذُّل ترك التزيين، والتهيئو بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. يُواكئ: أي يتحامل على يديه أي رفعهما، ومدّهما في الدعاء، ومنه التوكُّو على العصا، وهو التحامل عليها، كذا قال الخطابي في "معالم السنن".

غيثاً مُغيثاً: عقّب المغيث – وهو المطر الذي يغيث الخلق من القحط – بالغيث على الإسناد المجازي، وأكّد مريئًا بمرتعاً بالتاء بمعنى ينبت الله تعالى به ما يرتع به الإبل، وأكد النافع بغير ضار، وأكد عاجلاً بغير آجل اعتناءً بشأن الخلق، واعتماداً على سعة رحمة الحق، فكما دعا رسول الله على المدعاء كانت الإجابة طبقاً له حيث أطبقت عليه السماء، فإن في إسناد الإطباق إلى السماء، والسحاب - هو المطبق أيضاً- مبالغةً.

مويئًا: "نه" يقال: مرأني الطعام، وأمرأني، إذ لم يثقل على المعدة، وانحدر عنها طيباً، ويحتمل مريئًا مدراراً من قولهم: ناقة مريء أي كثيرة اللبن، ولا أحققه روايةً. مَويعاً: "حس" ذا مراعة وخصب، ويروى مُربعاً بالباء أي منبتاً للربيع المغني عن الارتياد لعمومه، والناس يربعون حيث شاؤوا ولا يحتاجون إلى النجعة، ويروى مرتعاً أي ينبت به ما يرتع به الإبل، وكل مخصب مرتع، ومنه يرتع ويلعب.

#### الفصل الثالث

١٥٠٨ - (١٢) عن عائشة، قالت: شكا النَّاسُ إلى رسول الله على قُحوطَ المطر، فأمر بمنبر، فوُضعَ له في المصلَّى، ووعدَ النَّاسَ يوماً يخرجونَ فيه، قالت عائشةُ: فحرج رسول الله ﷺ حينَ بدا حاجبُ الشمس، فقعدَ على المنبر، فكَبَّرَ وحمد الله، ثم قال: "إنّكم شكوتُم حدّب دياركم واستئخارَ المطر عن إبَّان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوهُ، ووعدَكم أن يستجيبَ لكم" ثم قال: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَن الرَّحِيم مَالِكِ يَوْم الدِّين ﴾ لا إله إلا الله يفعلُ ما يُريد، اللهم أنتَ الله، لا إله إلا أنت الغنيُّ، ونحنُ الفُقراءُ، أنزِلْ علينا الغَيث، واجعلْ ما أنزلتَ لنا قوَّةً وبلاغاً إلى حين"، ثمُّ رفع يديه، فلم يترك الرَّفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حوّل إلى الناس ظهره، وقلّب أو حوَّل رداءَه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقبلَ على النَّاسِ ونزلَ، فصلَّى ركعتين، فأنشأ الله سحابةً، فرعدَتْ وبرَقتْ، ثم أمطرَتْ بإذن الله، فلم يأتِ مسجدَه حتى سالتِ السُّيولُ، فلمَّا رأى سرعتَهم إلى الكِنِّ ضحك حتى بدَتْ نواحذُه، وقال: "أشهدُ أنَّ الله على كلِّ شيء قديرٌ، وأنِّيْ عبدُ الله ورسولُه". رواه أبو داود.

قُحوطَ المطر: القُحوط مصدر بمعنى القحط، أو جمع القحط، وأضيف إلى المطر إشارة إلى عمومه في بلدان شتى. واستئخارَ المطر: السين للمبالغة، يقال: استأخر الشيء إذا تأخر تأخراً بعيداً.

عن إبَّان زمانه: من إضافة الخاص إلى العام. "نه" قيل: نونه أصلية، فيكون فعالاً، وقيل: زائدة، فيكون فعلان من أبّ يؤبّ إذا قمياً للذهاب. وبلاغاً: البلاغ: ما يتبلّغ به إلى المطلوب، المعنى: اجعل الخير المنــزل علينا سببًا لقوتنا، ومدداً لنا مدداً طوالاً.

إلى الكِنِّ: هي ما يردّ به الحرّ والبرد من الأبنية والمساكن. ضحكَ: حواب الشرط، وكان ضحكه عليه الصلاة والسلام تعجباً من طلبهم المطر اضطراراً، ثم طلبهم الكِنّ عنه فراراً، ومن عظيم قدرة الله تعالى، وإظهار قربة رسوله، وصدقه بإجابة دعائه سريعاً، ولصدقه أتى بالشهادتين.

١٥٠٩ - (١٣) وعن أنس، أنّ عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا استسقى بالعبَّاس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنّا كنا نتوسَّلُ إليك بنبيِّنا فتسقينا، وإنّا نتوسَّل إليك بعمِّ نبيِّنا، فاسقِنا. قال فيسقون. رواه البخاريُّ.

١٥١٠ – (١٤) وعن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "خرجَ نبيٌّ من الأنبياء بالنَّأس يستسقى، فإذا هو بنملةٍ رافعةٍ بعض قوائمِها إلى السماء، فقال: ارجعُــوا فقد استُحيبَ لكم من أجل هذه النَّملةِ". رواه الدار قطنيُّ.

عمر بن الخطاب كان إذا قُحطوا إلخ: قال عقيل بن أبي طالب: شعراً:

بعمى سقى الله البلاد وأهلها عشية يستسقي بشيبته عمـــر فما جاز حتى جاء بالديمة المطر

توجه بالعباس بالجدب داعياً

## (٥٣) باب في الرياح

### الفصل الأول

ا ۱ ۱ ۱ ۱ - (۱) عن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "نصرتُ بالصَّبا، وأُهلكتْ عادٌ بالدَّبور". متفق عليه.

۱۰۱۲ – (۲) وعن عائشة، قالتْ: ما رأيتُ رسول الله ﷺ ضاحكاً حتى أرى منه لهواتِه، إنّما كان يتبسَّمُ، فكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرِفَ في وجهه. متفقٌ عليه.

اللهُم إني أسألك خيرَها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أرسلَت به، وأعوذُ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أرسلَت به"، وإذا تخيَّلتِ السَّماءُ، تغيَّرَ لوْنُه، وخرَجَ ودخلَ، وأقبلَ وأدْبرَ،

نُصرتُ بالصَّبا: الصبا: الريح الذي يجيء من قبل ظهرك إذا استقبلتَ القبلةَ، والدَّبُور هي التي يجيء من قبل وحهك حال الاستقبال أيضاً، روي أن الأحزاب لما حاصروا المدينة يوم الخندق، هبَّت ريح الصبا، وكانت شديدة، فقلعت حيامَهم، وألقى الله في قلوهم الخوف فهربوا، وكان ذلك فضلاً من الله ومعجزة له لرسوله ﷺ، وقصة إهلاك عاد مشهورة.

ضاحكاً: دل نفي الضحك البليغ على أنه ﷺ لم يكن فرحاً لاهياً بطراً، ودل إثبات التبسم على طلاقة وجهه، ودلّ أثر الخوف من رؤية الغيم، أو الريح على رأفته ورحمته على الخلق، هذا هو الخُلق العظيم.

لهواتِه: جمع لهاة، وهي اللحمات في سقف أقصى الفم. عُرفَ في وجهه: أي ظهر أثر الخوف في وجهه مخافة أن يحصل ما يضر الناس. عصفتِ: اشتد هبوبها.

وخيرَ ما أرسلَتْ: يحتمل الفتح على الخطاب، و"شرِّ ما أُرْسِلَتْ" على بناء المفعول؛ ليكون من قبيل ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ (الفاتحة:٧)، وقوله ﷺ: "الخير كله في يديك، والشر ليس إليك".

وإذا تخيَّلتِ السَّماءُ: السماء ههنا بمعنى السحاب، و"تخيّلت السماء" إذا ظهر في السماء أثر المطر. "نه" ومنه "إذا رأى المخيّلة أقبل وأدبر". المخيّلة: موضع الخيل، وهو الظن كالمظنة، وهي السحابة الخليقة بالمطر.

فإذا مطرَتْ سُرِّيَ عنه، فعرفت ذلك عائشة، فسألَتْه، فقال: "لعلَّه يا عائشة كما قال قومُ عاد: ﴿فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا﴾ - وفي رواية -: ويقولُ إذا رأى المطرَ: "رحمةٌ". متفق عليه.

مُ ١٥١٤ - (٤) وعن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مفاتيخُ الغَيبِ خمسٌ، ثُمَّ قرأ: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ﴾. رواه البُخاريُّ.

١٥١٥ (٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليست السَّنةُ بأن
 لا تُمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تُنبت الأرضُ شيئًا". رواه مسلم.

### الفصل الثابي

رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الريحُ من أبي هــريرة، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الريحُ من روح الله، تأتي بالرَّحمة وبالعذاب، فلا تسبُّوها، .....

فإذا مطرَتْ: يقال: مطرتِ السماء وأمطرت بمعنى. سُرِّيَ عنه: أي كشف عنه الخوف، وأزيل، يقال: سروتُ الثوب، وسريته إذا خلعته، والتشديد فيه للمبالغة. عَارِضٌ مُمْطِرُنَا: أي سحاب عرضٌ ليمطر. رحمةٌ: أي اجعله رحمة لا عذاباً. مفاتيحُ الغيب: قيل: هو جمع مفتح بفتح الميم، وهو المحزن أي خزائن الغيب خمس لا يطلع عليها غير الله سبحانه، وروي مفاتيح، وهو جمع مفتاح أي العلوم التي يتوصّل بما إلى الغيب [المذكور منها في القرآن الكريم] خمس لا يعلمها إلا الله تعالى. "نه" المفاتيح والمفاتح: جمع مفتاح ومفتح، وهما في الأصل: كل ما يتوسّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذّر الوصول إليها.

ليست السّنةُ إلخ: "فا" السَّنةُ الجدب، وهي من الأسماء الغالبة، ويقال: "أسنتوا" إذا أجدبوا، قلّبوا لامها تاءً. أن تمطروا إلج: "قض" وذلك لأن حصول الشدة بعد توقع الرحاء وظهور مخائله، وأسبابه أقطع مما إذا كان اليأس حاصلاً من أول الأمر، والنفس مترقبة لحدوثها. من روح الله: "غب" الروح النفس، وقد راح الإنسان إذا تنفّس، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴾ (يوسف:٨٧). "مظ" فإن قيل: كيف يكون من روح الله أي رحمته مع ألها تجيء بالعذاب؟ فحوابه من وجهين: الأول أن عذاب قوم ظالمين كانت رحمة لقوم مؤمنين، قيل: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَفَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام:٥٥)، "الكشاف": فيه =

وسلوا الله من خيرها، وعُوذوا به من شرِّها". رواه الشافعي، وأبو داود، وابن ماجه، والبيهقيُّ في "الدَّعوات الكبير".

١٥١٧ – (٧) وعن ابن عبّاس، أنّ رجلاً لعن الريح عند النبيّ ﷺ، فقال: "لا تلعنوا الريح، فإنّها مأمورةً، وإنّه من لعن شيئًا ليس له بأهل رجعتِ اللعنةُ عليه". رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

9 1 0 1 9 – (٩) وعن ابن عبّاس، قـال: ما هبّت ربح قطُّ إلا جثَا النبيُّ على ركبتيه، وقال: اللهمّ اجعَلها رحمةً، ولا تجعَلْها عذاباً،....

<sup>=</sup> إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة، وهو من أحلّ النِعم، وأحزل القِسم. الثاني: أن الروح مصدر بمعنى الفاعل أي الرائح، فالمعنى أن الريح من روائح الله تعالى أي الأشياء التي تجئ من حضرته، فتارة تحيء للراحة، وأخرى للعذاب، فلا يجوز سبّها بل يجب التوبة عند التضرّر بها، وهو تأديب من الله تعالى، وتأديبه رحمة لعباده. ليس له بأهل: أي ليس ذلك الشيء أهلاً للعن. عليه: أي استَعْلت اللعنة عليه راجعة؛ وذلك لأن اللعن طرد عن رحمة الله، فمن طرد ما هو أهل لرحمة الله عن رحمته جعل مطروداً.

ما هبّت ربع إلخ: نقل الشيخ التوربشتي عن أبي جعفر الطحاوي: أنه ضعف هذا الحديث، وأبي أن يكون له أصل في السنن، وأنكر علي أبي عبيد تفسيره، كما فسر ابن عباس ثم استشهد بقوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيّبَةٍ وَفَرِحُوْا بِهَا، جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ ﴾ (يونس: ٢٢)، وبالأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن جُلّ استعمالً المفردة في الباب في الخير والشر، ثم قال الشيخ: إنا نرى أن لا يُتسارع إلى ردّ هذا الحديث. وتأوله بوجه آخر غير ما ذكره ابن عباس هُما لا يكون مخالفاً للنصوص المذكورة، وهو أن نقول: المعنى لا تدمّرنا بما فلا يمر علينا بعدها جنوب ولا شمال، بل افسح في المدة حتى قمبّ علينا أرواح كثيرة بعد هذا الريح. قال الخطابي: إن الرياح

اللهم احعَلها رياحاً ولا تجعَلها ريحاً". قال ابنُ عبَّاس في كتاب الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا الرَّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ عَلَيْهِمْ ريحاً صَرْصَراً ﴾ و﴿أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ الْعَقِيمَ ﴾ و﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ و﴿أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ ﴾. رواه الشافعي، والبيهقي في "الدعوات الكبير". (المون: ٢١) (الرون: ٢١) (المون: ٢١) وعن عائشة، قالت: كان النبيُّ ﷺ إذا أبصر فاشئاً من السماء – تعني السَّحاب – ترك عمله واستقبله، وقال: "اللهم إني أعوذ بك من شرِّ ما فيه"، فإن كشفه حَمِدَ الله، وإن مطرت، قال: "اللهم سقياً نافعاً". رواه أبو داود، والنسائيُّ، وابنُ ماجه، والشافعيُّ واللفظُ له.

الرّعدِ اللهم المن عمر، أنّ النبيّ ﷺ كان إذا سمعَ صوتَ الرَّعدِ والصَّواعق، قال: "اللهم لا تقْتُلْنا بغضبك، ولا تُهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك". رواه أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

صعقته الصاعقة إذا أهلكته، فصعق أي مات إما لشدة الصوت، وإما بالإحراق.

<sup>=</sup>إذا كثرت جلبت السحاب، وكثرت المطر، فزكّت السزروع والثمار، وإذا لم تكثر وكانت ريحاً واحدة، فإلها تكون عقيمة. والعرب يقول: لا يلقح السحاب إلا من رياح. قيل: معنى كلام ابن عباس: إن هذا الحديث مطابق لما في كتاب الله تعالى، فإن استعمال التنزيل دون أصحاب اللغة إذا حكم على الريح والرياح مطلقتين كان إطلاق الريح غالباً في العذاب، والرياح في الرحمة، فعلى هذا لا يرد تلك الآية على ابن عباس على لألها مقيدة بالوصف، ولا تلك الأحاديث؛ لألها ليست من كتاب الله، وإنما قيدت الآية بالوصف، ووحدت؛ لألها في حديث الفلك فلو جُمعت أوهمت اختلاف الرياح، وهو موجب للعطب أو للاحتباس، ولو أفردت و لم تقيد بالوصف لآذنت بالعذاب والدمار، ولألها أفردت وكررت ليناط بها مرة "طيّبة" وأخرى "عاصف"، ولو جمعت لم يستقم التعليق. إذا أبصر ناشئاً: سمي السحاب ناشئاً؛ لأنه ينشأ من الأفق، يقال: نشأ وأنشأ أي خرج.

بغضبك: الغضب استعارة، والمشبه به الحالة التي تعرض للملِّك عند انفعاله، أو غليان دمه، ثم الانتقام من =

#### الفصل الثالث

الحديث، وقال: سُبحان الذي يُسبِّحُ الرعدُ بحمده والملائكةُ من حيفته. رواه مالك.

=المغضوب عليه، وأكثر ما ينتقم به القتل، فلذلك ذكره، ورشح الاستعارة به عرفاً، وأما الإهلاك والعذاب فحاريان على الحقيقة في حق الله تعالى.

يُسبِّحُ الرعدُ: إسناد مجازي؛ لأن الرعد سبب لأن يسبِّح الله السامع حامداً له خائفاً راحياً.

\* \* \* \*

# [٥] كتاب الجنائز

(١) باب عيادة المريض وثواب المرض

# الفصل الأول

الله ﷺ: "أطعموا الجائع، وعن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: "أطعموا الجائع، وعُودوا المريض، وفُكُّوا العابي". رواه البخاري.

- ١٥٢٥ - (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "حقُّ المسلم على المسلم ستُّ". قيل: ما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: "إذا لقيتَه فسلِّم عليه، وإذا دعاك فأجبْهُ، وإذا

كتاب الجنائز: الجِنازة - بكسر الجيم وفتحها، والكسر - أفصح، ويقال بالفتح للميت، وبالكسر للنعش عليه ميت، ويقال: عكسه، والجمع جنائز بالفتح لا غير.

وفُكُوا العاني: "نه" العاني الأسير، وكل من ذلّ، واستكان، وخضع فقد عَنا. حقّ المسلم: "حس" هذه كلها من حق الإسلام يستوي فيها جميع المسلمين بَرُّهم وفاجرهم، غير أنه يختص البر بالبشاشة والمسائلة والمصافحة دون الفاجر لفجوره. "مظ" إذا دعا المسلم المسلم إلى الضيافة والمعاونة وجب عليه طاعته إذا لم يكن ثمه ما يتضرر به في دينه من الملاهي، ومفارش الحرير. وردّ السلام، واتباع الجنائز فرض على الكفاية. وأما تشميت العاطس إذا همد الله، وعيادة المريض فسنة إذا كان له متعهد، وإلا فواجب. ويجوز أن يُعطف السنة على الواجب إن دل عليه القرينة كما يقال: "صم رمضان وستة من شوال".

وتشميتُ: التشميت – بالشين والسين – الدعاء بالخير والبركة، والمعجمة أعلاهما. واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم، كأنه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله، وقيل: معناه أبعدك الله عن الشماتة بك.

استنصحك فانصَح له، وإذا عطسَ فحمد الله فشمِّنه، وإذا مرِضَ فعُدْهُ، وإذا مات فاتَّبعْه". رواه مسلم.

الداعي، والدِّياج، والميثرة الحمراء، والقَسيِّ، وآنية الفضة – وفي رواية - وفي رواية - وفي رواية الداعي، والدِّياج، والميثرة الحمراء، والقَسيِّ، وآنية الفضة – وفي رواية -:

فانصح له: النصح تحرّي قول أو فعل فيه فلاح صاحبه، ومنه نصحتُ الودّ أخلصته، وظاهر العبارة يقتضي أن يقال: أن يُسلّم عليه إذا لقيه، وأن يجيبه إذا دعاه إلخ، إلا أنه لما كانت الخصال الست من معظمات مكارم الأخلاق عدل عن الإخبار إلى صورة الأمر مريداً به الخطاب العام؛ لئلا يختص به واحد دون آخر كما في "بشر المشائين".

وإبرار المُقْسِم: قيل: هو تصديق مَنْ أقسم عليك، وهو أن تفعل ما سأله الملتمس، وأقسم عليه أن تفعله يقال: برّ وأبرّ القسمَ إذا صدّقه. وقيل: المراد من المُقسم الحالف، فيكون المعنى أنه لو حلف أحد على أمر مستقبل، وأنت تقدر على تصديق يمينه كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، وأنت تستطيع فعلمه فافعل كيلا يحنث يمينه. ونصو المظلوم: "حس" هو واحب يدخل فيه المسلم والذمي. وقد يكون بالقول، وقد يكون بالقول،

ولهانا عن خاتم الذهب: "خط" هذه الخصال مختلفة المراتب في العموم والخصوص والوحوب، فتحريم خاتم الذهب، وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرحال. وتحريم آنية الفضة عام للرحال والنساء؛ لأنه من باب السرف والمخيلة. والميثرة الحمواء: وصفها بالحمرة؛ لألها كانت الأغلب في مراكب الأعاجم يتخذولها رعونة. "نه" الميثرة - بكسر الميم - مِفعلة من الوثار، يقال: وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين. وأصلها: موثرة، فقلبت الواو ياءً؛ لكسرة الميم، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج، وتتخذ كالفراش الصغير، وتحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال والسروج. "حس" إن كانت الميثرة من ديباج فهو حرام، وإلا فالحمراء منها منهى عنها كما روي أن النبي الله عن ميثرة الأرجوان.

والقَسيِّ: "فا" ضرب من ثياب كتّان مخلوط بحرير يؤتى به من مصر نسب إلى قرية على ساحل البحر، يقال لها: القَسَّ، وقيل: القَس: القزّ، وهو رديء الحرير أبدلت الزاء سينًا. وعن الشُّرب في الفضة؛ فإنّه من شرِبَ فيها في الدُّنيا لم يشرب فيها في الآخرة. متفق عليه.

١٥٢٧ – (٥) وعن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ المسلمَ إذا عاد أخاهُ المسلم لم يزَلْ في خُرْفةِ الجنّة حتى يرجع". رواه مسلم.

ما القيامة: يا ابن آدم! مرضتُ فلم تعدني. قال: يا ربّ! كيف أعودُك وأنت ربّ العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلاناً مرض فلم تعدني، أما علمت أنّك لو عُدتَه لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتُك فلم تطعمني. قال: يا ربّ! كيف أطعمُك لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتُك فلم تطعمني. قال: يا ربّ! كيف أطعمُك وأنت ربّ العالمين؟ قال: أما علمت أنّه استطعمك عبدي فلانٌ فلم تُطعمهُ؟ أما علمت أنّك لو أطعمتَه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتُك فلم تسقني. قال: يا ربّ! كيف أسقيك وأنت ربّ العالمين؟

لم يشرب فيها: قال المظهر: أي من اعتقد حِلَّها ومات عليه، فإنه كافر، وحكم من لم يعتقد ذلك خلاف ذلك؛ لأنه ذنب صغير غلّظ وشدّد، للرد والارتداع. في خُرْفةِ الجنّة: خَرَف النمرةَ جَناها، الخرفة اسم ما يخرف من النحيل. "قض" الخُرفة: ما يُحتى من الثمار، وقد يتحوز بها للبستان من حيث إنه محلها، وهو المعنى بها بدليل ما روي "على مخارف الجنة"، أو على تقدير المضاف أي في مواضع خرفتها.

وأنت ربُّ العالمين: حال مقرّرة لجهة الإشكال الذي يتضمنه "كيف" أي أن العيادة إنما يكون للمريض العاجز، وأنت القاهر القوي المالك، وعلى الثاني والثالث الإطعام والإسقاء إنما يحتاج إليه الضعيف، وأنت مربي العالمين، والغني على الإطلاق. وخص الأول بقوله: "وجدتني عنده"؛ لأن العجز والانكسار ألصق وألزم هناك، والله تعالى أقرب إلى المنكسر المسكين، فإن قيل: الظاهر أن يقال: كيف تمرض مكان "أعودك"؟ قلنا: عُدل عنه معتذراً إلى ما عُوتب عليه، وهو مستلزم لنفي المرض.

لوجدتني عنده: في العيادة إشارة إلى أن العيادة أكثر ثواباً منهما [أي الإطعام والسقي].

قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما [علمت] أنّك لو سقيته وحدّت ذلك عندي؟" رواه مسلم.

۱۹۲۹ – (۷) وعن ابن عبّاس، أنّ النبيّ ﷺ دخل على أعرابي يعودُه، وكان إذا دخل على مريض يعودُه، قال: "لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله"، فقال له: "لا بأس، طهور إن شاء الله". قال: كلا، بل حُمَّى تفورُ، على شيخ كبير، تُزيرُه القُبورَ، فقال: "فنعم إذَن". رواه البخاريُّ.

٠٩٥٠ - (٨) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اشتكى منّا إنسانٌ، مسكحة بيمينه، ثم قال: "أذهب البأس ربَّ الناس، واشف، أنت الشافي، لا شفاءً إلا شفاؤك، شفاءً لا يُغادر سُقْماً". متفق عليه.

ا ۱۰۳۱ – (٩) وعنها، قالت: كان إذا اشتكى الإنسانُ الشَّيء منه، أو كانت به قُرحةٌ أو جُرحٌ، قال النبيُّ ﷺ بأصبعه: "بسم الله، تربةُ أرضِنا، ......

تفورُ: أي يظهر حرّها ووهجها وغليانها. فنَعَمْ: الفاء مرتبة على محذوف، و"نَعَمْ" تقرير لما قال يعني أرشدتُك بقولي: لا بأس عليك إلى أن الحمّى يطهّرك عن ذنوبك فاصبر، واشكر الله تعالى، فأبيتَ إلا اليأس والكفران، فكان كما زعمتَ، وما اكتفيتَ بذلك، بل رددتَّ نعمة الله وأنت مسجع به، قاله غضباً عليه.

لا شفاءَ إلخ: هذا مؤكد لقوله: "أنت الشافي"، وقوله: "شفاء لا يغادر سُقْماً" تكميل لقوله: "اشفِ"، والجملتان معترضتان بين الفعل والمفعول المطلق. سُقْماً: التنكير للتقليل.

توبة أرضِنا: "مح" قالوا: المراد بأرضنا جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصة؛ لبركتها، وكان الله يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فتعلق بها منه، فيمسح بها على الموضع الجريح والعليل، ويتلفّظ بهذه الكلمات في حال المسح. "تو" الذي سبق إلى الفهم من صنيعه، وقوله هذا: "إنّ تربة أرضنا" إشارة إلى فطرة آدم، و"ريقة بعضنا" إشارة إلى النطفة التي خلق منها الإنسان، فكأنه يتضرع بلسان الحال، ويعرّض بفحوى المقال: أنك اخترعت الأصل الأول من طين، ثم أبدعت بنيه من ماء مهين، فهيّن عليك أن تشفى من كان هذا شأنه.

بريقة بعضنا، ليُشفي سقيمُنا، بإذن ربِّنا". متفق عليه.

النبيُّ الله المتكى نفَثَ على نفسه النبيُّ الله النبيُّ الله المتكى نفَثَ على نفسه بالمعوِّذات، ومسح عنه بيده، فلمّا اشتكي وجعه الذي توفِّيَ فيه، كنتُ أنفُثُ عليه بالمعوِّذات التي كان ينفثُ، وأمسحُ بيد النبيِّ الله الله عليه.

وفي رواية لمسلم، قالت: كانَ إذا مرضَ أحدٌ من أهل بيته نفَثَ عليه بالمعوِّذات. ١٥٣٣ – (١١) وعن عثمان بن أبي العاص، أنّه شكا إلى رسول الله ﷺ وجَعاً يجـــده في جسده، فقال له رسول الله ﷺ:.....

بريقة بعضنا: قال القاضي: دل المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج، وتبديل المزاج، ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي، ولهذا ذكر في تدبير المسافرين أنه ينبغي أن يستصحب المسافر تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائه حتى إذا ورد ماءً غير ما اعتاده جعل شيئًا منه في سقائه، وشرب الماء منها؛ ليأمن من تغيّر مزاجه. ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة، وقوله: "بإصبعه" في موضع الحال من فاعل "قال": و"تربة أرضنا" خير مبتدأ محذوف أي هذه، و"الباء" في "بريقه" متعلقة بمحذوف، وهو خبر ثان، أو حال، والعامل معنى الإشارة أي قال النبي شخي مشيراً بإصبعه: "بسم الله هذه تربة أرضنا معجونة بريقة بعضنا، قلنا بحذا القول أو صنعنا بحذا الصنيع ليشفي سقيمنا". قيل: فعلى هذا "باسم" مقول للقول صريحاً، ويجوز أن يكون "بسم الله" حالاً أخرى متداحلة، أو مترادفة على تقدير قال: متبركاً بسم الله.

ويلزم منه أن يكون مقولاً، والمقول الصريح قوله: "تربة أرضنا"، وإضافة تربة أرضنا، وريقة بعضنا تدل على الاختصاص، وأن تلك التربة والريقة كل واحد منهما مختص بمكان شريف، بل بذي نفس شريفة قدسية طاهرة عن الأوضار صلى الله عليه وسلم.

بالمُعوِّذات: أي المعوذتين. ومســح عنه: الضمير في "عنه" راجع إلى ذلك النفث، والجار والمجرور حال أي نفث على بعض جسمه، ثم مسح بيده متحاوراً عن ذلك النفث إلى سائر أعضائه. في الحديث دلالـــة على أن الرقية والنفث بكلام الله تعالى سنـــة.

بالمُعوِّذات: وقال العسقلاني: أوهما "والإخلاص" على طريق التغليب، وهو المعتمد، وقيل: الكافرون أيضاً. [المرقاة ١٢/٤]

"ضع يدك على الذي يألم من حسدك، وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بعزَّة الله وقدرته من شرِّ ما أجدُ وأحاذرُ". قال: ففعلتُ، فأذهب الله ما كان بي. رواه مسلم.

١٥٣٤ – (١٢) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، أن جبريلَ أتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا محمدُ! اشتكيت؟ فقال: "نعم". قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شرِّ كلِّ نفس أو عين حاسدٍ، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم.

1000- (17) وعن ابن عبَّاس، قال: كان رسول الله ﷺ يُعوِّذُ الحسنَ والحُسينَ: "أعيذكما بكلمات الله التامّة، من كلِّ شيطان وهامّة، ومن كلّ عين الأمّة"، ويقول: "إنّ أباكما كان يعوِّذ بها إسماعيلَ وإسحاق". رواه البخاريُّ. وفي أكثر نسخ "المصابيح": "بمما" على لفظ التَّثنية.

١٥٣٦ – (١٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ يُردِ الله به ...

ما أجدُ وأحاذرُ: تعوّذ من وجع هو فيه، ومما يتوقع حصوله في المستقبل من الحزن والخوف، فإن الحذر هو الاحتراز عن مخوف. بكلمات الله التامّة: "تو" الكلمة في لغة العرب تقع على كل جزء من الكلام، اسماً كان أو فعلاً أو حرفاً، وتقع على الألفاظ المنطوقة، وعلى المعاني المجموعة، والكلمات ههنا محمولة على أسماء الله الحسنى، وكتبه المنسزلة؛ لأن الاستعادة إنما تكون بها، ووصفها بالتامة لحلوها عن النواقص والعوارض بخلاف كلمات الناس. وهامّة: "نه" الهامة: كل ذات سمّ تقتل، والجمع الهوام. وأما ما له سم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور. وقد يقع الهوام على ما يدب على الأرض مطلقاً كالحشرات.

ومن كلّ عين لامّة: في "الصحاح" العين اللامّة هي التي تصيب بسوء، واللمم طرف من الجنون. "نه" لامة أي ذات لمم، وأصلها من ألْمَمْت بالشيء إذا نزلت به، وقيل: "لامة" لازدواج "هامة"، والأصل ملمّة؛ لأنها فاعل ألمت. بجما على لفظ التثنية: الظاهر أنه سهو من الناسخ، إلا أن يجعل كلمات الله مجازاً من معلومات الله، ومما تكلم به سبحانه من الكتب المنزلة.

خيراً يُصب منه". رواه البخاري.

١٥٣٧ – (١٥) وعنه، وعن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ، قال: "ما يُصيبُ المسلم من نصبٍ، ولا وصَبٍ، ولا همِّ، ولا حَزَنٍ، ولا أذىً، ولا غمِّ، حتى الشَّوكةُ يشاكُها، إلاّ كفَّرَ الله بها من خطاياه". متفق عليه.

١٩٥٨ - (١٦) وعن عبد الله بن مسعود، قال: دخلتُ على النبيِّ وهو يُوعَكُ، فمسستُه بيدي، فقلتُ: يا رسولَ الله! إنّك لتُوعكُ وعْكاً شديداً. فقال النبيُّ الله! إنّك لتُوعكُ وعْكاً شديداً. فقال النبيُّ الله! أجَلْ، إني أُوعكُ كما يوعك رجلان منكم". قال: فقلتُ: ذلك لأن لك أجرين؟ فقال: "أجَلْ". ثم قال: "ما من مسلم يصيبُه أذىً من مرضٍ فما سواه، إلا حطَّ الله تعالى به سيّئاته، كما تحطّ الشجرةُ ورقها". متفق عليه.

يُصَبُّ: أي نيل منه بالمصائب. "مح" ضبطوا بفتح الصاد وكسرها، قيل: الفتح أولى كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا مُرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ﴾ (الشعراء: ٨٠) وصَبِ: دوام الوجع. ولا هَمَّ: "تو" الهمّ الحزن الذي يذيب الإنسان من "هممتُ الشحم"، والحزن حشونة في النفس لما يحصل فيها من الغم أخذ من "حُزونة الأرض"، فالهمّ أخص. وقيل: الهم مختص بما هوآت، والحزن بما فات. روى الترمذي أن وكيعاً قال : لم يسمع في الهمّ أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. "مظ" الغم: الحزن الذي يغم الرجل أي يصيره بحيث يقرب أن يغمي عليه، والحزن أسهل منه. يشاكها: "الكشاف": شُكْتُ الرجل أشوكهُ، أدخلت في جسده شوكة، و"شيك" – على ما لم يسم فاعله – يشاك شوكاً. "مظ" يجوز رفع الشوكة على الابتداء، والخبر "يشاكها"، وجرها على أن "حتى" عاطفة أو بمعنى "إلى"، والضمير في "يشاكها" مفعوله الثاني أي يشاك المسلم تلك الشوكة.

فمسستُه: في "الصحاح": مسِسْتُ الشي - بكسر السين - مسَّه هي اللغة الفصيحة، وحكى أبو عبيد - مسَّنت - بالفتح - أمُسُّه - بالضم. لتُوعك: الوعك: حرارة الحمى وألمها، وقد وعكه المرض وعكاً، ووُعك فهو موعوك. كما تحطَّ الشجرة: شبه حال المريض، وإصابة المرض حسده، ثم محو السيئات عنه سريعاً بحالة الشجرة، -

وصَب: الوصب: السقم اللازم، يقال: وَصَب الرجلُ يوصَبُ، فهو وصيب، وأوصبه الله فهو موصَبٌ، والموَصَّب بالتشديد الكثير الأوجاع والحزن. [الميسر ٣٧٣/٢]

١٧٥ - (١٧) وعن عائشة، قالت: ما رأيتُ أحداً **الوَجعُ** عليه أشدُّ من رسول الله ﷺ. متفق عليه.

٠١٥١- (١٨) وعنها، قالت: مات النبيُّ ﷺ بين حاقنتَيَّ وذاقِنَتَيَّ، فلا أكرهُ شدَّةَ الموتِ لأحدٍ أبداً بعد النبيِّ ﷺ. رواه البخاري.

ا ۱۰۶۱ (۱۹) وعن كعب بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمن كمثل الحامة من الزرع تُفيئها الرِّياحُ، تصرَعُها مرَّة وتُعدِّلها أخرى، حتى يأتيه أجله، ومثلُ المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا يُصيبُها شيءٌ حتى يكون انجعافها مرَّة واحدة". متفق عليه.

<sup>-</sup>وهبوب الرياح الخريفية، وتناثر الأوراق منها، فهو تشبيه تمثيلي، ووجه الشبه: الإزالة الكلية على سبيل السرعة. الوَجعُ إلخ: مبتداً، و"أشد" خبره، والجملة بمنزلة المفعول الثاني، و"منْ" زائدة، أي ما رأيت أحداً أشد وجعاً من رسول الله على بين حاقتَتيَّ: أي توفي مستنداً إليَّ. "نه" الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق، و"الذاقنة": الذقن. وقيل: طرف الحلقوم. وقيل: ما يناله الذقن من الصدر.

فلا أكرهُ: أي علمت أن شدة الموت ليس من المنذرات بسوء العاقبة، وأن هون الموت ليس من المكرمات، وإلا لكان هو على أولى به.

مثل المؤمن: التشبيه إما تمثيلي، وإما مفرّق، فيقدر للمشبه معان بإزاء ما للمشبه به. وفيه إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يرى نفسه عارية معزولة عن استيفاء اللذات معروضة للحوادث. كمثل الخامة: أي خامة من الزرع، ومفة للخامة، الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزرع، وألفها منقلبة عن الواو، وذلك أن الريح إذا هبت شمالاً أمالت الخامة إلى الجنوب، وإذا هبت جنوباً فيأت في الجانب الشمال. تُفيئها: تميلها يمينًا وشمالاً صفة أحرى. تصرَعُها: "نه" أي تميلها وترميها من جانب إلى جانب.

الأرزة: الأرزة – بفتح الراء – شجرة الأرزن، وروي بسكونها، وهي شجرة الصنوبر، والصنوبر ثمرها. "مظ" الأرزن شجر صلب يجعل منه السوط، والعصا، والرواية الأخرى أصح. المجذية إلخ: "فا" يقال: حذا يجذو، وأجذى يجذي، إذا ثبت قائماً. و"الانجعاف" الانقلاع، وهو مطاوع، جعفتُ جعفًا إذا قلعته.

الزَّرع لا تزالُ الريحُ تميّله، ولا يزالُ المؤمنُ يصيبُه البلاء، ومثلُ المنافق كمثل شجرةِ الأَرْزَةِ لا تَمترُ **حَتى تُستحصد**ً". متفق عليه.

"ما لك تُزَفْزِفِين؟" قالت: الحمَّى لا بارك الله فيها، فقال: "لا تسبِّي الحمَّى؛ فإلها تُذهب خطايا بني آدم، كما يُذهبُ الكير خبَثُ الحديد". رواه مسلم.

مسلم". متفق عليه.

١٥٤٦ (٢٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الشهداء خمسةٌ: المطعونُ، والمبطونُ، والغريقُ، وصاحبُ الهدم، والشّهيدُ في سبيل الله". متفق عليه.

حتى تُستحصد: الاستحصاد إنما يستعمل في الزروع والكلأ، واستعماله في الشجر، إما استعارة لفظية كالمشفر للشفة، أو معنوية، شبه قلع الصنوبر أو الأرزن في سهولته بحصاد الزرع، فدل على سوء الخاتمة. تُزَفز فين: "نه" زفزف الطائر بجناحيه إذا بسطهما عند السقوط على شيء، والمعنى، مالك ترتعدين؟، ويروى بالراء من الرفرفة، وهي الارتعاد من البرد. الكير: "نه" هو بالكسر كير الحدّاد، وهو المبني من الطين. وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبنى الكور.

بمثل ما كان: الباء زائدة كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمثْسِ مَا آمَنْتُمْ ﴾ (البقرة:١٣٧). الطاعونُ: هو المرض العام والوباء الذي يموت بمرض البطن كالاستسقاء ولخوه. وصاحبُ الهدم: ما يهدم به من جوانب البئر فيسقط فيها. والشَّهيدُ: "غب" سمي شهيداً لحضور الملائكة عنده إشارة إلى قوله تعالى: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ﴾ (فصلت: ٣٠)، أو لأنهم يشاهدون في تلك الحالة ما أعد لهم، أو لأنه يشهد أرواحهم عند الله.

الطّاعونِ الله عنه الله على من يشاء، وأنّ الله جعلهُ رحمةً للمؤمنين، ليس فأخبرَني: "أنّه عذابٌ يَبعثُه الله على من يشاء، وأنّ الله جعلهُ رحمةً للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطّاعونُ فيمكثُ في بلده صابراً محتسباً، يعلمُ أنّه لا يُصيبُهُ إلاّ ما كتبَ الله له، إلاّ كان له مثلُ أجر شهيد". رواه البخاريُّ.

رَجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ رِجْزٌ الطَّاعونُ وَجُزٌ الطَّاعونُ وَجُزٌ الطَّاعونُ وَجُزٌ السَّعْتُم بِهِ بَأُرضِ أَرسلَ على من كان قبلكم، فإذا سمعتُم به بأرض فلا تُعرُجوا فراراً منه". متفق عليه.

1029 – (۲۷) وعن أنس، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "قال الله سبحانه وتعالى: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيهِ، ثمّ صبرَ، عوَّضْتُه منهما الجنَّةَ". يُريدُ عَينيه. رواه البخاري.

ليس من أحد: "من" زائدة هذه الجملة بيان لقوله: "جعله رحمة". يقعُ إلخ: صفة "أحد"، والراجع محذوف أي يقع في بلده. و"فيمكث" عطف على "يقع"، وكذا و"يعلم" و"إلا كان" حبر "ليس". صابراً محتسباً: حالان من فاعل "يمكث" أي يصبر هو قادر على الخروج متوكلاً على الله طالباً لثوابه لا غير. رِجْزٌ: عذاب.

على طائفةِ: هم الذين قبل لهم: ﴿ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ﴾ (النساء: ١٥٤) فخالفُوا، قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (الأعراف: ١٦٢). سمعتُم به بأرض: الباء الأولى متعلقة بــــ "سمعتم" على تضمين أخبرتم، و"بأرض" حال أي واقعاً في أرض.

فلا تُقدموا: "قض" في الحديث النهي عن استقبال البلاء، فإنه تموّر وإقدام على خطر، وعن الفرار منه، فإنه فرار من القدر ولا ينفعه. "خط" أحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم. فراراً منه: "حس" فيه أنه لو خرج إلى حاجة فلا بأس به.

رِجْزٌ: الرجز: العذاب، والأصل فيه الاضطراب، ومنه قيل: رجز البعير رجزاً فهو أرجز ورجزاء: إذا تقارب خطوه واضطرب؛ لضعف فيه. [الميسّر ٣٧٥/٢]

### الفصل الثاني

مسلم يعُود مسلماً غُدوةً إلا صلَّى عليه سبعونَ ألف مَلَك حتى يمسي، وإن عاده مسلم يعُود مسلماً غُدوةً إلا صلَّى عليه سبعونَ ألف مَلَك حتى يمسي، وإن عاده عشيَّةً إلا صلَّى عليه سبعون ألف ملك حتى يُصبحَ، وكان له خَريفٌ في الجنّة". رواه الترمذي، وأبو داود.

١٥٥١ – (٢٩) وعن زيد بن أرقم، قال: عادني النبيُّ ﷺ من وجَعِ كان يُصيبُني. رواه أحمد، وأبو داود.

الوضوءَ، وعاد أخاهُ المسلم محتسباً، بُوعدَ من جنهَّم مسيرة ستين خريفاً". رواه أبو داود.

100٣ – (٣١) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من مسلم يعودُ مسلماً فيَقولُ سبعَ مرّاتٍ: أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيك، إلا شُفيَ، إلا أن يكون قد حضرَ أجلُه". رواه أبو داود والترمذي.

وإن عاده: "إن" نافية بدلالة "إلا"، ولمقابلتها "ما". خَريفٌ: بستان أي مخروف من ثمرة الجنّة، فعيل بمعنى مفعول. من توضَّا: فيه أن الوضوء سنة في العيادة؛ لأنه إن دعا على الطهارة كان أقرب إلى الإجابة. ستين خريفاً: أي ستين سنة كان العرب يؤرخون أعوامهم بالخريف؛ لأنه كان أوان جدادهم وقطافهم، وإدراك غلاّهم إلى أن أرخ عمر هي بسنة الهجرة.

غُدوةً: الغُدوة – بضم الغين – ما بين صلاة الغدوة وطلوع الشمس كذا قال ابن الملك، والظاهر أن المراد به أول النهار ما قبل الزوال. [المرقاة ٢٥/٤]

كان يُعلَّمهم من الحمَّى ومن الأوجاع كلها أن يُعلَّمهم من الحمَّى ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: "بسم الله الكبير، أعُوْذ بالله العظيم، من شرِّ كلِّ عرقٍ نعّارٍ، ومن شرِّ حرِّ النّار". رواه الترمذي وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، لا يعرفُ إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل وهو يضعَّفُ في الحديث.

منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له، فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له، فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما [أن] رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حُوبنا وخطايانا، أنت ربُّ الطيّبين، أنزِلْ رحمةً من رحمتك، وشفاءً من شفائك، على هذا الوَجع، فيبرأً". رواه أبو داود.

الرجل يعودُ مريضاً فليقل: "اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدواً، أو يمشي لك إلى جنازة". رواه أبو داود.

عرقِ نقار: "نه" نَعَرَ العِرْقُ بالدم إذا ارتفع وعلا، وجرح نقار ونعور إذا صوّت دمه عند خروجه. ربنا الله: ربّنا مبتدأ، "الله" حبره، و"الذي" صفة مادحة عبارة عن بحرد العلوّ والرفعة؛ لأنه منزه عن المكان، ومن ثمّ نزّه اسمه عما لا ينبغي، فيلزم منه تقديس المسمّى بالطريق الأولى. أموك في المسماء: كقوله تعالى: ﴿وَأُوْحَى فِي كُلّ سَمَاء أَمْرَهَا ﴾ (فصلت: ١٢)، أي ما أمر به فيها، ودبّره من خلق الملائكة، والنيّرات وغير ذلك. كما [أن] رحمتك: "ما" كافة مهيئة لدخول الكاف على الجملة. "فا" الأمر مشترك بين السماء والأرض، لكن الرحمة من شأنها أن تخصّ بالسماء دون الأرض؛ لأنها مكان الطيبين المعصومين.

حُوبنا: الْحُوب والْحُوب والحوبة الإنم. أنت ربُّ الطيِّبين إلخ: تقرير للمعنى السابق. ينكا لك: في "الصحاح": نكاءتُ القرحة انكاها نكاء إذا قشرها. "نه" نكيت في العدوّ أنكى نكاية فأنا ناك، إذا أكثرت فيهم الجراح والقتل، و"ينكأ" مجزوم على حواب الأمر، ويجوز الرفع أي فإنه ينكأ، ولعله جمع بين النكاية، وتشييع الجنازة؛ لأن الأول كدح في إنزال العقاب على عدوّ الله، والثاني سعى في إيصال الرحمة إلى ولي الله.

وحلّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أُو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾، وعن قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ وحلّ: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أُو تُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾، وعن قوله: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُحْزَ بِهِ ﴾، فقالت: ما سألني عنها أحدٌ منذُ سألتُ رسول الله على فقال: "هذه معاتبة الله العبد بما يصيبهُ من الحمّى والنّكبةِ، حتى البضاعة يضعها في يد قميصه، فيفقدُها، فيفزع لها، حتى إنَّ العبدَ ليحرجُ من ذُنوبه، كما يخرجُ التبرُ الأحمرُ من فيفقدُها، فيفزع لها، حتى إنَّ العبدَ ليحرجُ من ذُنوبه، كما يخرجُ التبرُ الأحمرُ من الكير". رواه الترمذي.

١٥٥٨ – (٣٦) وعن أبي موسى، أنّ رسول الله ﷺ قال: "لا يصيب عبداً نكبةٌ فما فوقها أو دونها إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، وقرأ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾. رواه الترمذي.

(الشررى: ۲۰۰۰) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة، ثم مرض، قيل للملك الموكل به: اكتُب له مثل عمله إذا كان طليقاً حتى أطلقه، أو أكفته إليّ ".

١٥٦٠ (٣٨) وعن أنس، أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا ابتُلي المسلمُ ببلاء في

ما سألني عنها إلخ: كأنما فهمت أن هذه مؤاخذة عقاب أخروي، فأجاب بما بأنما مؤاخذة عقاب في الدنيا عناية ورحمة. والنَّكبة: ما يصيب الإنسان من الحوادث. حتى البضاعة: البضاعة قسط من المال يقتني للتحارة، و"يد القميص" الكمُّ، تسمية للمحل باسم الحال يعني إذا وضع بضاعة في كمه، ووهم أنما غابت فطلبها، وفزع كفرت عنه ذنوبه، وفيه من المبالغة ما لا يخفى.

التبرُ الأحموُ: التبر الذهب والفضة قبل أن يُضربا دراهم ودنانير، فإذا ضُربا كانا عيناً. اكتُب: أي اكتب مثل عمله حين كان صحيحاً حتى يرجع صحيحاً أو يموت. أو أكفته: أجمعه. "نه" أي أضمه إلى القبر، ومنه قيل للأرض: كفأت. "مظ" أكفتُه أي أميتُه.

جسده، قيل للملك: اكتب له صالح عمله الذي كان يعملُ، فإن شفاه غسَّله وطهَّره. وإن قبضه غفر له ورحمه". رواهما في "شرح السُّنة".

الشهادة الشهادة المطعون عتيك، قال: قال رسول الله الشهادة الشهادة المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات المحنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تعوت بجُمع شهيد". رواه مالك، وأبو داود، والنسائي.

"الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرَّجلُ على حسب دينه فإن كان صُلباً في دينه الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرَّجلُ على حسب دينه فإن كان صُلباً في دينه اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقَّةٌ هُوِّنَ عليه، فما زال كذلك حتى يمشي على الأرض ما لُه ذنب ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه، والدارميُّ، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

من شدَّة موتِ رسول الله ﷺ. رواه الترمذي والنَّسائي.

المطعونُ إلخ: بيان للسبع بحسب المعنى. تموت بجُمع: أي تموت وفي بطنها ولد. وقيل: تموت بكراً، والجُمْع - بالضم - بمعنى المجموع، وكُسر الكسائي الجيم أي ماتت مع شيء بحموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. ثم الأمثلُ إلح: "ثم" فيه للتراخي في الرتبة، و"الفاء" للتعاقب على سبيل التوالي تنزلاً من الأعلى إلى الأسفل، واللام في "الأنبياء" و"الأمثل" للجنس، وفي "الرحل" للاستغراق في الأحناس المتوالية. "غب" الأمثل يعبر به عن الأشبه بالفضل، والأقرب إلى الخير، وأماثل القوم كناية عن خيارهم.

يُبتلى الرَّجلُ: بيان للحملة الأولى. صُلباً: جعل الصلابة صفة له، والرقة صفة لدينه مبالغة، وعلى الأصل. فما زال كذلك: الضمير راجع إلى اسم "كان" الأول.

جابر بن عَتيك: كنيته أبو عبد الله الأنصاري، شهد بدراً، وجميع المشاهد بعدها، ذكره المؤلف. [المرقاة ٣٤/٤]

النبي الله الموت، وعنه قالت: رأيتُ النبي الله الله الله وعندَه قدَح فيه ماء وهو يُدخلُ يده في القدَح، ثم يمسخ وجهه ثم يقولُ: "اللهم أعنِّي على مُنْكَراتِ الموتِ، أو سكرات الموتِ". رواه الترمذي، وابن ماجه.

الخير عجّل له العُقوبةَ في الدُّنيا، وإذا أرادَ الله عليُّ: "إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجّل له العُقوبةَ في الدُّنيا، وإذا أرادَ الله بعبده الشَرَّ أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة". رواه الترمذي.

1077 – (٤٤) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن عِظَمَ الجَزاء، مع عِظَمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظَمَ اللهِ عَظَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ وَمِن اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ع

۱۰۲۷ (٤٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه وماله وولده، حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئةٍ". رواه الترمذي، وروى مالك نحوَه، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

وهو بالموت: أي مشغول أو متلبس به، والأحوال بعدها متداخلات. سكرات الموت: السكر: حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب، وقد يعتري من الغضب والعشق. أمسك عنه بذنبه: أي أمسك عنه من العقوبة.

حتى يوافيهَ به: الضمير المرفوع راجع إلى الله تعالى، والمنصوب إلى العبد، ويجوز أن يعكس، والمعنى لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة متوافر الذنوب وافيها، فيستوفي حقَّه من العقاب. إذا أحبَّ قوماً إلخ: أي إذا أحب قوماً وأبغض قوماً ابتلاهم جميعاً، حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه.

فمن رضي: فهم منه أنّ رضا الله مسبوق برضا العبد، ومحال أن يرضى العبد عن الله إلا بعد رضا الله عنه، ومحال أن يحصل رضا الله، ولا يحصل رضا العبد في الآخرة، فعن الله الرضا أزلاً وأبداً سابقاً ولاحقاً.

الله عن جدّه، قال: قال رسول الله عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله على: "إنّ العبدَ إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبّره على ذلك حتى يُبلغه المنزلة التي سبقت له من الله". رواه أحمد، وأبو داود.

١٥٦٩ – (٤٧) وعن عبد الله بن شخير، قال: قال رسول الله ﷺ: "مُثّل ابنُ آدم وإلى جنبه تسعّ وتسعونَ منيّةً، إن أحطأتُه المنايا وقع في الهَرَم حتى يموتَ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريبٌ.

القيامة، حينَ يُعطى أهلُ البلاء النَّواب، لو أنَّ جلودهم كانت قُرضت في الدُّنيا بالمقاريض". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الله عامر الرّام، قال: ذكر رسول الله على الأسقام، فقال: "إنّ الله على الله

حتى يُبلّغه: "حتى" هذه إما للغاية، وإما بمعنى "كي"، وفيه إشعار بأن للبلاء خاصية في نيل الثواب ليست للطاعة، ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشد البلاء. مُثّل ابنُ آدم: أي صُوِّر. تسعّ وتسعونَ هنيّةً: المراد التكثير أي أن أصل خلقة الإنسان من شأنه أن لا يفارقه المصائب والبلايا، فإن أخطأته تلك النوائب على الندرة أدركه من الأدواء الداء الذي لا دواء له، "والمنايا" جمع "منية" وهو الموت؛ لأنها مقدّرة بوقت مخصوص من المني، وهو التقدير، سمى كل بلية من البلايا منية؛ لأنها طلائعها ومقدماتها.

يودُّ: الودِّ محبة الشيء، وتمني كونه له، ويستعمل في كل واحد من المعنيين من المحبة والتمني، وفي الحديث هو من المودة التي هي بمعنى التمني. عامر الوَّام: بالتخفيف بمعنى الرامي، ويقال: عامر بن الرَّام، والأول أصح، ويذكر فيمن له رؤية ورواية. إذا أصابه السَّقَمُ إلخ: أي إذا مرض ثم عوفي تنبه وعلم أن مرضه كان مسبباً عن الذنوب الماضية فيندم، ولا يقدم على ما مضى، فيكون كفارة لها.

وموعظةً له فيما يستقبلَ. وإنَّ المنافق إذا مرض ثم أعْفي، كان كالبعير إذا عَقَله أهله ثم أرسلوهُ، فلم يدر لم عَقَلوه، ولم أرسلوهُ". فقال رجلٌ: يا رسول الله! وما الأسقام؟ والله ما مرضتُ قطُّ. فقال: "قُم عنَّا فلستَ منَّا". رواه أبو داود.

١٥٧٢ – (٥٠) وعن أبي سعيد، قــال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخلتم على المسريض فنفَّسوا له في أجله، فإنَّ ذلك لا يردُّ شيئًا، ويطيبُ بنفسه". رواه الترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ.

١٥٧٣ - (٥١) وعن سليمانَ بن صُرَدٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتله بطنُه لم يعذَّب في قبره". رواه أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

#### الفصا الثالث

١٥٧٤ - (٥٢) عن أنس، قال: كان غلامٌ يهودي يخدمُ النبيُّ عَلَيْ، فمرض، فأتاه النبيُّ عَلَيْنُ يعودُه، فقعد عند رأسه، فقال له: "أسْلمْ". فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أَطِعْ أَبِا القاسم، فأسلمَ، فخرجَ النبيُّ عَلَي وهو يقولُ: "الحمد لله الذي أنقذه من النَّار". رواه البخاريُّ.

١٥٧٥ – (٥٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من عاد مريضاً نادي

وما الأسقاُم: عطف على مقدّر أي عرفنا ما يترتب على الأسقام، وما الأسقام؟ قُم عنًا: أي تنح وابعد.

فنفَسوا له: التنفيس: التفريج، يقال: نفَّسْتُ عنه تنفيساً أي رفعتُ، ونفّس الله عنه كربته أي فرَّحها أي طمعوه في طول أجله، واللام للتأكيد. فإنَّ ذلك لا يردُّ شيئًا: أي لا بأس عليك بتنفيسك.

ويطيبُ بنفسه: الباء زائدة، ويحتمل أن يجعل الباء للتعدية، وفاعل "يطيبُ" ضمير راجع إلى اسم "إن"، ويساعد الأول رواية "المصابيح": و"يطيب نفسه". قيل لهارون الرشيد - وهو عليل -: هوِّن عليك، وطيّب نفسك، فإن الصحة لا تمنع من الفناء، والعلة لا تمنع من البقاء، فقال: والله لقد طيبت نفسي وروّحت قلبي.

مُنادٍ في السماء: طِبْتَ وطابَ ممشاك، وتبوَّأتَ من الجنَّة منــزلاً". رواه ابنُ ماجه.

١٥٧٦ – (٥٤) وعن ابن عبّاس، قال: إنّ عليًّا خرجَ من عند النبيِّ في وجعه الذي توفّي فيه، فقال الناسُ: يا أبا الحسن! كيف أصبح رسولُ الله في والله عليه الله عليه الله بارئًا. رواه البخاريُّ.

١٥٧٧ - (٥٥) وعن عطاء بن أبي رباَحٍ، قال: قال لي ابنُ عبَّاس: ألا أريك امرأةً من أهل الجنَّة؟ قلتُ: بلى! قال: هذه المرأةُ السوداءُ أتت النبيَّ عَلَيْ فقالت: يا رسول الله! إني أصرعُ، وإني أتكشَّفُ. فادْعُ الله [لي]، فقال: "إن شئتِ صبرتِ ولك الجنّةُ، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيك". فقالت: أصبِرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادْعُ الله أن لا أتكشّف، فدعا لها. متفقٌ عليه.

الله ﷺ، فقال رجلٌ: هنيئًا له، مات و لم يُبتل بمرض، فقال رسول الله ﷺ: "ويحك! وما يُدريك لو أنّ الله ابتلاه بمرضٍ فكفَّر عنه من سيئاته". رواه مالكُ مرْسلاً.

١٥٧٩ - (٥٧) وعن شدَّاد بن أوس، والصُّنابحي، أنَّهما دخلا على رجل مريض يعودانه، فقالا له: كيف أصبحتُ؟ قال: أصبحتُ بنعمةٍ. قال شدَّاد: أبشر بكفَّارات السيِّئات، وحطِّ الخطايا، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ الله عزَّ وجلّ يقول:

طُبْتَ إلى دعاء له بطيب العيش في الدنيا، و"طاب ممشاك" كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري من رَذائل الأخلاق، والتحلي بمكارمها. و"تبوّأتّ" دعاء له بطيب العيش في الآخرة، وإنما أخرجت الأدعية في صورة الإخبار إظهاراً للحرص. لو أنّ الله ابتلاه: "لو" للتمني؛ لأن الامتناعية لا تجاب بالفاء أي لا تقل هنيمًا له، ليت أن الله ابتلاه. ويجوز أن يقدر "لو ابتلاه الله لكان خيراً له، فيكفر"، وعلى الأول "ما يدريك" معترضة، وعلى الثاني متصلة بما بعدها.

إذا أنا ابتليتُ عبداً من عبادي مؤمناً، فحمدني على ما ابتليتُه، فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدتُه أمه من الخطايا، ويقولُ الربُّ تبارك وتعالى: أنا قيّدْتُ عبدي وابتليتُه، فأجرُوا له ما كنتم تجرون له وهو صحيحٌ". رواه أحمد.

العبد، ولم يكن له ما يكفّرُها من العمل، ابتلاهُ الله بالحُزْنِ ليُكفّرها عنه". رواه أحمد. العبد، ولم يكن له ما يكفّرُها من العمل، ابتلاهُ الله بالحُزْنِ ليُكفّرها عنه". رواه أحمد. (٥٩) وعن جابر، قال: قال رسول الله عليّ: "من عاد مريضاً، لم يزل يُخُوضُ الرَّحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها". رواه مالك، وأحمد.

الحُمَّى، فإن الحُمَّى قطعة من النَّار، فلْيُطفئها عنه بالماء، فلْيستنقع في نهر الخُمَّى، فإن الحُمَّى قطعة من النَّار، فلْيُطفئها عنه بالماء، فلْيستنقع في نهر حارٍ ولْيستقبل جِرْيَتَه، فيقول: بسم الله، اللهم اشف عبدك، وصدِّق رسولك بعد صلاة الصُّبح قبل طلوع الشَّمس، ولْينغمس فيه ثلاث غَمَساتٍ ثلاثة أيَّامٍ، فإن لم يبرأ في ثلاث فخمس، فإن لم يبرأ في خمسٍ فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فتسع، فإنها لا تكادُ تجاوزُ تسعاً بإذن الله عزَّ وجلَّ". رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الله ﷺ عند رسول الله ﷺ عند رسول الله ﷺ فسبّها والله عند رسول الله ﷺ النّارُ حبثَ الحديد". رواه ابنُ ماجه.

يُخُوضُ الرَّحمةُ: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة، أو في الشيوع والشمول. فإنَّ الحُمَّى: حواب "إذا" أي فليعلم ألها كذلك فليطفئها. ويحتمل أن يكون الجواب "فليطفئها" وقوله: "فإن الحمَّى" معترضة. جرْيَتَه: - بكسر الجيم - يقال: "ما أشد حرية هذا الماء". وصدِّقْ: أي اجعل قوله هذا صادقاً بأن تشفيني. ولَّينْغَمس: بيان لقوله: "فليستنقع" جيء به لتعلق المرات. فخمس": أي فالأيام التي ينبغي أن ينغمس فيها خمس، أي فالمرات.

الله الله الله على عادَ مريضاً فقال: "أبشرْ، فإنّ الله على عادَ مريضاً فقال: "أبشرْ، فإنّ الله تعالى يقولُ: هي ناري أسلِّطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النَّار يوم القيامة". رواه أحمدُ، وابنُ ماجه، والبيهقيُّ في "شعب الإيمان".

م ١٥٨٥ - (٦٣) وعن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّ الربَّ سبحانه وتعالى يقولُ: وعزَّتي وجلالي لا أُخرجُ أحداً من الدُّنيا أريدُ أغفرُ له، حتى أستوفيَ كلَّ خطيئةٍ في عنُقه بسُقمٍ في بدَنه، وإقتار في رزقه". رواه رزين.

1017 (75) وعن شقيق، قال: مرض عبدُ الله بن مسعود، فعُدْناهُ، فحعل يبكي، فعُوتبَ فقال: إني لا أبكي لأجلِ المرض؛ لأبي سمعتُ رسول الله على يقولُ: "المرضُ كفَّارةٌ". وإنما أبكي أنه أصابين على حال فترةٍ، ولم يصبني في حال اجتهادٍ؛ لأنه يكتبُ للعبد من الأجر إذا مرضَ ما كان يكتبُ له قبل أن يمرضَ فمنعه منه المرضُ. رواه رزين.

١٥٨٧ – (٦٥) وعن أنس، قال: كان النبيُّ ﷺ لا يعودُ مريضاً **إلاَّ بعد ثلاثِ**. رواه ابن ماجه، والبيهقي في "شعب الإيمان".

هي ناري: في إضافة النار إشارة إلى ألها لطف ورحمة منه، ولذلك صرّح بقوله: "عبدي" ووصفه بــــ"المؤمن". وقوله: "أسلّطها" خبر بعد خبر، أو "استئناف". حظّه: أي نصيبه مما اقترف من الذنوب، ويحتمل ألها نصيبه من الحتم المقضي في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مَنْكُمْ إِلاَّ وَاردُها﴾ (مريم: ٧١)، والأول هو الظاهر.

أريدُ أغفرُ لَه: أي أريد أن أغفرَ، فَحذف َ "أنَ"، والجملة إما حال من فاعل "أخرج"، أو صفة. كلَّ خطيئةٍ: أي حزاءها. وإقتار: الإقتار: التضييق.

إلاَّ بعد ثلاث: أي مضي ثلاث ليال، وعليه البغوي، والغزالي وغيرهما، وقال الجمهور: العيادة لا تتقيّد بزمان لإطلاق قوله ﷺ: "عودوا المريض"، وأما حديث أنس – يعني هذا الحديث – فضعيف جدًّا، تفرّد به مسلمة بن علي، وهو متروك. [المرقاة ١/٤٥]

الله على مريضٍ فَمُوْهُ يدعو لك، فإن دعاءه كدُعاء الملائكة". رواه ابن ماجه.

9 ١ ٥ ٨ - (٦٧) وعن ابن عبَّاس، قال: من السُّنة تخفيفُ الجلوس وقلَّةُ الصَّخَبِ فِي العيادة عند المريض، قال: قال رسول الله ﷺ: لمَّا كثُرَ لغطُهم واختلافُهم: "قُوموا عنِّي". رواه رزين.

العيادة فُواقَ ناقةً". (٦٨) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "العيادة فُواقَ ناقةً". (٦٨) وفي رواية سعيد بن المسيِّب، مرسلاً: "أفضلُ العيادة سُرعة القيام". رواه البيهقيُّ في "شعب الإيمان".

فَمُوْهُ: أي مُرْه بأن يدعو لك، فإن دعاءَه كدعاء الملائكة؛ لأنه حرج عن الذنوب. وقلَّةُ الصَّخَب: الصحب هو اضطراب الأصوات للحصام منهيٌّ من أصله، لا سيما عند المريض، فالقلة بمعنى العدم.

أفضلُ العيادة: أي أفضل ما يفعله العائد. إذا اشتهى إلخ: هذا إما بناء على التوكل، وأنه هو الشافي، أو أن المريض قد شارف الوفاة.

فصلَّى عليه النبيُّ ﷺ، فقال: "يا ليتَه مات بغير مولده". قالوا: ولمَ ذاك يا رسول الله؟ قال: "إنّ الرجلَ إذا مات بغير مولده قِيسَ له من مولده إلى مُنقطعِ أثره في الجنَّة". رواه النَّسائى، وابنُ ماجه.

١٩٥١- (٧٢) وعن ابن عبَّاس، قـال: قـال رسول الله ﷺ: "موتُ غربةٍ شهادةٌ". رواه ابن ماجه.

٥٩٥- (٧٣) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات مريضاً مات شهيداً، أو وُقي فتنة القبر، وغُدي ورِيحَ عليه برزقه من الجنّة". رواه ابنُ ماجه، والبيهقيُّ في "شعب الإيمان".

٩٦ - (٧٤) وعن العرباض بن سارية، أنّ رسول الله على قال: "يختصمُ الشُّهداء والمتوفَّوْنَ على فُرشِهم إلى ربِّنا عزّ وجلّ في الذين يُتوفَّون من الطَّاعون، فيقولُ الشُّهداءُ: إخواننا قُتلوا كما قُتلنا. ويقولُ المتوفَّون: إخواننا ماتوا على فرُشهم كما متنا فيقول ربُّنا: انظروا إلى جراحتهم، فإن أشبهت جراحُهُم جراحَ المقتولين، فإنهم منهم ومعهم، فإذا جِراحُهم قد أشبهت جراحَهم". رواه أحمد، والنَّسائي.

٧٩٥ - (٧٥) وعن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الفارُّ من الطَّاعونِ كالفارُّ من الزَّحْفِ، والصابرُ فيه له أجرُ شهيدٍ". رواه أحمد.

إلى مُنقطع أثره: أي موضع قطع أحله، وسمي الأجل أثراً؛ لأنه يتبع العمر. جِراحَ المقتولينَ: الجِراح جمع جِراحة – بكسر الجيم –.

كالفارِّ من الزَّحْف: قيل: شبه به في إبطال أجر الشهادة لا في أنه كبيرة، وقال الطيبي: شبه به في ارتكاب الكبيرة. و"الزحف" الجيش الدهم الذي لكثرته كأنه يزحف أي يدب دبيباً من "زحف الصبي" إذا دبّ على إسته قليلاً قليلاً سمي بالمصدر. [المرقاة ٧/٤]

### (٢) باب تمني الموت وذكره

### الفصل الأول

١٥٩٨ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتمنَّى أحدُكم الموت، إمّا مُحسناً فلعله أن يستعتب". رواه البخاريُّ.

99 - (٢) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتمنَّى أحدُكم الموتَ ولا يدْعُ به من قبلِ أن يأتيه، إنّه إذا مات انقطعَ أملُه، وإنّه لا يزيدُ المؤمنَ عمُرُه إلاّ خيراً". رواه مسلم.

١٦٠٠ (٣) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتمنَّينَّ أحدُكم الموتَ من ضرِّ أصابه، فإن كان لابُدَّ فاعلاً فلْيقُل: "اللهُم أَحْييني ما كانت الحياةُ خيراً لي، وتوفَّني إذا كانت الوفاةُ خيراً لي". متفق عليه.

ا ١٦٠١ - (٤) وعن عُبادةَ بن الصَّامت، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحبَّ لقاء الله أحبَّ الله الله على الله الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه".

لا يتمنّى إلخ: نَهْى أخرج في صورة النفي مبالغة. "تو" النهي عن تمني الموت وإن كان مطلقاً لكن المراد المقيّد؛ لما في حديث أنس: "لا يتمنّىنَّ أحدُكم الموت من ضُرِّ أصابه"، وقوله ﷺ: "وتَوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي"، فعلى هذا يكره تمني الموت من ضرِّ أصابه في نفسه أو ماله؛ لأنه في معنى التبرُّم عن قضاء الله تعالى، ولا يكره التمني لخوف في دينه. إمّا مُحسناً، وإما يكون مسيئًا، فحذف "يكون" مع المحوف في دينه. إمّا مُحسناً، وأكثر ذلك إنما يكون بعد "إن" و"لو". فلعلهُ أن يستعتب: "قض" أي يطلب العبيى، وهو الإرضاء، وكذا الإعتاب أي لعلّه يطلب رضا الله بالتوبة، وردّ المظالم وتدارك الفائت.

انقطعَ أملُه: بالهمزة في "الحُميدي" و"جامع الأصول"، وفي "شرح السنة" بالعين. من أحبَّ لقاء الله: "نه" المراد باللقاء المصير إلى دار الآخرة، وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت؛ لأن كلاَّ يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحبّ لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله؛ لأنه إنما يصل إليه بالموت، وقولـــه: "والموت =

فقالت عائشةُ أو بعضُ أزواجه: إنّا لنكرهُ الموتَ. قال: "ليس ذلك، ولكنّ المؤمنَ إذا حضرَه الموتُ بُشِّر برِضوان الله وكرامته، فليسَ شيءٌ أحبَّ إليه ممّا أمامَه، فأحبَّ لقاء الله، وأحبّ الله لقاءه. وإنّ الكافر إذا حُضرَ بُشِّر بعذاب الله وعُقوبته، فليس شيءٌ أكره إليه ممّا أمامه، فكره لقاء الله، وكرة الله لقاءه". متفقٌ عليه.

١٦٠٢ – (٥) وفي روايةِ عائشةَ: "والموتُ قَبْل لقاء الله".

الله عليه الله عليه مستريخ، أنه كان يُحدِّثُ أنّ رسول الله عليه مرّ عليه بحنازةٍ، فقال: "مُستريخ، أو مستراحٌ منه" فقالوا: يا رسول الله! ما المستريخ، والمستراحُ منه؟ فقال: "العبدُ المؤمنُ يستريحُ من نَصبِ الدُّنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبدُ الفاحرُ يستريحُ منه العبادُ، والبِلادُ، والشَّحرُ، والدَّوابُّ". متفق عليه.

دون لقاء الله" يبيّن أن الموت غير اللقاء، ولكنه معترض دون الغرض المطلوب، فيحب أن يصبر عليه، ويتحمل مشاقه. مُستريحٌ: "نه" استراح الرحل وأراح إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء. يستريحُ منه العبادُ إلخ: استراحة البلاد والأشحار؛ لأن الله تعالى بفقده يرسل السماء مدراراً، ويحيي به الأرض بعد ما حبس لشؤمه الأمطار، وفي حديث أنس "أن الحبارى ليموت هزلاً بذنب ابن آدم"، وخص الحبارى؛ لأنه أبعد الطير نجعةً.

أو عابرُ سبيل: الأظهر أن يكون "أو" بمعنى "بل". وخُذ من صحَّتكَ: أي عمرك لا يخلو من صحة ومرض، ففي الصحة سر سيرك القصد، بل لا تقنع به، وزد عليه ما عسى أن يحصل لك الفتور عنه بسبب المرض، وفي قوله: "ومن حياتك لموتك" إشارة إلى أخذ نصيب الموت، وما يحصل فيه من الفتور من السقم يعني لا تقعد في المرض من السير كل القعود بل ما أمكنك منه فاجتهد فيه حتى تنتهى إلى لقاء الله.

معتُ رسول الله ﷺ قبلَ موته بثلاثة أيَّامٍ وعن جابر، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ قبلَ موته بثلاثة أيَّامٍ يقولُ: "لا يموتَنَّ أحدُكم إلاَّ وهو يُحسنُ الظنَّ بالله". رواه مسلم.

### الفصل الثاني

۱۹۰۷ – (۱۰) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ "أكثروا ذكرَ هاذم الله الله الله على "أكثروا ذكرَ هاذم الله الله الترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه.

استَحْيُوْا من الله حقَّ الحياء". قالوا: إنَّا نستحيِيْ من الله على الله ع

إلا وهو يُحسنُ الظنَّ بالله: أي أحسنوا أعمالكم الآن حتى يحسن ظنكم بالله عند الموت، فإن من ساء عمله قبل الموت يسوء ظنه عند الموت. "شف" الخوف والرجاء كالجناحين للسائرين إلى الله سبحانه تعالى، لكن في الصحة ينبغي أن يغلب الخوف ليجتهد في الأعمال الصالحة، وإذا جاء الموت وانقطع العمل ينبغي أن يغلب الرجاء وحسن الظن بالله؛ لأن الوفادة حينئذ إلى ملك كريم ورب رؤف رحيم. هاذم اللذات الموت: "مظ" الموت - بالجر – عطف بيان، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على تقدير "أعني".

ليس ذلك: أي ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه، وقوله: "عما لا يرضاه" فليحفظ رأسه وما وعاه من الحواس الظاهرة والباطنة، واللسان. "والبطن وما حوى" أي لا يجمع فيه إلا الحلال.

ولْيحفظ البَطنَ وما حوَى، ولْيذكرِ الموتَ والبِلَى، ومن أراد الآخرةَ ترك زينةَ الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استجهى من الله حقَّ الحياء". رواه أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الموتُ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

الجَبين". رواه الترمذي، والنسائي، وابنُ ماجه.

الفُجاءةِ أَخْذَةُ الأسفِ". رواه أبو داود، وزاد البيهقيُّ في "شعب الإيمان". ورزينٌ في كتابه: "أخذَةُ الأسفُ للكافرِ ورحمةٌ للمؤمن".

١٦١٢ - (١٥) وعن أنس، قال: دخَل النبيُّ ﷺ على شابٌّ وهو في الموتِ، فقال:

تحفةُ المؤمنِ الموتُ: لأن الموت ذريعة إلى وصول السعادة الكبرى. "نه" التحفة طرفة الفاكهة [أي عجيب من الفاكهة]، وقد يفتح الحاء، ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف، قال الأزهري: أصلها وُحْفة فأبدلت الواو تاء. بعِرَقِ الجبينِ: "تو" فيه وجهان، أحدهما: ما يكابده من شدَّه السياق التي يعرق دوفها الجبين، أي يُشدَّد عليه تحيصاً لبقية ذنوبه، والثاني: أنه كناية عن كدّ المؤمن في طلب الحلال، وتضييقُه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى، والأول أظهر.

موتُ الفُجاءة: بالمد والقصر مصدر فجئه الأمر إذا جاء بغتة، وقد جاء منه فعل بالفتح. أخذة الأسف: "فا" أي أخذة سخط من قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴿ (الزخرف:٥٥)؛ لأن الغضبان لا يخلو عن حزن ولهف، فقيل له أسف حتى كثر، ثم استعمل في موضع لا مجال فيه للحزن، وهذه الإضافة فيه يمعني "من" كخاتم فضة، قالوا: روي في الحديث "الأسف" - بكسر السين وفتحها -، الكسر الغضبان، والفتح الغضب أي موت الفحاءة أثر من آثار غضب الله؛ إذ لا يترك ليستعد لمعاده بالتوبة.

"كيفَ تجدُك؟" قال: أرْجو الله يا رسول الله! وإني أخافُ ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ:
"لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنَه ممّا يخافُ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه، وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ.

#### الفصل الثالث

المطَّلَع شديدٌ، وإنَّ من السَّعادةِ أن يطولَ عمرُ العبدِ، ويرزُقَه اللهُ عزَّ وحلَّ الإنابةُ". وإنَّ من السَّعادةِ أن يطولَ عمرُ العبدِ، ويرزُقه اللهُ عزَّ وحلَّ الإنابةُ".

أرْجو الله إلى أن حوفه كان مستمراً محققاً. لا يجتمعان: أي هاتان الخصلتان لا يجتمعان. في مثل: "مثل" زائدة. والتأكيد بإن إلى أن حوفه كان مستمراً محققاً. لا يجتمعان: أي هاتان الخصلتان لا يجتمعان. في مثل: "مثل" زائدة. الموطن: إما مكان، وإما زمان. هول المطلع: المطلع: مكان الاطلاع من موضع عال، يقال: مطلع هذا الجبل من موضع كذا أي مأتاه ومصعده، يريد به ما يشرف عليه من سكرات الموت، وشدائده، فشبه بالمطلع الذي يشرف عليه من موضع عال، قيل: علّل النهي أولاً بشدة المطلع؛ لأنه إنما يتمناه قلة صبر وضحر، فإذا جاء متمناه ازداد ضحراً على ضحر، فيستحق مزيد سحط، وثانياً بحصول السعادة في طول العمر.

ورقَّقَنا: أي رقق أفعدتنا بالتذكير. إن كنت خلقت للجنَّة: فإن قيل: هو من العشرة المبشرة، فكيف قال: إن كنت؟ أحيب: بأن المقصود التعليل لا الشك، أي كيف تتمنى الموت عندي، وأنا بشرتُك بالجنة؟ أي لا تتمن لأنك من أهل الجنة، وكلما طال عمرك زادت درجتك، نظيره في التعليل قوله تعالى: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٩)، ولفظة "ما" في "فما طال" مصدرية، ويجوز أن يكون موصولة،=

فما طال عُمرُك وحسن من عملك، فهو خيرٌ لك". رواه أحمد.

٥١٦ - (١٨) وعن حارثة بن مُضوّب، قال: دخلتُ على حبَّابٍ وقد اكتوى سبعاً، فقال: لولا أبي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لا يَتَمَنَّ أحدُكم الموتَ" لتمنّيتُه، ولقد رأيتُني مع رسول الله ﷺ ما أملكُ درهماً، وإنّ في حانب بيتي الآن لأربعين الف درهم، قال: ثمّ أبي بكفنه، فلمّا رآهُ بكى، وقال: لكنّ هزة لم يوحدُ له كفن إلا بُردة مَلْحاءُ إذا جُعلت على رأسه قلَصتْ عن قدّميه، وإذا جُعلت على قدميه قلَصَتْ عن رأسه، حتى مُدّت على رأسه، وجُعِلَ على قدميه الإذْخرُ. رواه أحمد، والترمذي، إلا أنّه لم يذكر: ثم أتي بكفنه إلى آخره.

<sup>=</sup>والمضاف محذوف أي الزمان الذي طال فيه عمرك. من عملك: من: زائدة على مذهب الأخفش، أو تبعيضية أي حسن بعض عملك.

وقد اكتوى: الكيّ: علاج معروف في كثير من الأمراض، وقد ورد النهي عن الكي، فقيل: لأجل أنهم كانوا يرون أن الشفاء منه، وأما إذا اعتقد أنه سبب – وأن الشافي هو الله – فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي من قبيل التوكل، وهو درجة أخرى غير الجواز.

ولقد رأيتُني: الواو قسمية، واللام جواب القسم كأنه اضطر إلى تمني الموت إما من ضرّ أصابه فاكتوى بسببه، أو غنى خاف منه، ولذلك عقبه بالجملة القسمية، وبيّن فيها تغيّر حالتيه حالة صحبته مع رسول الله ﷺ، وحالته يومئذ، ثم قاس حاله في حودة الكفن على حال عمّ رسول الله ﷺ في تكفينه. لكنّ همزة إلخ: المعنى إني تركت متابعة أولئك السادة الكرام، وما اقتفيت أثرهم حيث هيأت لكفني مثل هذا الثوب النفيس، لكن حمزة سار بسيرهم، فما وجد ما يواريه حيث جعل على قدميه الإذخر. بُودةٌ ملحاءُ: فيها خطوط سود وبيض.

حارثة بن مُضرَّب: العبدي الكوفي تابعي مشهور، سمع عليًّا وابن مسعود وغيرهما، ذكره المؤلف. [المرقاة ٧٢/٤]

# (٣) باب ما يقال عند من حضره الموتُ

# الفصل الأول

الله عن أبي سعيد، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله على: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". رواه مسلم.

الميت فقولوا خيراً؛ فإنّ الملائكةَ يؤمّنون على ما تقولون". رواه مسلم.

١٦١٩ - (٤) وعنها، قالت: دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شقَّ بصرُه،

لقُنوا موتاكم: أي من قرب منه الموت مجازاً باعتبار ما يؤول إليه، وعليه يحمل قوله ﷺ: "اقرؤوا على موتاكم "يس"، وسيجيء ذكر فائدة التخصيص بكلمة التوحيد، وسورة "يس" بعد هذا.

ما أمرة الله به: فإن قلت: أين الأمر في الآية ﴿وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ﴾ (البقرة: ٥٥) قلت: لما أمر بالبشارة وأطلقها ليعم كل مبشر به، وأخرجه مخرج الخطاب العام لكل أحد نبه على تفخيم الأمر، وتعظيم شأن هذا القول، فنبه بذلك على كون القول مطلوباً، وليس الأمر إلا طلب الفعل، وذلك أن قوله: "إنا لله "إلخ تسليم وإقرار بأنه وما يملكه وما ينسب إليه عارية مستردة، ومنه البدأ وإليه الرجوع، وإذا وطّن نفسه على ذلك سهل عليه المصيبة، وأما التلفظ بذلك مع الجزع فقبيح وسخط للقضاء. اللهم آجرين: آجره يوجره إذا أثابه وأعطاه الأجر، وكذلك أجره يأجره. خيراً منها: أي خيراً مما فات عنى في هذه المصيبة.

وقد شقَّ بصرُه: "نه" – بفتح الشين ورفع الراء – يقال: شق بصر الميت إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه،=

فأغمضَهُ، ثم قال: "إنّ الروحَ إذا قُبِض تبعهُ البصَرُ" فضجَّ ناسٌ من أهله، فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإنّ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون"، ثم قال: "اللهُم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجتهُ في المهديين، واخلفهُ في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربَّ العالمين! وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه". رواه مسلم.

٠١٦٢٠ (٥) وعن عائشة، قالت: إنّ رسول الله ﷺ حينَ توفّي سُجّي ببرد حِبَرَةٍ. متفق عليه.

### الفصل الثاني

٦٦٢١ (٦) عن مُعاذ بن حبل، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانَ آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنَّة". رواه أبو داود.

<sup>-</sup>وضم الشين منه غير مختار. إن الروح: علة للإغماض أي أغمضه؛ لأن الروح إذا فارق تبعه البصر، فلم يبق لانفتاح بصره فائدة، أو علة للشق أي المحتضر يتمثّل له الملك المتوفي لروحه، فينظر إليه شزراً، ولا يرتد طرفه حتى يفارقه الروح، ويضمحل بقايا قوى البصر، ويبقى البصر على تلك الهيئة.

لا تدعوا على أنفسكم إلخ: "نه" أي لا تقولوا شرًّا، و وا ويلي! ويل أو الويل لي، وما أشبه ذلك، قيل: ويحتمل أن يقال: إلهم إذا تكلموا في حق الميت بما لا يرضاه الله رجع تبعته إليهم فكألهم دعوا على أنفسهم بشرً، أو يكون المعنى كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿ (النساء: ٢٩) أي بعضكم بعضاً. واخلفهُ: أي كن خليفته، من "خلف يخلف" إذا قام مقام غيره بعده في رعاية أمره، وحفظ مصالحه.

في عقبه: أي في أولاده. في الغابرين: أي في الباقين من الأحياء من الناس، فقوله: "في الغابرين" حال من "عقبه" أي أوقع خلافتك في عقبه كائنين في جملة الباقين من الناس. "شف" "في الغابرين" بدل من قوله: "في عقبه". سُجِّي: أي غُطِّي. ببرد حِبَرَةِ: الحِبَرَة بوزن العِنبَة، برد يمان.

من كانَ آخر كلامه إلخَ: قُيل: كثير من اليهود والنصارى يتكلَّمون بهذه الكلمة فلا بد من ذكر قرينتها محمد رسول الله. أحيب: بأن القرينة في ذلك صدوره عن صدر الرسالة.

الله الله الله على عند عائشة، قالت: إنّ رسول الله على قبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت، وهو يبكي حتى سال دموعُ النبيّ الله على وجه عثمان. رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه.

٩ ١٦٢٤ – (٩) وعنها قالت: إن أبا بكر قبَّل النبيَّ ﷺ وهو ميِّتٌ. رواهُ الترمذي، وابن ماجه.

١٦٢٥ – (١٠) وعن حصين بن وحْوح، أنَّ طلحةَ بن البراء مرض، فأتاهُ النبيُّ ﷺ يعودُه، فقال: "إني لا أُرى طلحةَ إلا قد حدث به الموت، فآذِنُوني به وعجِّلوا؛ فإنّه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحبَسَ بين ظهراني أهله". رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

١٦٢٦ - (١١) وعن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لقّنُوا موتاكم لا إله إلا الله الحليمُ الكريم، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، الحمدُ لله ربِّ العالمين". قالوا: يا رسول الله! كيف للأحياء؟ قال: "أجود وأجودُ". رواه ابن ماجه.

على موتاكم: المراد من حضره الموت، أو من قضى نحبه، وهو في بيته، أو دون مدفنه، والسر في ذلك؛ أن السورة الكريمة إلى خاتمها مشحونة بتقرير أمهات علم الأصول [أصول العقائد] وجميع المسائل المعتبرة من النبوة، وكيفية الدعوة، وأحوال الأمم، وإثبات القدر، وأن أفعال العباد مستندة إلى الله سبحانه، وإثبات التوحيد، ونفي الضد والند، وأمارات الساعة، وبيان الإعادة والحشر، والحضور في العرصات، والحساب، والجزاء، والمرجع والمآب، فحقها أن تقرأ عليه في تلك الساعة.

كيف للأحياء: أي كيف ذلك التلقين للأحياء أيحسُن أم لا؟. أجود وأجودُ: أي حودة مضمومة إلى حودة،=

١٦٢٧ - (١٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الميّتُ تحضرهُ الملائكةُ فإذا كان الرجلُ صالحاً قالوا: اخرجي أيَّتُها النفسُ الطيِّبةُ، كانت في الجسد الطيّب، اخرجي حميدةً، وأبشري برَوْح وريحان وربّ غيرِ غضبانً، فلا تزال يقالُ لها ذلك حتى تخرُجَ، ثم يُعْرجُ بما إلى السماء فيُفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيُقال: مرحباً بالنَّفس الطيّبة كانت في الجسد الطيب، ادخُلي حميدةً، وأبشري بروح وريحان وربِّ غير غضبان، فلا تزال يقالُ لها ذلك، حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله، فإذا كان الرَّجلُ السَّوءُ، قال: اخرجي أيُّتها النفس الخبيثةُ كانت في الجسد الخبيث، اخرُجي ذميمةً، وأبشري بحميم وغسّاق، وآخرَ من شكله أزواج، فما تزالُ يقال لها ذلك، حتى تخرُج، ثم يُعرجُ [بما] إلى السماء، فيفتحُ لها فيقال: من هذا؟ فيقالُ: فلانُّ، فيقال: لا مرحباً بالنَّفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمةً؛ فإنها لا تفتحُ لك أبواب السماء، فترسلُ من السماء ثم تصيرُ إلى القبر". رواه ابن ماجه.

١٦٢٨ – (١٣) وعنه، أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا خرجتْ روحُ المؤمنِ تلقّاها

وهذا معنى الواو فيه. كانت في الجسد الطيّب: الظاهر "كنتَ" ليطابق النداء، و"اخرجي"، لكن اعتبر اللام الموصولة أي النفس التي طابت كائنة في الجسد. ويحتمل أن يكون صفة أخرى للنفس؛ لأن المراد منها ليس نفساً معيّنة بل الجنس مطلقاً. برَوْح: أي استراحة، ولو روي بالضم كان بمعنى الرحمة؛ لأنها كالروح للمرحوم.

وريحان: أي رزق، وقيل: البُقاء أي هذان له معه، وهو الخلود والرزق. وربِّ: هذا مقرّر للأول على الطرد والعكس. فيها الله: أي فيها رحمة الله يعني الجنة. وأبشري: استعارة تمكمية، أو على المشاكلة والإزدواج، و"حميم غساق" مقابل "روح وريحان".

وغسّاق: الغَسَّاق - بالتخفيف والتشديد - البارد المنتن. وآخر من شكله: أي ومذوقات أخـــر مثل الغسَّاق في الشدّة والفظاعة، أزواج أجناس، و"آخر" في محل الجر عطف على "حميم"، و"أزواج" صفة لــــ"آخر"،=

ملكان يُصعدالها". قال هماد: فذكر من طيبِ ريحها وذكر المسك، قال: "ويقولُ أهلُ السَّماء: روحٌ طيبةٌ جاءت من قبل الأرض، صلَّى الله عليكِ وعلى حسدٍ كنتِ تعمرينه، فيُنطلقُ به إلى ربِّه، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل". قال: "وإنّ الكافر إذا خرجت وحُه" قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعناً "ويقولُ أهل السَّماء: روحٌ خبيثةٌ جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل" قال أبو هريرة: فرد رسول الله على ربطةً كانت عليه على أنفه هكذا. رواه مسلم.

الرَّحمةِ بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرُجي راضيةً مرضيًّا عنك، إلى روح الله وريحان، الرَّحمةِ بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرُجي راضيةً مرضيًّا عنك، إلى روح الله وريحان، وربِّ غير غضبان، فتخرجُ كأطيب ريح المسك، حتى إنّه ليُناولُه بعضهم بعضاً حتى يأتوا به أبوابَ السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! فيأتونَ به أرواح المؤمنين،

<sup>=</sup>وإن كان مفرداً؛ لأنه في تأويل الضروب والأصناف. قال حماد: هو حماد بن زيد، أحد رواة هذا الحديث يحتمل أن يكون فاعل" فذكر" رسول الله ﷺ وصف طيب ريحها، وذكر المسك، لكن لم يعلم أن ذلك كان على التشبيه، أو الاستعارة، أو غير ذلك. صلى الله عليك: في "عليك" التفات من الغيبة إلى الخطاب، وفائدته مزيد اختصاص لها بالصلاة عليها. كنت تعمرينه: استعارة شبه تدبير البدن بعمارة البلد. إلى آخر الأجل: يعلم من هذا أن لكل أحد أجلين أولاً وآخراً، فيشهد له قوله تعالى: ﴿ تُمُ الله عَلَم عَنْدَهُ الأنعام: ٢) أي أحل الموت وأجل القيامة.

فيقال: انطلقوا: ذكر ههنا أيقال"، وفي الأول "يقول"؛ رعاية لحسن الأدب حيث نسب الرحمة إلى الله سبحانه، ولم ينسب إليه الغضب كما في قوله تعالى: ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾. فود رسول الله ﷺ ريطةً: [بردة] كأنه ﷺ كوشف بروح الكافر. كأطيب: الكاف صفة لمصدر محذوف، أي يخرج حروجاً مثل ريح مسك يعبق فأرتما، وهو قد فاق سائر أرواح المسك.

فلهم أشلاً فرحاً به من أحدكم بغائبه يَقدُم عليه، فيسألونهُ: ماذا فعل فلانّ، ماذا فعل فلانّ، ماذا فعل فلانّ؟ فيقولون: دَعُوه؛ فإنّه كان في غمّ الدنيا. فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون: قد ذُهبَ به إلى أمّه الهاوية. وإنّ الكافر إذا احتُضرَ أتته ملائكة العذاب بمسْح، فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عزّ وجل. فتخرُج كأنتَنِ ريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفّار". رواه أحمد، والنسائي.

مارة النقطاع من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمّا يُلحَدْ، فجلس رسولُ الله وجلسنا وجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولمّا يُلحَدْ، فجلس رسولُ الله وجلسنا الطبر، وفي يده عودٌ ينكتُ به في الأرض، فرفع رأسه فقال: "استعيذُوا بالله من عذاب القبر" مرّتين أو ثلاثاً، ثم قال: "إنّ العبد المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السّماء، بيضُ الوُجوه، كأنّ وُجوههم الشمسُ، معهم كفنٌ من أكفانِ الجنّة، وحَنوطٌ من حَنوطِ الجنّة، حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيّتها النفس الطيبةُ!

فلهم أشدُّ: اللام للابتداء، و"هم" مبتدأ، و"أشد" خبره، ولا يبعد أن يكون جارة أي لهم فرح أشد فرحاً، فيكون الفرح فرحاً على سبيل المبالغة. من أحدكم: أي من فرح أحدكم بغائبه حال قدومه.

ماذا فعل: أي كيف حاله وشأنه. فيقولون: دَعُوه: أي يقول بعضهم لبعض: دعوا القادم، فإنه حديث عهد بتعب الدنيا. إلى أمّه: الأم المصير أطلق على المأوى على التشبيه؛ لأن الأم مأوى الولد ومفزعه.

الهاوية: بدل أو عطف بيان. بمسْح: الجوهري: المسح - بالكسر - البلاس. باب الأرض: أي باب سماء الأرض. كأنّ على رؤوسنا الطَيرَ: كُناية عن إطراقهم رؤوسهم، وسكوتهم، وعدم التفاتم. ينكتُ: أي يؤثر بطرف العود الأرض فعل المتفكر المهموم. حَنوطِ: الحَنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأحسادهم.

اخرُجي إلى مغفرة من الله ورضوان" قال: "فتخرُجُ تَسيلُ كما تسيل القطرة من السِّقاءِ، فيأخذُها، فإذ أخذَها، لم يدَعوها في يده طرفة عين حتى يأخُذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحَنوطِ، ويخرُج منها كأطيب نفحة مسكِ، وُجدَتْ على وجه الأرض" قال: "فيصعَدون بها، فلا يمرّونُ - يعني بها - على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمُّونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيُفتَح لهم، فيُشيِّعه من كلُّ سماء مقرَّبوها إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهي به إلى السماء السابعة، فيقولَ الله عزّ وجلّ: اكتُبوا كتاب عبدي في علّيينَ، وأعيدُوه إلى الأرض فإني منها حلَقتُهم، وفيها أُعيدُهم، ومنها أُخرجُهم تارةً أخرى" قال: "فَتُعادُ رُوحه في جسده، فيأتيه ملكان، فيُجلسانه، فيقولان له: من ربُّك؟ فيقولُ: ربِّي الله. فيقولان له: ما دينُك؟ فيقولُ: ديني الإسلامُ. فيقولان له: ما هذا الرَّجلُ الذي بُعثَ فيكم؟ فيقولُ: هو رسول الله ﷺ. فيقولان له: وما علمُك؟ فيقولُ: قرأتُ كتاب الله فآمنتُ به وصدَّقتُ. فيُنادي مُنادٍ من السماء: أن [قد] صدق عبدي، فأفرشوهُ من الجنة، وألبسوهُ من الجنة، وافتحوا له باباً إلى الجنّة" قال: "فيأتيه من رَوحها وطِيبها، فيُفسحُ له في قبره مدَّ بصره" قال: "ويأتيه رجل حسن الوَجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقولُ: أبشر بالذي يسرُّك، هذا يومُك الذي كنتَ تُوعدُ. فيقولُ له: من أنت؟

لم يدَعوها: إشارة إلى أن ملك الموت إذا قبض روح العبد يسلمها إلى أعوانه الذين معهم كفن من أكفان الجنة. كأطيب نفحة: صفة موصوف محذوف، هو فاعل تخرج أي تخرج منها رائحة كأطيب نفحة مسك. فيقولُ له: من أنتَ: لمّا سرّه بالبشارة قال له: إني لا أعرف من أنت؟ حتى أجازيك بالثناء والمدح، وقوله: "يجيء بالخير" جملة استينافية، وقوله: "من أنت؟" متضمن معنى المدح بحملاً، والفاء في قوله: "فوَجهُك" لتعقيب البيان=

فوجهُك الوجهُ يجيءُ بالخير. فيقولُ: أنا عملكَ الصَّالح. فيقولُ: ربِّ أقم الساعةَ! ربِّ أقم الساعة! حتى أرجع إلى أهلي ومالي". قال: "وإنَّ العَبدَ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزلَ إليه من السماء ملائكةٌ سُودُ الوجوه، معهم المَسوحُ، فيحلسون منه مدَّ البَصر، ثم يجيءُ ملك الموت، حتى يجلس عند رأسه، فيقولُ: أَيُّتُها النفس الخبيثة! اخرُجي إلى سُخط من الله" قال: "فتفرَّق في جسده، فينتزعُها كما يُنسزَع السَّقُودُ من الصُّوف المبلول، فيأخُذُها. فإذا أخذَها لم يَدَعوها في يده طرفةً عين، حتى يجعلوها في تلك المسوح، وتخرُج منها كأنتن ريح حيفةٍ وُجدَت على وجه الأرض، فيصعدُونَ بها، فلا يُمرّونَ بها على ملأ من الملائكة، إلاَّ قالوا: ما هذا الروح الخبيثُ؟ فيقولون: فُلانُ بنُ فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمّى كما في الدنيا، حتى يُنتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له، فلا يُفتحُ له"، ثم قــراً رسول الله ﷺ: ﴿لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، "فيقولُ الله عزّ وجلّ: اكتبوا كتابه في سجِّين، في الأرض السُّفلي،

<sup>-</sup> بالمجمل على عكس قول الشقي للملك: "من أنت؟" فوجهك الوجه: أي وجهك هو الكامل في الحسن والجمال، والنهاية في الكمال، وحق لمثل هذا الوجه أن يجيء بالخير، ويبشر بمثل هذه البشارة. ربِّ أقم الساعة: لعله عبارة عن طلب إحيائه لكي يرجع إلى الدنيا، ويزيد في العمل الصالح. فتفرَّق في جسده: أي تتفرّق الروح في الجسد كراهة الخروج إلى ما يتسخن عينه من العذاب الأليم كما أن روح المؤمن يخرج ويسيل كما تسيل القطرة من السقاء فرحاً إلى ما يقرّبه عينه من الكرامة.

كما يُنــزَع السَّقودُ: شبه نزع روح الكافر من أقصى عروقه بحيث يصحبها العروق كما قال في الرواية الأخرى: "ويُنــزع نفسه مع العروق بنــزع السفود"، وهو الحديدة التي يشوى بها اللحم، فيبقى معها بقية من المحروق، فيستصحب عند الجذب شيئًا من ذلك الصوف مع قوّة وشدّة، وبعكسه شبه حروج روح المؤمن بترشح الماء، وسيلانه من القربة المملوءة ماء مع سهولة ولطف. في سَمِّ الْخياط: سَمَّ الإبرة مَثَل في الضيق-

فتُطرَحُ رُوحهُ طرحاً" ثم قرأ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْرِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾. "فتُعادُ روحُه في جسده، ويأتيه ملكان، فيُحلسانه، فيقولان له: من رَبُّك؟ فيقول: هاه هاه!لا أَدْري. فيقولان له: ما دينُك؟ فيقولُ: هاه هاه! لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرَّجلُ الذي بُعث فيكم؟ فيقولُ: هاه هاه، لا أدري. فيُنادي مُنادٍ من السماء: أن كذّب، فأفرشوه من النّار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرِّها وسمومها، ويضيقُ عليه قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعُه، ويأتيه رجلٌ قبيحُ الوَجه، قبيحُ الثياب، مُنتنُ الرِّيح، فيقولُ: أبشر ْ بالذي يسُو ْؤُك، هذا يومُك الذي كنتَ توعَدُ. فيقولُ: من أنت؟ فوجهك الوجهُ يجيءُ بالشرِّ. فيقولُ: أنا عملُك الخبيث. فيقولُ: ربِّ لا تُقم السَّاعةَ". وفي رواية نحوُه وزاد فيه: "إذا خرجَ روحُه صلى عليه كلُّ ملك بين السماء والأرض، وكلُّ ملك في السماء، وفُتحتْ له أبوابُ السَّماء، ليس من أهل باب إلاّ وهم يدعونَ الله أن يُعرجَ بروحه من قبلهم. وتُنــزعُ نفسه - يعني الكافر- مع العُروق، فيلعنُه كلُّ ملك بين السماء والأرض، وكلُّ ملك في السَّماء، وتُغلقُ أبوابُ السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدْعونَ الله أن لا يُعرِج روحه من قِبَلِهم". رواه أحمد.

١٦٣١- (١٦) وعن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه، قال: لمّا حضرَتْ كعباً

<sup>=</sup>والجمل مثل في العظم، فهو تعليق بالمحال. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيخُ: أي عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة، وهذا استشهاد بحرد لقوله في سَجينَ: "في الأرض السفلي" فيطرح روحه طرحاً، لا أنه بيان لحال الكافر حينتذ؛ لأنه شبه في الآية من أشرك بالله بالساقط من السماء، والأهواء التي توزع أفكاره بالطير المحتطفة، والشيطان الذي يطرح به في وادي الضلالة بالريح التي هي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. كعباً: هو كعب بن عمرو بن عوف المازني الأنصاري، شهد بدراً.

الوفاةَ أتتهُ أم بشر **بنتُ البراء** بن مَعرور، فقالت: يا أبا عبد الرحمن! إن لقيتَ فُلاناً فاقرأ عليه مني السَّلام. فقال: غفر الله لك يا أمَّ بشر! نحنُ أشغلُ من ذلك فقالت: يا أبا عبد الرحمن! أما سمعتَ رسول الله ﷺ يقولُ: "إنَّ أرواح المؤمنين في طير خُضْرٍ تَعلُقُ بشجرِ الجنّة"؟ قال: بلي! قالت: فهو ذاك. رواه ابنُ ماجه، والبيهقي في كتاب "البعث والنُّشور".

١٦٣٢ – (١٧) وعنه، عن أبيه، أنَّه كان يُحدثُ أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إنَّما نَسمة المؤمن طيرٌ تَعْلُقُ في شجر الجنّة، حتى يُرجعَه الله في حسده يوم يبعثُه". رواه مالك، والنَّسائي، والبيهقيُّ في كتاب "البعث والنشور".

بنتُ البراء إلخ: البراء بن معرور أنصاري خزرجي، أول من بايع ليلة العقبة الثانية، مات قبل قدوم النبي ﷺ المدينة بشهر، و"مَعْرور" بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الراء الأولى.

فقالت: حواب عن اعتذاره بقوله: "نحن أشغل من ذلك" أي لست ممن يشتغل عما كلفتك، بل أنت ممن قال فيه رسول الله ﷺ كيتَ وكيتَ. تَعلُقُ: "الجوهري": علقت الإبل العضاة [الأشحار والحشيش] وتعلق – بالضم - إذا تشبثتها وتناولتها بأفواهها، ومنه الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من ورق الجنة" انتهى كلامه، ولعل الظاهر أن يقال: تعلق من شحر الجنة، وتعديته بالباء يفيد الاتصال لعله كني به عن الأكل؛ لألها إذا اتصلت بشحر الجنة، وتشبثت كما أكلت من ثمارها.

بشجر الجنّة: فيه أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السنة، وقال القاضي عياض: وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، فيتنعّم المحسن، ويعذّب المسيئ، وقد حاء به القرآن والآثار.

نسمة المؤمن: النسمة: يطلق على ذات الإنسان جسماً وروحاً، وعلى الروح مفردة، وهو المراد ههنا لقوله: "حتى يرجعه الله في حسده".

طيرٌ تَعْلَقُ: وفي رواية: "في حوف طير خضر"، وفي أخرى: كطير خضر، وفي أخرى: في صورة طير بيض. قال القاضي عياض: والأشبه أو أصحّه قول من قال: طير أو صورة طير وهو الأكثر، لاسيما مع قوله ﷺ في حديث ابن مسعود: "ويأوي إلى قناديل تحت العرش"، وليس هذا بمستبعد؛ إذ ليس للأقيسة والعقول فيه حكم ومجال.=

على جابر بن عبد الله وهوَ الله على المنكدر، قال: دخلتُ على جابر بن عبد الله وهوَ يموتُ، فقلتُ: اقرأ على رسول الله على السَّلامَ. رواه ابنُ ماجه.

- وقيل: إن المنعَم والمعذَب هو جزء من البدن يبقى فيه الروح، فهو الذي يؤلم ويعذب، ويلتذ وينعم، ويقول: رب ارجعون، ويسرح من شجر الجنة في جوف طير، أو في صورته، وفي قناديل تحت العرش كل ذلك غير مستحيل في قدرة الله تعالى. وقيل: المراد من نسمة المؤمن أرواح الشهداء. وقيل: بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب؛ لعموم الحديث.

\* \* \*

# (٤) باب غسل الميت وتكفينه

# الفصل الأول

ابنته، فقال: "اغسِلْنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك، بماء وسدرٍ، واجعلنَ في الآخرة كافوراً أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتنَّ فآذِنَّني". فلمّا فرغنا واجعلنَ في الآخرة كافوراً أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتنَّ فآذِنَّني". فلمّا فرغنا آذنَّاه، فألقى إلينا حَقوه، فقال: "أشعرْنها إياه"، وفي رواية: "اغسلْنها وتراً: ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوءِ منها" وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثة تُرون فألقيناها خَلْفَها. متفق عليه.

١٦٣٥ - (٢) وعن عائشة على قالت: إنّ رسول الله عَظِيٌّ كُفِّنَ في ثلاثة أثواب يمانيَّةٍ، بيْضِ سَحوليّةٍ،

نُعْسِّلُ ابنته: زينب بنت النبي ﷺ. ثلاثاً أو خمساً: "قض" "أو" فيه للترتيب دون التخيير؛ إذ لو حصل النقاء بالغسلة الأولى استحب التثليث، وكره التحاوز عنه، وإن حصل بالثانية أو بالثالثة استحب التخميس، وإلا فالتسبيع. أو أكثر من ذلك: – بكسر الكاف – خطاب لأم عطية، و"رأيت" من الرأي يعني احتجن إلى أكثر من ثلاث أو خمس للإنقاء لا للتشهى فافعلن.

وسدر إلخ: قال القاضي: هذا لا يقتضي استعمال السدر في جميع الكرّات، والمستحب استعماله في الكرة الأولى ليزيل الأقذار، ويمنع منه تسارع الفساد، والكافور لدفع الهوام. حَقوه: أي إزاره، والحَقْرُ في الأصل مَعقد الإزار سمى الإزار للمحاورة. أشعرها إياه: أي اجعلن هذا الحقو تحت الأكفان بحيث يلاصق بشرقها، والمراد اتصال البركة إليها، قوله: "إياه" الحقو. فضفرنا: من الضفيرة، وهي النسج، ومنه ضفر الشعر، وإدخال بعضه في بعض. سحوليّة: يروى - بفتح السين وضمها - فالفتح منسوب إلى السحول، وهو القصّار؛ لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى سحول، وهي قرية باليمن، وأما الضم، فهو جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيها شذوذ؛ لأنها نسبت إلى الحمع، قيل: اسم قرية بالضم أيضاً، وكره الشافعي القميص، والحديث ينصره.

من كُرسُف، ليس فيها قميص ولا عِمامةٌ. متفق عليه.

١٦٣٦ – (٣) وعن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كفَّنَ أحدُكم أخاه فَلِيُحسنْ كَفَنه". رواه مسلم.

فوقصَتُهُ ناقتهُ وهو مُحرمٌ فمات، فقالَ رسول الله ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكَفّنوه فوقصَتُهُ ناقتهُ وهو مُحرمٌ فمات، فقالَ رسول الله ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكَفّنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تُحَمّروا رأسهُ؛ فإنّه يُبعثُ يوم القيامة مُلبِّياً". متفق عليه. وسنذكر حديث حباب: قُتل مصعب بن عمير في "باب جامع المناقب" إن شاء الله تعالى.

### الفصل الثابي

١٦٣٨ – (٥) عن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "البَسُوا من ثيابكُم البياضَ؛ فإنّها

كُرسُف: قطن. ليس فيها قميص: قال مالك وأبو حنيفة عليا: يستحب قميص وعمامة، والمعنى ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة، وألهما زائدتان، "فليس" بمعنى سوى، وهو ضعيف؛ إذ لم يثبت أنه لله كفن في قميص وعمامة، وفي الحديث دليل على أن القميص الذي غسل فيه النبي الله نزع عنه عند تكفينه؛ لأنه لو لم ينسزع لأفسد الأكفان لرطوبته.

فَلَيُحسنْ كَفَنه: أي فليختر من الثياب أنظفها، وأتمها، ولم يرد به ما يفعله المبدِّرون أشِراً ورياءً، وروى على عن النبي على "لا تغالوا في الكفن، فإنه يُسْلَبُ سَلْباً سريعاً". فوقصته: الوقص: كسر العنق، يقال: وقصت عنقه أقصه وقصاً، ووقصت به راحلته كقولك: خذ الخطام، وخذ بالخطام، ولا يقال: وقصت العنق نفسها، ولكن يقال: وقص الرجل فهو موقوص. ولا تُخمِّروا: "مظ" مذهب الشافعي وأحمد أن المحرم يكفن بلباس إحرامه، ولا يُستر رأسه، ولا يُمس طيباً؛ فإنه يحشر يوم القيامة قائلاً: "لبيك اللهم لبيك". ومذهب أبي حنيفة ومالك: أن حكمه حكم سائر الموتى. قُتل مصعبُ: مجهول حكاية ما في الحديث، بدل من قوله: "حديث خباب" أي سنذكر هذا اللفظ، وهو قتل إلخ في باب جامع المناقب.

من خير ثيابكم، وكفَّنُوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإثمد، فإنّه يُنبِتُ الشَّعرَ ويجلو البصر". رواه أبو داود، والترمذي، وروى ابنُ ماجه إلى "موتاكم".

17٣٩ – (٦) وعن عليِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تَغَالُوا في الكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسلُبُ سلباً سريعاً". رواه أبو داود.

المَدِّهُ المُوتُ دَعَا بَثِيابِ جُدُدٍ، أَنَّهُ لَمَا حَضَرَهُ المُوتُ دَعَا بَثِيابِ جُدُدٍ، فَلَبِسَهَا، ثم قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "الميِّتُ يُبعَثُ في ثيابه التي يموتُ فيها". رواه أبو داود.

ومن خير أكحالكم: ذكره على سبيل الاستطراد، عطف على قوله: "البَسُوا"، وإنما أبرز الأول في صورة الأمر اهتماماً بشأنه، وأنه من السنة المندوب إليها، وأخبر عن الثاني للإيذان بأنه خير دأب الناس، وجمع بينهما لمناسبة الزينة يتزين بمما المتميزون من صلحائهم. الشَّعرَ: الأهداب.

لا تَغَالُوا: أي لا تغالُوا في كثرة ثمنه، وأصل الغلاء مجاوزة القدر في كل شيء، يقال: غاليتُ الشيء، وبالشيء وغلوتُ فيه أغلُو إذا حاوزت فيه الحد. فإنه يُسْلَبُ: أي يبلى سريعاً، وهو تبذير، استعير لبلي الثوب السلب؛ مبالغة في السرعة.

بثياب جُدُدٍ إلخ: قال الخطابي: حمل أبو سعيد الحديث على الظاهر، وقد تأوله بعض العلماء على المعنى، فإنه أراد به الحالة التي يموت عليها من الخير والشر، وعمله الذي يختم به، يقال: فلان طاهر الثوب، إذا وصفوه بطهارة النفس، والبرأة من العيب، وجاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَثَيَابَكَ فَطَهَرْ﴾ [المدثر:٤] أي عملك فأصلح، ويقال: فلان دنس الثياب إذا كان حبيث النفس والمذهب، وهو كالحديث الآخر: "يُبعث العبد على ما مات عليه". قال الهروي: وليس قول من ذهب به إلى الأكفان بشيء؛ لأن الإنسان إنما يكفن بعد الموت.

الميّتُ يُبعَثُ إلى القاضي: العقل لا يأبي حمله على ظاهره حسبَما فهم الراوي؛ إذ لا يبعد إعادة عظامه الناخرة غير أن عموم قوله ﷺ: "يحشر الناس حفاة عراة" حمل جمهور أهل المعاني على أن أوّلوا الثياب بالأعمال، فإن الرجل يلابسها كما يلابس الملابس. قيل: وأما العذر من جهة الصحابي، فأن يقال: عرف مغزى الكلام، لكنه سلك مسلك الإبجام، وحمل الكلام على غير ما يترقب، ونحوه فعل رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿ (التوبة: ٨٠) حيث قال: سأزيد على السبعين إظهاراً لغاية رحمته ورافته على من بُعث إليهم.

١٦٤١ – (٨) وعن عُبادةً بن الصَّامت، عن رسول الله ﷺ قال: "خيرُ الكَفَنِ الحُلَّةُ، وخيرُ الأضحيَّةِ الكبشُ الأقرنُ". رواه أبو داود.

١٦٤٢ - (٩) ورواه الترمذي، وابن ماجه عن أبي أمامة.

### الفصل الثالث

الطعام وكان صائماً، فقال: قُتل مصعبُ بن عُمير وهوَ خيرٌ مني، كُفِّنَ في بُردةٍ، بطعام وكان صائماً، فقال: قُتل مصعبُ بن عُمير وهوَ خيرٌ مني، كُفِّنَ في بُردةٍ، وإن غُطِّي رجلاهُ بدا رأسُه، وأراه قال: وقُتل حمزةُ وهو خيرٌ مني، ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط، أو قال: أعظينا من الدنيا ما أعطينا، ولقد خشينا أن تكون حسناتُنا عُجِّلت لنا، ثم جعل يبكي، حتى ترك الطعام. رواه البخاريُّ.

الحُلّة: "نه" الحُلّة واحد الحلل، وهي بُرد اليمن، ولا يسمى حلة إلا أن يكون ثويين من جنس واحد. "مظ" الحتار بعض الأئمة أن يكون الكفن من برود اليمن بدليل هذا الحديث، والأصح أن الأبيض أفضل؛ لحديث عائشة هيا، ولعل فضيلة الكبش الأقرن على غيره، لعظم جثّته وسمنه في الغالب.

الحديدُ: أي السلاح، والدرع، وأراد بالجلود مثل الفرو، والكساء غير الملطخ بالدم، ولا يغسل الشهيد، ولا يصلّى عليه. يصلّى عليه.

ولقد خَشينا: أي حفناً أن ندحل في زمرة من قيل فيه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً﴾ (الإسراء: ١٨)

الله عبد الله بن أبي بعدَ ما أدْخل خبد الله بن أبي بعدَ ما أدْخل خُفرتَه، فأمر به، فأخرجَ، فوضعه على رُكبتَيه، فنفَثَ فيه من ريقِه، وألبَسه قميصَه، قال: وكان كسا عبَّاسًا قميصاً. متفق عليه.

\* \* \* \*

عبد الله بن أبيّ: "خط" هو منافق ظاهر النفاق، وأنزل في كفره ونفاقه آيات من القرآن تتلى، فاحتمل أنه على فعل ذلك قبل نزول: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (التوبة: ٨٤)، وأن يكون تأليفاً لابنه، وأن يكون بحازاة؛ لأنه كان كسا العباس عمّ النبي على قميصاً، فأراد أن يُكافيه؛ لفلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها، قال: وفي الحديث دليل على حواز التكفين بالقميص، وإخراج الميت من القبر بعد الدفن لعلة أو سبب.

### (٥) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

### الفصل الأول

17٤٦ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "أسرِعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخيرٌ تقدِّموها إليه، وإن تك سوى ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم". متفق عليه.

٣ ١٦٤٨ – (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتُمُ الجنازةَ فقومُوا، فمن تبعها فلا يقعُد حتى توضعً". متفق عليه.

أسرِعوا بالجنازة: "مظ" الجِنازة - بالكسر - الميت، و- بالفتح - السرير، فأسند الفعل إلى الجنازة وأريد بما الميت. فخيرٌ: أي حاله في القبر تكون حسناً طيِّباً فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيِّبة عن قريب.

فإن كانت صالحةً إلخ: معناه قريب مما مرّ من قوله: "مستريح أو مستراح منه". يا ويلَها: أي يا ويلي وهلاكي احضر، فهذا أوانك. عدل عن حكاية قول الجنازة إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى كراهة إضافة الويل إلى نفسه. فقسومُوا: "قض" الأمر بالقيام إما لترحيب الميت، وتعظيمه، وإما لتهويل الموت وتفظيعه، والتنبيه على أنه حال ينبغي أن يضطرب، ويقلق من رأى ميتاً استشعاراً منه، ورعباً، ويشهد له قوله ﷺ: "إن الموت فزع"، والفزع – بفتح الفاء – مصدر وصف به مبالغة.

حتى توضع: قيل: أراد بالوضع عن الأعناق، وقيل: الوضع في اللحد، ويؤيد الأول ما رواه الترمذي عن أحمد وإسحاق قالا: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال.

9 17 1 - (٤) وعن جابر قال: مرَّتْ جنازَةٌ، فقام لها رسول الله ﷺ وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله! إلها يهوديةٌ. فقال: إنّ الموت فزعٌ، فإذا رأيتُمُ الجنازة فقُوموا". متفق عليه.

1701 – (٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من اتّبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يُصلّي عليها ويُفرغ من دفنها، فإنّه يرجعُ من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثلُ أُحُـد. ومن صلَّى عليها ثم رجع قبلَ أن تُدفنَ، فإنّه يرجعُ بقيراط". متفق عليه.

قامَ فقُمنا: "حس" عن الشافعي: حديث على ناسخ لحديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا". وقال أحمد وإسحاق: إن شاء قام، وإن شاء لم يقم. وعن بعض أصحاب النبي كليُّ: ألهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن ينتهي إليهم الجنازة. قال القاضي: الحديث يحتمل معنين: الأول: أنه كان يقوم للجنازة، ثم يقعد بعد قيامه إذا تجاوزت عنه. الثاني: أنه كان يقوم أياماً ثم لم يكن يقوم بعد ذلك، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة وإمارة على أن الأمر الوارد في ذينك الخبرين للندب. ويحتمل أن يكون نسخاً للوحوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز أقرب من النسخ. من الأجر: حال.

بقير اطين: أي بقسطين ونصيبين. كلُّ قير اط: القير اط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءً من أربعة وعشرين، والياء فيه بدل من الراء، فإن أصله قرَّاط. قيل: لأنه يجمع على قراريط، وهو شائع مستمر، وقد يطلق ويراد به بعض الشيء. "تو" وذلك لأنه فسر بقوله: كل قيراط مثل أحد، وذلك تفسير للمقصود من الكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه على الحقيقة أنه يرجع بحصتين من حنس الأجر، فبين المعنى بالقيراط الذي هو حصة من جملة الدينار.

النبيَّ ﷺ نعى للنَّاسِ النَّحاشيُّ اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلَّى، فصفُّ بهم، وكبَّر أربع تكبيراتٍ. متفق عليه.

٦٦٥٣ – (٨) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيدُ بنُ أرقم يكبِّر على جَنائزنا أربعاً، وإنّه كبَّر على جَنازةٍ خمساً، فسألناه. فقال: كان رسول الله ﷺ يُكبِّرها. رواه مسلم.

٩ ١٦٥٤ – (٩) وعن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال: صلّيتُ خلف ابن عبّاس عبّاس عبّاس عبّاري. عبّاري. عبّاري.

٥-١٦٥ (١٠) وعن عوف بن مالك، قال: صلَّى رسول الله على جنازة فخطتُ من دعائه وهو يقول: اللهُم اغفر له وارحَمْهُ، وعافه، واعفُ عنهُ، وأكرِم نُزُله، ووسمَّعْ مَدْخله، واغسِلْهُ بالماء والتَّلْجِ والبرَد، ونَقِّه من الخطايا كما نقيت الثوبَ الأبيضَ من الدَّنس، وأبدلهُ داراً حيراً من داره، وأهلاً حيراً من أهله، وزوجاً حيراً من زوجه، وأدخلهُ الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

نعى للنّاس: يقال: نعاه نَعْياً ونعيًّا. كبّر على جَنازةٍ خمساً: "نه" دل الإجماع على نسخ هذا الحديث؛ لأن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاً، وهذا دليل على ألهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع يصح بعد الخلاف. يُكبّرها: قيل: كبّر خمساً على عمّه حمزة. أنّها سُنّةً: أي ليس بدعة. "شف" الضمير المؤنث لقراءة الفاتحة، وليس المراد بالسنة ألها ليست بواجبة، بل ما يقابل البدعة أي ألها طريقة مروية، وهذا التأويل على مذهب الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: ليست بواجبة.

واعفُ عنهُ إلخ: "نه" العفو والعافية والمعافاة متقاربة، فالعفو محو الذنوب، والعافية أن يسلم من الأسقام والبلايا، وهي الصحة، والمعافاة هي أن يعافيك الله من الناس، ويعافيهم منك، ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنه، و"النُزُل" ما يقدم للضيف من الطعام أي أحسن نصيبه من الجنة. والتَّلْج: "مظ" أي طهّره من الذنوب بأنواع المغفرة.

وفي رواية: "وقه فتنة القبر وعذاب النار" قال: حتى تمنَّيتُ أن أكونَ أنا ذلك الليِّت. رواه مسلم.

المعدُ بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنّ عائشة لمّا تُوفيَّ سعدُ بن أبي وقّاص قالت: ادخُلوا به المسجد حتى أصلِّي عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله على ابني بيضاء في المسجد: سُهيل وأخيه. رواه مسلم.

امرأةٍ ماتت في نفاسها، فقام وسُطَها. متفق عليه.

170۸ – (۱۳) وعن ابن عبّاس، أنّ رسول الله ﷺ مرّ بقَبر دُفنَ ليلاً، فقال: "متى دُفن هذا؟" قالوا: دفنّاهُ في ظُلمةِ الليل فكرهنا أن نوقظك، فقامَ فصففنا خَلفَه، فصلّى عليه. متفقٌ عليه.

فتنة القبر: التحيّر في حواب الملكين. لمّا تُوفي سعدُ بن إلخ: توفي في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحُمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع، وذلك في إمرة معاوية، فسألت عائشة أن يُصلى عليه في المسجد لتصلّي هي عليه، فأبوا عليها، وقالوا: لا نصلي على الميت في المسجد، فذكرتِ الحديث. والشافعي ذهب إلى قول عائشة، وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك، قالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين، فلو لم يعلموا بالنسخ لما خالفوا حديث عائشة. ابنَيْ بيضاء: اسم الأم. وأخيه: اسمه سهل ماتا سنة تسع.

فقام وسنطَها: كأنه يسترها عن الناس، والوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب، وغير ذلك، وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس، فهو بالفتح. وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، وكأنه أشبه. وقال صاحب "المغرب": إن الوسط بالفتح كالمركز للدائرة، وبالسكون داخل الدائرة. ذفن ليلاً: "مظ" فيه مسائل: جواز الدفن في الليل، والصلاة على القبر بعد الدفن، واستحباب صلاة الميت بالجماعة.

1709 – (12) وعن أبي هريرةً، أنّ امرأة سوداء كانت تقُمُّ المسجد، أو شابٌ، ففقدها رسول الله ﷺ فسألَ عنها، أو عنهُ، فقالوا: ماتَ. قال: "أفلا كُنتم آذنتموني؟" قال: فكأهم صغروا أمرها، أو أمره. فقال: "دُلُّوني على قبره" فدلُّوه فصلّى عليها، ثم قال: "إنّ هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله يُنوِّرُها لهم بصلاتي عليهم". متفق عليه. ولفظه لمسلم.

١٦٦٠ (١٥) وعن كُريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، أنّه مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كُريبُ! انظُرْ ما اجتمع له من النّاس. قال: فخرجتُ فإذا ناسٌ قد اجتمعوا له، فأخبرتُه، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه؛ فإني سمعتُ رسول الله على يقولُ: "ما من رجلٍ مسلم يموتُ فيقومُ على حنازته أربعونَ رجلً لا يُشركون بالله شيئًا إلاّ شفّعَهمُ الله فيه". رواه مسلم.

البي ﷺ، قال: "ما من ميّتِ تُصلّي عليه أُمَّةً من المسلمين يبلغون مائةً، كلُّهم يشفعون له، إلاّ شُفّعوا فيه". رواه مسلم.

١٦٦٢ – (١٧) وعن أنس، قال: مرُّوا بجنازة فأثنوا عليها حيراً. فقال النبيُّ عَلَيْ:

تقُمُّ المسجدَ: أي تكنس المسجد، والقمامة: الكناسة، والمقمّة: المكنسة. قال: أي أبو هريرةَ فكأنه عطف على "قال" الأول. إنّ هذه القبور إلخ: هذا كالأسلوب الحكيم أي ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حقارته، ورفعة شأنه، بل هي بمنزلة الشفاعة. ما من ميّت: "تو" لا تضادَّ بين حديثي عائشة وكريب؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العَدَدين متأخراً، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده.

فأثنوا عليها: "مح" فإن قيل: كيف مكّنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري في النهي عن سبّ الأمــوات؟ قلت: النهي إنما هو في حق غير المنافقين والكفار، وغير المتظاهر فسقه، وبدعته، وأما هؤلاء=

بقُديد أو بعسفان: هما موضعان بين الحرمين. [المرقاة ١٢٩/٤]

"وجبَت" ثم مرُّوا بأخرى فأثنوا عليها شرَّا. فقال: "وجبت فقال عُمرُ: ما وجبت؟ فقال: "هذا أثنيتم عليه شرَّا فوجبَت له الجنَّهُ، وهذا أثنيتم عليه شرَّا فوجبَت له النَّارُ، أنتم شهداء الله في الأرض". متفق عليه. وفي رواية: "المؤمنون شهداء الله في الأرض".

الله الله الله الحدّة". قلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة" قلنا: واثنان؟ قال: "واثنان"، ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري.

١٦٦٤ – (١٩) وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تسبُّوا الأموات؛ فإلهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا". رواه البخاري.

من السرَّجلين من السرَّجلين من عن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ كان يجمعُ بين السرَّجلين من قتلى أحسدٍ في ثوب واحدٍ، ثم يقولُ: "أيُّهم أكثرُ أخذاً للقرآن؟" .....

<sup>=</sup>فلا يحرم سبّهم تحذيراً من طريقهم. "خط" هذا الحكم ليس عاماً في كل من شهد له جماعة بالخير أو الشر، بل يرجى الجنة للأول ويخاف للثاني من النار، وأما جزم الرسول بالجنة، فبناء على أنه أطلعه الله على ذلك. قيل: المستفاد من الحديث أن لشهادتهم مدخلاً في نفعه، وأن الله يقبل شهادتهم، ويصدق ظنونهم في المثنى عليه كرامة لهم، ورحمة عليهم كالدعاء والشفاعة، فيوجب الجنة والنار على سبيل الوعد والوعيد. عليها شراً: استعمال الثناء في الشر مشاكلة.

في ثوب واحدٍ: أي في قبر واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما بحيث يتلاقى بشرتاهما، بل ينبغي أن يكون على كل واحد ثيابه الملطخة بالدم وغير الملطخة، ولكن يضجع أحــــدهما بجنب الآخر في قبر واحد.

شهد له أربعة بخير: أي أثنوا عليه بجميل، وقال ابن الملك: قيل: يحتمل أنه يريد بشهادتهم صلاقهم عليه، ودعاءهم وشفاعتهم له، فيقبل الله ذلك. [المرقاة ١٣٣/٤] لا تسبُّوا الأموات: أي باللعن والشتم وإن كانوا فحاراً أو كفاراً، إلا إذا كان موته بالكفر قطعيًّا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب. [المرقاة ١٣٣/٤]

فإذا أشيرَ له إلى أحدهما قدّمَه في اللّحد، وقال: "أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة". وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلّ عليهم، ولم يُغسلوا. رواه البخاري.

1777 – (٢١) وعن حابر بن سمُرة، قال: أتي النبيُّ ﷺ بفرَسٍ مَعْرُور، فركبه حينَ انصرفَ من جنازةِ ابن الدَّحْداح، ونحنُ نمشي حوله. رواه مسلم.

## الفصل الثاني

الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها قريباً منها، والمسقط يُصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". رواه أبو داود. وفي رواية أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطِّفلُ يُصلَّى عليه". وفي "المصابيح" عن المغيرة بن زياد.

في اللَّحد: الضم لغـة فيه. أنا شهيدٌ: "مظ" أي أنا شفيع لهم، وأشهد ألهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله. قيل: تعديته بــــ"على" يدفع هذا المعنى، فالمراد أنا حفيظ عليهم أراقب أحوالهم وأصونهم عن المكاره.

ولم يُصلُّ عليهم: فعلم أن الشهيد لا يصلَّى عليه، وأما صلاته ﷺ على حمزة فلمزيد رأفته.

مَعْرُور: اعرورى الفارس فرسه ركبَه عرياناً، فالفارس معرور، والفرس معروري، هذا هو القياس، لكن الرواية صحت بكسر الراء. والسِّقطُ: "مظ" ذهب الشافعي وأبوحنيفة إلى أنه يصلي على السقط إن استهل صارخاً، ثم مات، وإلا فلا. وقال أحمد: يصلى عليه إذا كان له أربعة أشهر وعشر في البطن، ونفخ فيه الروح وإن لم يستهل. المغيرة بن زياد سهو، ولعله من خطأ الناسخ؛ إذ ليس في عداد الصحابة والتابعين أحد بمذا الاسم والنسب. أمام الجنازة: بهذا الحديث استدل الشافعي وأحمد، وقال أبوحنيفة بالحديث الآتي، وعلة =

1779 (٢٤) وعن عبد الله مسعود، قال: قال رسول الله على "الجَنازةُ مَتبوعةٌ ولا تتبعُ، ليس معها من تقدَّمها". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه، وقال الترمذيُّ: وأبو ماجد الراوي رجلٌ مجهول.

-۱۹۷۰ (۲۵) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من تبعَ جَنازةً وحملَها ثلاث مرَّاتٍ، فقد قضى ما عليه من حقِّها". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

ابن مُعاذ بين العمودين.

الدَّوابِّ". رواه الترمذي، وابن ماجه. وروى أبو داود نحوَه، وقال الترمذيُّ: وقد روي عن ثوبان ماجه. وروى أبو داود نحوَه، وقال الترمذيُّ: وقد روي عن ثوبان موقوفاً.

وهملَها ثلاث مرَّاتِ: قال ابن الملك: يعني يعاون الحاملين في الطريق، ثم يتركها ليستريح ثم يحملها في بعض الطريق، يفعل كذلك ثلاث مرات. [المرقاة ١٣٩/٤] بين العمودين: قال ميرك نقلاً عن "الأزهار": هذا مذهب الشافعي بأن يحملها ثلاثة يقف أحدهم قدامها بين العمودين، واثنان خلفها كل واحد منهما يضع عموداً على عاتقه، هذا عند حمل الجنازة من الأرض ثم لا بأس بأن يعاولهم من شاء كيف شاء، والأفضل عند أبي حنيفة التربيع بأن يحملها أربعة يأخذ كل واحد عموداً على عاتقه. [المرقاة ١٣٩/٤]

۱۹۷۳ – (۲۸) وعن ابن عبَّاس: أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه.

١٦٧٤ – (٢٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلَّيتُم على المَّيْت، فأخلصوا له الدعاءَ". رواه أبو داود، وابن ماجه.

1770 – (٣٠) وعنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلّى على الجنازة، قال: "اللهُم اغفر لحيِّنا وميّتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهُم من أحييتُه منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّتُه منّا فتوفّه على الإيمان، اللهُم لا تحرمنا أحرَه، ولا تفتنّا بعده". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجه.

1777 - (٣١) ورواه النسائيُّ عن إبراهيم الأشهليِّ، عن أبيه، وانتهت روايتُه عند قوله: "وأنثانا"، وفي رواية أبي داود: "فأحيِه على الإيمان"، وتوقَّه على الإسلام"، وفي آخره: "ولا تُضلَّنا بعدَه".

لحيّنا وميّتنا: المقصود من القرائن الأربع الشمول والاستيعاب، فلا يحمل على التخصيص نظراً إلى مفردات التراكيب، كأنه قيل: اللهم اغفر للمسلمين كلهم أجمعين، فهي من الكناية الرمزية يدل عليه جمعه في قوله: اللهم من أحييته إلخ.

وتوفّه على الإسلام: فإن قلت: ما الحكمة في تأخير الإيمان عن الإسلام في الرواية الأولى، وتقديمه عليه في الثانية؟ قلت: التنبيه على أنهما يعبّران عن الدين كما هو المذهب السلف الصالح. ويحتمل أن يقال: ورد الإسلام بمعنيين أحدهما: الانقياد، وإظهار الأعمال الصالحة، وهو دون الإيمان، ففي الرواية الأولى أشير إلى ترجيح الأعمال في الحياة، والإيمان عند الممات، وهذه مرتبة العوام، والثاني: إخلاص العمل والاستسلام، وهذه مرتبة الحواص، والرواية الثانية مشيرة إلى هذا.

بفاتحة الكتاب: قال ابن الملك: وبه قال الشافعي، قلت: مع عدم تعيين دلالته على أن القراءة كانت على الميت، أو في الصلاة عليه، وبعد أيِّ تكبيرة من تكبيراتها، الحديث ضعيف لا يصح الاستدلال به. [المرقاة]

الله على رجل الله على الله على الأسقع، قال :صلَّى بنا رسول الله على على رجل من المسلمين، فَسمِعتُهُ يقولُ: "اللهُم إنّ فلانَ بن فلانَ في ذمَّتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النّار، وأنتَ أهل الوفاء والحقّ، اللهُم اغفر له، وارحمه، إنّك أنت الغفور الرَّحيم". رواه أبو داود، وابن ماجه.

موتاكم، وكفُّوا عن مساويهم". رواه أبو داود، والترمذي.

وحبل جوارك إلخ: كان الرجل إذا أراد السفر أخذ عهداً من سيد كل قبيلة، فيأمن به مادام مجاور أرضه، أو هو من الإجارة، والأمان، والنصرة، والحبل العهد والأمان. قيل: الثاني أظهر، وقوله: "وحبل حوارك" بيان لقوله: "في ذمتك" نحو: "أعجبني زيد وكرمه"، والأصل أن فلاناً في عهدك، فنسب إلى الجوار ما كان منسوباً إلى الله تعالى، فجعل للحوار عهداً مبالغة في كمال حمايته، وقوله: "أنت أهل الوفاء" تجريد لاستعارة الحبل للعهد؛ لأن الوفاء يناسب العهد.

محاسنَ موتاكم: قد سبق أن ذكر الصالحين محاسن الموتى، ومساويهم مؤثر في حال الموتى، فأمروا بنفع الغير، ولهوا عن ضرره، وأما غير الصالحين فأثر النفع والضرر راجع إليهم، فعليهم أن يسعوا في نفع أنفسهم ودفع الضرر عنها. أبي غالب: عطف بيان. حيال وأسه: أي إزاء رأسه، ومقابلَه. عجيزة: العجيزة العجز، وهي للمرأة خاصة، والعجز مؤخر الشيء.

#### الفصل الثالث

سَعد قاعدَين بالقادسيَّة، فمُرَّ عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما: إنّها من أهل الأرض، أيْ من أهل الذمَّة، فقالا: إنّ رسول الله على مرَّتْ به جنازة فقام، فقيلَ له: إنّها جنازة يهوديِّ. فقال: "أليست نفساً؟". متفق عليه.

17۸۲ – (۳۷) وعن عليّ، قال: كان رسول الله ﷺ أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد.

المحسن بن علي جمّد بن سيرين، قال: إنّ جنازة مرّت بالحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسنُ ولم يقُم ابن عبّاس، فقال الحسنُ: أليس قد قام رسولُ الله علي المحنازةِ يهوديّ؟ قال: نعم، ثم جلس. رواه النسائي.

بالقادسيَّة: القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلاً. من أهل الأرض: "الأرض" ههنا عبارة عن السفالة والرذالة. أليست نفساً؟: أراد أن هذا الموت فزع كما مر في حديث جابر. ثم جلس: الظاهر أن يكون "ثم حلس" من كلام ابن عباس، أي فعل رسول الله على كلاً من ذلك، لكن جلوسه كان متأخراً، فيكون ناسخاً كما سبق من حديث على هي،.

١٦٨٤ - (٣٩) وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ الحسن بن عليّ كان جالساً فمُرَّ عليه بجنازة، فقام النَّاسُ حتى جاوزتِ الجنازة. فقال الحسنُ: إنّما مُرَّ بجنازةِ يهوديٍّ، وكان رسول الله ﷺ على طريقها جالساً، وكرِهَ أن تعلوَ رأسه جنازةُ يهوديٍّ، فقام. رواه النسائي.

١٦٨٥ - (٤٠) وعن أبي موسى، أنّ رسول الله ﷺ قال: "إذا مرَّت بك جنازةُ يهوديٍّ أو نصرانيٍّ أو مسلم، فقُوموا لها، فلستُم لها تقومونَ، إنما تقومون لمن معها من الملائكة". رواه أحمد.

١٦٨٦ - (٤١) وعن أنس، أن جنازة مرَّتْ برسول الله ﷺ، فقام، فقيل: إنّها جنازةُ يهوديِّ. فقال: "إنّما قمتُ للملائكةِ". رواه النسائي.

الله على الله على يقول: "ما مالك بن هبيرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: "ما من مسلم يموت فيُصلّي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين، إلا أوجب". فكان مالك إذا استقلَّ أهلَ الحنازةِ جزَّاهُم ثلاثةَ صفوف لهذا الحديث. رواه أبو داود.

من الملائكة؛ أي ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب. اختلفت علل القيام: فجعلت تارة الفزع، وأخرى كرامة للملائكة، وأخرى كرامة للملائكة، وأخرى كراهة رفعة جنازة اليهودية على رأسه الله الله وأخرى لم يعتبر شيء من ذلك لاختلاف المقامات. إلا أوجب: أي أوجب ذلك الفعل على الله مغفرته وعداً منه، وهو خبر "ما"، والمستثنى منه أعم العام، وفيه دلالة ظاهرة على معنى تأثير الثناء حينئذ في المغفرة.

17۸۸ – (٤٣) وعن أبي هريرة، عن النبيِّ في الصلاة على الجنازة: "اللهُم أنت ربُّها وأنت خلقتها، وأنت هديتَها إلى الإسلام، وأنت قبضت روحها وأنت أعلمُ بسرِّها وعلانيتها، حثنا شُفعاء فاغفر له". رواه أبو داود.

١٦٨٩ – (٤٤) وعن سعيد بن المسيِّب، قال: صلَّيتُ وراء أبي هريرةَ على صبيٍّ لم يعمل خطيئةً قطُّ، فسمعتُه يقول: "اللهُم **أعذه من عذاب القبر**. رواه مالك.

١٦٩٠ (٤٥) وعن البخاري تعليقاً، قال: يقرأ الحسن على الطفل فاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً.

ا ١٦٩١ (٤٦) وعن حابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "الطفلُ لا يُصلَّى عليه، ولا يَرِثُ، ولا يُورَثُ، حتى يستَهِلَّ". رواه الترمذي. وابن ماجه إلا أنه لم يذكر: "ولا يورث".

الإمامُ فوق شيء والناسُ خلفَه، يعني أسفل منه. رواه الدار قطني في "المجتبى" في كتاب الجنائز.

تعليقاً: قال في "الإرشاد": والتعليق مستعمل فيما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، واستعمله بعضهم في حذف كل الإسناد، مثاله: قال رسول الله على كذا، قال ابن عباس كذا، قال سعيد بن المسيب كذا.

أعذه من عذاب القبر: قال القاضي: يحتمل أن يكون أبو هريرة اعتقد شيئًا سمعه من رسول الله على من أن عذاب القبر أمر عام للصغير والكبير، وإن الفتنة تسقط عن الصغير لعدم التكليف في الدنيا. [المرقاة ٤/٥٠/٤]

#### (٦) باب دفن الميت

## الفصل الأول

179٣ – (١) عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، أنّ سعد بن أبي وقاص، قال في مرضه الذي هلك فيه: **أَلْحِدُوا** لي لحداً، وانصبوا عليّ اللّبِنَ نصباً، كما صُنعَ برسول الله ﷺ. رواه مسلم.

١٦٩٤ - (٢) وعن ابن عبَّاس، قال: جُعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفةٌ ممراء. رواه مسلم.

١٦٩٥ (٣) وعن سفيان التمّار: أنّه رأى قبر النبيّ ﷺ مُسنَّماً. رواه البخاري.
 ١٦٩٦ (٤) وعن أبي الهيَّاج الأسديّ، قال: قال لي عليٌّ: ألا أبعثك على ما

أَلْحِدُوا: "نه" اللحد الشق الذي يعمل في حانب القبر لوضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر، يقال: لحدتُ وألحدت، وأصل الإلحاد الميل. "مح" "ألحدوا" هو بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء، وفيه استحباب اللحد، ونصب اللبن، وأنه فعل ذلك برسول الله على باتفاق الصحابة، وقد نقلوا أن عدد لبناته على تسع.

قطيفة: هي كساء له خمل، ومنه الحديث: "تعس عبد القطيفة" أي الذي يعمل لها، ويهتم بتحصيلها. "مح" هذه القطيفة ألقاها مولى من موالي رسول الله على وقال: كرهت أن يلبسه أحد بعد رسول الله الله وقد نص الشافعي في وغيره من العلماء على كراهة وضع قطيفة، أو مخدة، ونحوهما تحت الميت في القبر. وقيل: إن ذلك كان من خواصه على فلا يحسن في حق غيره. "تو" المعنى الذي يُفرش له للحي لم يَزَلْ عنه على بحكم الموت؛ لأن حسده عموظ عن البلي، وليس الأمر في غيره على هذا النمط. مُسنَّماً: تسنيم القبر أن يجعل كهيئة السنام، وهو خلاف تسطيحه.

ألا أبعثك: أي ألا أحملك، ولا أرسلك للأمر الذي أرسلني رسول الله ﷺ؟ ولما كان في قولـــه: "ألا أبعثك" من معنى التأمير عـــدّي بــــ"على" أي أجعلك أميراً. بعثني عليه رسول الله على: أن لا تدع تمثالاً إلا طمستَه، ولا قبراً مُشرفاً إلا سوَّيتَه. رواه مسلم.

١٦٩٧ - (٥) وعن جابر، قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُبنى عليه، وأن يُعلَمُ الله عليه، وأن يُقعدَ عليه. رواه مسلم.

القبور، ولا تُصلُّوا إليها". رواه مسلم.

۱۹۹۹ – (۷) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لأن يجلسَ أحدُكم على جمرة فتحرق ثيابه فتَخلُصَ إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبرٍ". رواه مسلم.

## الفصل الثاني

٠ ١٧٠٠ (٨) عن عُروةً بن الزبير، قال: كان بالمدينة ر**جلان**: أحدُهما يلحدُ،

أن لا تدع: خبر مبتدأ محذوف أي هو أن لا تدع. و"التمثال" الصورة، وطمسُها محوُها. والقبر المشرف الذي بُني عليه حتى ارتفع دون الذي أعلم عليه بالرمل، والحصى والحجارة، ليُعرف فلا يوطأ.

وأن يُبنى عليه: البناء على القبر إما أن يبنى بالحجارة، وما يجري بحراها، وإما أن يضرب عليه خباء ونحوه، وكلاهما منهي؛ لعدم الفائدة، ولأنه من صنيع أهل الجاهلية، وعن ابن عمر هُمُنا أنه رأى فسطاطاً على قبر أخيه عبد الرحمن، فقال: انزَعْه يا غلام! فإنما يُظلُّه عَمَلُه.

وأن يُقعدَ عليه: المراد من القعود هو الجلوس، كما هو الظاهر، وقد نهى عنه؛ لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه المسلم، وحمله جماعة على قضاء الحاجة، ونسبوه إلى زيد بن ثابت. ولا تُصلُّوا إليها: أي مستقبلين إليها؛ لما فيه من التعظيم البالغ؛ لأنه من مرتبة المعبود. على جمرة: جعل الجلوس على قبره، وسراية مضرته إلى قلبه، وهو لا يشعر بمنسزلة سراية النار من الثوب إلى الجلد ثم إلى داخله.

رجلان: هو أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري، والآخر هو أبو عبيدة بن الجرّاح، وكان يعمل الضريح، وهو الشق في وسط القبر.

والآخر لا يلحد. فقالوا: أيهما جاء أولاً عمل عمله فجاء الذي يلحَدُ، فلحد لرسول الله ﷺ. رواه في "شرح السنة".

١٧٠٢ - (١٠) ورواهُ أحمد عن جرير بن عبد الله.

احفِرُوا (۱۱) وعن هشام بن عامر، أنّ النبيِّ ﷺ قال يوم أُحُدٍ: "احفِرُوا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنُوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدِّموا أكثرهم قرآنا". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وروى ابن ماجه إلى قوله: "وأحسنوا".

۱۲۰۶ – (۱۲) وعن جابر، قال: لما كان يوم أُحُدٍ جاءت عمَّتي بأبي لتدفنه في مقابرنا، فنادى منادي رسول الله ﷺ: "ردُّوا القَتلى إلى مضاجعهم". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، ولفظه للترمذي.

٥ ١٧٠ – (١٣) وعن ابن عبَّاس، قال: سُلَّ رسولُ الله ﷺ من قبل رأسه. رواه الشافعي.

اللحدُ لنا: أي اللحد هو الذي نؤثره ونختاره، والشق احتيار من كان قبلنا، وفي ذلك بيان فضيلة اللحد، وليس فيه النهي عن الشق، والدليل عليه حديث عروة؛ إذ لو كان منهيًّا عنه لم يكن أبو عبيدة ليصنعه مع جلالة قدره في الدين، والأمانة، ولم يكن الصحابة ليقولوا دون دفن النبي على اليهما جاء أول عمل عمِلَه. قيل: يحتمل الإحبار عن حاله أي أوثر لي اللحد، فيكون معجزة.

وأعمقوا: "مظ" أي احعلوا عمقه قدر قامة الرحل إذا مدّ يده إلى رؤوس أصابعه، وأحسنوا وأجيدوا تسوية قعره، لا منخفضاً ولا مرتفعاً، ونظفوه من التراب والقذارة وغيرهما. جاءت عمَّتي إلخ: "مظ" فيه دلالة على أن الميت لا ينقل من الموضع الذي مات فيه. "شف" هذا كان في الابتداء، وأما بعده فلا؛ لما روي أن جابراً جاء بأبيه عبد الله الذي قتل بأحد بعد ستة أشهر إلى البقيع، ودفنه بها. قيل: ولعل الظاهر أنه إن دعت ضرورة إلى النقل نقل، وإلا فلا. من قبل رأسه: قال الشافعي: سنّ أن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر، ثم يدخل=

۱۷۰۷ – (۱۵) وعن ابن عمرَ، أنّ النبيَّ كَانُ إذا أدخل الميّتُ القبرَ قال: "بسم الله، وبالله، وعلى ملّة رسول الله". وفي رواية: "وعلى سنَّة رسول الله". رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، وروى أبو داود الثانية.

الميّت ثلاث حثياتٍ بيديه جميعاً، وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم، ووضع عليه حصباء. رواه في "شرح السنّة"، وروى الشافعي من قوله: "رش".

۱۷۰۹ – (۱۷) وعن جابر، قال: لهى رسول الله ﷺ أن تجصُّصَ القُبُورُ، وأن يُكتبَ عليها، وأن تُوطأ. رواه الترمذي.

لأوَّاهاً: الأوّاه المتضرّع، الكثير البكاء، أو الكثير الدعاء. إذا أدخل الميّتُ: "أدخل" في بعض النسخ بجهول، وفي بعضها معلوم، فعلى المجهول لفظ "كان" بمعنى الدوام، وعلى المعلوم بخلافه؛ لما روى أبو داود من أن ناساً رأوا ناراً في المقبرة، فأتوها، فإذا هو رسول الله على في القبر وهو يقول: "ناولوني صاحبكم" فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. أن تجصّصَ: لعلّ ورود النهي؛ لأنه نوع زينة؛ ولذلك رخّص بعضهم التطيين، ومنهم الحسن البصري، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر.

وأن يُكتبَ: "مظ" يكره كتابة اسم الله ورسوله، والقرآن على القبر؛ لئلا يهان بالجلوس عليه، ويُداس بالانهدام.

وأنّه رشّ على قبر إلخ: قال ابن الملك: ويسنّ حيث لا مطر رش القبر بماء بارد، وطاهر طهور تفاؤلاً بأن الله يبرد مضجعه، "ووضع عليه حصباء" وهي بالمد الحصى الصغار ... قال ابن الملك: وهو يدل على أن وضع الحصى عليه سنة لئلا ينبشه سبع، وليكون علامة له. [المرقاة ١٦٦/٤]

المعون، المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدُفن، أمر النبي المعرب الله المعرب الله على الله المعرب المعر

۱۷۱۲ (۲۰) وعن القاسم بن محمّد، قال: دخلتُ على عائشةَ، فقلتُ: يا أمّاه! اكشفى لي عن قبر النبيِّ ﷺ وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة

رشَّ الماء: لعل ذلك إشارة إلى استنــزال الرحمة الإلهية، والعواطف الربانية على صاحب القبر.

المُطَّلب بن أبي وداعــــة: هو قرشي أسلم يوم فتح مكة. وحسر عن ذراعيه: أي أخرجهما عن كمّيه. فوضعها: "مظ" فيه أن وضع العلامة على القبر ليعرفه الناس سنة، وكذلك دفن بعض الأقارب بقرب بعض.

قبرَ أخي: سماه أخاً لقرابة بينهما؛ لأنه كان قرشيًّا، وهو ممّن حرّم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب ما يضحك بي من هو دوني، وكان عثمان من أهل الصفة، وهو أول من دفن بالبقيع، ومن هاجر بالمدينة.

وأدفن إليه: أي أضم إليه في الدفن.

من أهلي: قيل: أول من تبعه من أهل النبي ﷺ إبراهيم بن النبي ﷺ، وقال ﷺ لزينب بنته بعد أن ماتت ﷺ! "ألحقي بسلفنا الخير عثمان بن مظعون".

لا مشوفة: أي لا مرتفعة ولا منخفضة، لاصقة بالأرض مبسوطة مستواة، و"البطح" أن يجعل ما ارتفع من=

ولا لاطئةٍ، مبطوحةٍ ببطحاء العرصةِ الحمراءِ. رواه أبوداود.

الله على الله على البراء بن عازب، قال :خرجنا مع رسول الله على في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولمّا يُلحد بعدُ، فجلس النبيُّ على مُستقبل القبلة، وجلسنا معه. رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وزاد في آخره: كأنّ على رؤوسنا الطير.

١٧١٤ – (٢٢) وعن عائشة، أنّ رسول الله ﷺ قال: "كَسرُ عظم الميت ككسره حيًّا". رواه مالك، وأبو داود، وابنُ ماجه.

#### الفصل الثالث

الليلة؟" فقال أبو طلحة: أنا. قال: "فانزِلْ في قبرها". فنــزل في قبرها. ورسول الله على البخاريُّ.

١٧١٦ - (٢٤) وعن عمرو بن العاص، قال لابنه وهو في سياق الموت: إذا أنا

<sup>=</sup>الأرض مسطّحاً حتى يستوي، ويذهب التفاوت. ولا لاطئة: لطئ بالأرض ولطئ بها إذا لزق، و"العرصة" جمعها العرصات، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصا، والمراد هنا الحصا لإضافتها إلى العرصة.

كسرُ عظم الميت: دل على أن إكرام الميت مندوب إليه، وإهانته منهي عنها كما في الحياة. لم يُقارف: قارف الذنب إذا أتاه ولاصقه، وقارف امرأته إذا جامعها، وفي "جامع الأصول": لم يقارف أي لم يذنب ذنباً، و يجوز أن يراد الجماع فكنى عنه. في سياق الموت: السياق النزع، أصله السواق.

متُّ فلا تصحبْني نائحةٌ ولا نارٌ، فإذا دفَنتُموني فشنُّوا عليَّ التراب شنَّا، ثم أقيموا حول قبري قَدْر ما ينحرُ جزورٌ ويُقسَّم لحمُها، حتى أستأنسَ بكم وأعلم ماذا أراجع به رُسلَ رَبِّي. رواه مسلم.

النبي الله يقولُ: "إذا مات الله بن عمر، قال: سمعتُ النبي الله يقولُ: "إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره، ولْيُقرأ عند رأسه فاتحة البقرة، وعند رجليه بخاتمة البقرة". رواه البيهقيُّ في "شعب الإيمان"، وقال: والصحيحُ أنّه موقوف عليه.

الم ١٧١٨ (٢٦) وعن ابن أبي مليكة، قال: لما توفي عبدُ الرحمن بن أبي بكر بالحُبشيِّ، وهو موضعٌ، فحُمل إلى مكة فدُفن بها، فلمّا قدمت عائشة، أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:

من الدَّهر، حتى قيل: لن يتصدَّعا لطول اجتماع لم نبت ليلةً معاً وكنَّا كندماني جذيمةً حِقْبةً فلمّا تفرّقْنا، كاني ومالكاً

شنًا: الشنّ الصبّ في سهولة أي ضعوا التراب عليّ وضعاً سهلاً. فاتحة البقرة: لعل تخصيص فاتحتها؛ لاشتمالها على مدح كتاب الله، وأنه هدى للمتقين الموصوفين بالخلال الحميدة، وخاتمتها؛ لاحتوائها على الإيمان بالله وكتبه، وإظهار الاستكانة، وطلب الغفران والرحمة. ذكر النووي في "الأذكار": أن أحمد بن حنبل قال: إذا دخلتم في المقابر، فاقرؤوا بفاتحة الكتاب، والمعوّذتين، وقل هو الله أحد، واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر؛ فإنه يصل إليهم. والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار، وللمزور الانتفاع بدعائه.

بالحُبشيِّ: في "النهاية": هو بضم الحاء وسكون الباء، وكسر الشين والتشديد، موضع قريب من مكة. قال المجوهري: هو حبل بأسفل مكة. كندمايي جذيمة: هو صاحب الزباء، كان ملكه بالعراق والجزيرة، وضم إليه العرب. و"الحِقْبة" بالكسر السنة، وجمعها حقب، والحُقب – بالضم – ثمانون سنة. وقيل: أكثر. والتصدّع: التقطّع والتفرّق.

ثم قالت: والله لو حضوتُك ما دُفنتَ إلا حيثُ مُتَّ، ولو شهدتُك ما زُرْتُكَ. رواه الترمذي.

۱۷۱۹ – (۲۷) وعن أبي رافع، قال: سَلَّ رسول الله ﷺ سعداً ورشَّ على قبره ماءً. رواه ابنُ ماجه.

۱۷۲۰ (۲۸) وعن أبي هريرة: أنّ رسول الله ﷺ صلّى على جنازة، ثم أتى القبر فحثاً عليه من قِبَلِ رأسه ثلاثاً. رواه ابن ماجه.

١٧٢١ - (٢٩) وعن عمرو بن حزم، قال: رآني النبيُّ ﷺ مُتَّكَتًا على قبر، فقال: "لا تُؤذ صاحبَ هذا القبر، أو لا تُؤذه". رواه أحمد.

لو حضرتُك: أي لو حضرتُ وفاتك، ودفنك، منعت أن تنقل، ولو حضرتُ وفاتك لما زرتُك؛ لأن النبيُّ ﷺ لعن زوّارات القبور.

### (٧) باب البكاء على الميت

# الفصل الأول

١٧٢٣ - (٢) وعن أسامــة بن زيد، قال: أرسلَت ابنةُ النبيِّ عَلَيْ إليه:

ظِئراً: الظئر المرضعة. لإبراهيم: ابن النبي ﷺ، قوله: "وكان ظئراً". أي كان زوج ظئر إبراهيم، واسم المرأة ريّان. تذرفان: أي تسيلان دمعاً. وأنت إلخ: أي وأنت تفعل كذا، وتتفجّع للمصائب كان الناس استغرب منه ذلك لدلالته عن العجز على مقاومة المصيبة، والصبر عليها. وأجاب: بأن الحالة التي تشاهدها رقة، ومرحمة على المقبوض لا ما توهّمت من قلّة الصبر.

إنّها رحمةٌ: أي الدمعة أثر رحمة أي الحالة التي تشاهدها. ثم أتبعها: أي أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، أو أتبع الكلمة الأولى وهي قوله: "إنها رحمة" بكلمة أخرى، وهي قوله: "إن العين تدمع".

ظئراً لإبراهيم: الظئر يقع على الذكر والأنثى، ومنه الحديث: "الشهيد تبتدرُهُ زوجتاه كظئريْنِ أضلّتا فصيلهما" وفي حديث عمر هيه: "أعطى ربعة يتبعها ظئراها"، والأصل في الظئر العطف والحُنوُّ، قال: ظأرت الناقة ظأراً، وهي ناقة مظئورة إذا عطفتُها على غيرها، وظأرت الناقة أيضاً إذا عطفتُ على البوِّ، فهي ظئور، يتعدّى، ولا يتعدّى، وفي حديث عمر هيه:" أنه اشترى ناقة، فرأى بها تشريم الظئار فردها"، فسميّتُ المرضعة ظئراً؛ لأنها تعطف على الرضيع، وصح أن يسمّى زوج المرضعة ظئراً؛ لأن اللبن منه فصار بمثابة الأب، فهو أيضاً يعطف عليه. [الميسر ٢/٠٠٤]

أنّ ابناً لي قُبضَ فأتنا، فأرسل يُقرئ السلام، ويقولُ: "إن لله ما أخذَ، وله ما أعطى، وكلّ عنده بأجل مسمّى، فلتصبر ولتحتسب". فأرسلَت إليه تُقسِمُ عليه ليأتينها، فقام ومعه سعدُ بن عُبادة، ومعاذ بن جبل، وأبيُّ بنُ كعب، وزيد بنُ ثابت ورجالٌ، فرُفع إلى رسول الله ﷺ ونفسهُ تتقعقعُ، ففاضت عيناهُ. فقال سعدُ: يا رسول الله! ما هذا؟ فقال: "هذه رحمةٌ جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحمُ الله من عباده الرّحماء". متفق عليه.

من ضرب الخُدودَ، وشق الجُيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية". متفق عليه.

ابناً لي قُبضَ: أي دخل في حالة القبض. وكلِّ عنده: من الأخذ والإعطاء. تتقَعْقَعُ: حكاية حركة شيء يسمع له صوت كالسلاح. "نه" أي تضطرب وتتحرك، ولا تثبت على حالة واحدة. في غاشية: ما يتغشَّاه من كرب الوجع كأنه صار مغشِّبًا عليه، فظن أنه مات. قيل: ويحتمل أن يراد جماعة محيطة به.

ببكاء أهله: قيل: هذا إذا أوصى بالبكاء عليه، وقيل: أراد بالميت المشرف على الموت، فإنه يشتدٌ عليه الحال ببكائهم وصراخهم، وجزعهم عنده. وقيل: هذا في بعض الأموات كان يعذب في زمان بكائهم عليه.بدعوى: أي بدعاء.

ليس منًّا: أي ليس من أهل سنتنا. [الميسر ٤٠٣/٢]

الربع في المراح (٦) وعن أبي مالك الأشعريّ، قال: قال رسول الله على "أربع في أمّي من أمر الجاهليَّة لا يتركونَهُنَّ: الفخرُ في الأحساب، والطَّعْنُ في الأنساب، والطَّعْنُ في الأنساب، والاستسقاء بالنَّجوم، والنياحة"، وقال: "النَّائحة إذا لم تَتُبْ قبلَ موْتِها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبالٌ من قَطرَان

برَنَّةٍ: الرنة - بفتح الراء - وتشديد النون صوت مع البكاء فيه ترجيع. وصلَق: هو رفع الصوت، ويقال: بالسين، والمرأة السليطة تسمى سلقة، قوله: "حلق وسلق وخسرق" أي حلق شعره، ورفع صوته، وخسرق ثوبه في المصيبة. أربع: أي أربع خصال كائنة فيهم. لا يتركونَهُنَّ: أي بالكليَّة، بل فيهم هذه الأربع.

قوبه في المصيبة. اربع المنطقة المنطقة الإنسان من مفاخر آبائه. والاستسقاء بالنّجوم: أي توقع الأمطار من وقوع النحوم في الأنواء. قبل موتها: أي قبل حضور موتها. سِرْبالٌ: قميص. من قَطِرَان: لأنها كانت تلبس السود في المصائب.

وعن أبي بُودةَ: أي عامر بن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري أحد التابعين المشهورين المكثرين سمع أباه وعليًّا وغيرهما، كان على قضاء الكوفة بعد شريح فعزله الحجاج قاله المؤلف. [المرقاة ١٨٢/٤] مُمَّن حلَقَ: أراد به من حَلَق شعره عند المصيبة إذا حلَّت به. [الميسر ٤٠٣/٢]

والطَّعْنُ في الأنساب: يحتمل أن يراد به الطعن بالدعوة والدعوى في النسب، والظاهر أن المراد منه الطعن فيمن ينسب إليه حجيج الطاعن، فينسب آباءه وذويه عند المساحلة والمساماة إلى الخمول والخساسة والغموض والانحطاط؛ لأنه ذكر في مقابلة الفخر في الأحساب. [الميسر ٤٠٤/٢] قبلَ موْتها: وإنما قيّدها هذا التقييد ليعلم أن من شرط التوبة أن يتوب التائب وهو يأمل البقاء، ويمكن أن يتأتى منه العمل الذي يتوب منه، ومصداق ذلك في كتاب الله: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّمَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ﴾ (النساء: ١٨). [الميسر ٤/٤٠٤]

النوبة لِلدِين يَعْمَلُون السّيّاتِ عَلَى إِذَا مُحْصِر الْحَالَةُمْ مِنْ قَطِرَانَ ﴿ (إبراهيم: ٥٠)، والقطِران - بكسر الطاء -: هنأ تهنأ به الإبلَ الجَربَى، فيحرق بحدَّته وحرارته الجرب، ويتخذّ ذلك من الأهل، وهو حمل شحرة العَرْعَر، فيطبخ، ثم يهنأ به، وسكون الطاء وفتح القاف وكسرها: لغة فيه. [الميسر ٤٠٤/٢]

ودرغ من جرَبِ". رواه مسلم.

اتَّقي الله واصبري"! قالت: إليك عنى؛ فإنّك لم تُصبْ بمُصيبتي، ولم تعرفْهُ. فقال: الله واصبري"! قالت: إليك عنى؛ فإنّك لم تُصبْ بمُصيبتي، ولم تعرفْهُ. فقيل لها: إنّه النّبي على الله عنه باب النبي على فلم تحدُ عندَه بوَّابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنّما الصّبرُ عند الصّدُمة الأولى". متفق عليه.

١٧٢٩ – (٨) وعن أبي هُريرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يموتُ لمسلمٍ ثلاثٌ من الولد فيلِجُ النَّارَ إلا تحلَّةَ القسَمِ". متفق عليه.

الله الله على الأنصار: "لا يموتُ الله على الله على الأنصار: "لا يموتُ الإنصار: "لا يموتُ الإحداكُنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسبُه، إلاّ دخلتِ الجنّة". فقالت امرأةٌ منهن: أو اثنان يا رسول الله؟ قال: "أو اثنان". رواه مسلم. وفي رواية لهما: "ثلاثةٌ لم يبلُغوا الجِنْثَ".

ودرغ: درع الحديد تؤنث، ودرع المرأة قميصها، والسربال القميص مطلقاً. من جرَب: أي يسلط عليها الجرب بحيث يغطي حلدَها تغطية الدرع، فيحتمع لها حدَّة القطران، وحرارته، وحرقته، وسواده، ونتنه. وتمزيق الجرب حلدها جزاء لخمشها خدّها. إليك عني: أي تنح عني. فقالت لم أعرفك: كألها لما سمعت ألها رسول الله على توهمته أنه على طريقة الملوك. الصَّبْرُ عند الصَّدُمة الأولى: إذ هناك سَوْرة المصيبة، فيثاب على الصبر، وبعدها ينكسر السورة، ويتسلّى المصاب بعض التسلّى، فيصير الصبر طبعاً فلا يثاب عليها.

فيلجُ النَّارَ: قيل: "لا" سببية ههنا، فيحمل الفاء على معنى واو الجمعية أي لا يجمع هذان موت ثلاثة أولاد، ووَلوج النار. تحلَّــةَ القسَمِ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِنَّا وَارِدُهَا كَانَ عَنَى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًا﴾ (مـــريم:٧١٩). أو اثنان: عطف تلقيني. لم يبلُغوا الحنْثَ: أي لم يبلغوا مبلغ الرجال حتى يكتب عليهم الحنث.

تحلَّةَ القسَمِ: يقال: حلَّلتُه تحليلاً وتحلَّة، كما يقال: غرَّرتُه تغريراً وتغرّة، قال الله تعالى: ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تُحلَّةَ الْقَسَمِ: يقال: ﴿فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تُحلَّةً الْيَمَانِكُمْ ﴾ (التحسريم: ٢) أي شرع لكم تحليلها بالكفارة، وقيل: تحليلها بالاستثناء، فالتحلَّة: ما تنحلَّ به عُقدة اليمين، وتحلّل به ما حرُم على المُقْسِم. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن معنى قوله: "إلا تحلّة القسم" إلا مقدار=

المول الله ﷺ: "يقولُ الله: ما لعَبدي المؤمنِ عندي جزاءٌ إذا قبَضْتُ صفيَّهُ من أهل الدُّنيا ثم احتَسبَه إلا الجنَّةُ". رواه البخاريُّ.

# الفصل الثاني

(الدعان: ٢٩) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان له فَرَطانِ من أمَّتي أدخله الله بجما الجنّة".

عجَبٌ للمؤمن: مثل سلام عليك. إن أصابه: بيان للعجب. حتى في اللقمةَ: أي إذا كان كذلك فهو مأجور في كل أموره، حتى في الشهوانية ببركة إيمانه. بكيا عليه: أي بكى عليه أهلهما، أو هو تمثيل وتخييل مبالغة في فقدانه. فَرَطَانِ: فرط إذا تقدم وسبق فهو فارط وفرط، والفرط ههنا الولد الذي مات قبله، فإنه يتقدم، ويُهيِّئ لوالديه =

<sup>=</sup>ما يبر الله قَسَمه بالجواز على النار ذهاباً إلى قوله سبحانه: ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ (مريم: ٧١) والأشبه أن المراد من تحلّة القسم: الزمان اليسير الذي يمكن فيه تحلة القسم بالاستثناء متصلاً به وهذا هو الأصل فيه. [الميسر ٢/٥٠٥ -٤٠٦]

فقالت عائشة: فمن كان له فرطٌ من أمَّتك؟ قال: "ومن كان له فرطٌ يا موَقَقة!" فقالت: فمن لم يكنُ له فرَطٌ من أمتك؟ قال: "فأنا فرطُ أمَّتي، لن يُصابوا بمثلي". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الذا مات الله على الله عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسول الله على: "إذا مات ولدُ العَبد، قال الله تعالى لملائكته: قبضتُمْ ولد عبدي؟ فيقولونَ: نعم. فيقولُ: قبَضْتم عُمرة فُواده؟ فيقولون: نعم. فيقولُ: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدَكَ واسترجعَ. فيقولُ الله: ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنّة، وسمُّوه بيت الحمد". رواه أحمدُ، والترمذيُّ.

الله عَزَى أمل عَزَى أمل أحره". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه، وقال الترمذيُّ: هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم الراوي، وقال: ورواه بعضهم عن محمّد بن سُوقة كهذا الإسناد موقوفاً.

١٧٣٨ – (١٧) وعن أبي بَرْزَةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "من عزَّى ثكلَى كُلَى كُلِي بُرْداً في الجنَّة". رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

١٧٣٩ – (١٨) وعن عبد الله بن جعفر، قال: لّما جاء نعي جعفر، قال النبيُّ ﷺ:

<sup>-</sup> نزلاً ومن زلاً في الجنة كما يتقدم فرط القافلة إلى المنازل، فيعدُّون لهم ما يحتاجون إليه. يا موَقَّقة: في الخيرات وللأسئلة الواقعة موقعها. لن يُصابوا بمثلي: أي مصيبتي أشدّ عليهم من سائر المصائب، فأكون أنا فرطهم. ثمرة فُواده: قيل: سمى الولد ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة، ومرجع السؤال تنبيه الملائكة على استحقاقه بعظم مصيبته ما يجزيه به. من عَزَّى: أي حمله على العزاء، وهو الصبر على المصيبة، فله لأجل هذه التعزية ثواب مثل ثواب المصاب لأجل صبره في المصيبة. ثكلّى: الثكل فقد الولد، والرجل ثكلان. جاء نعي: النعي والنعي الإخبار بالموت، والنعي أيضاً الناعي.

"اصنعوا لآل جعفرٍ طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلُهم". رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه. الفصل الثالث

١٧٤٠ (١٩) عن المغيرة بن شعبة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من نيح عليه؛ فإنه يُعذَّب بما نيح عليه يوم القيامة". متفق عليه.

المعت عائشة، وذُكرَ الله الله المعت عائشة، وذُكرَ الله الله عليه، تقولُ: يغفرُ الله الله عبد الرحمن، أنها قالت: سمعت عائشة، وذُكرَ لله الله عبد الله بن عمر يقولُ: إن الميت ليُعذّبُ ببُكاء الحيِّ عليه، تقولُ: يغفرُ الله لله علي عبد الرحمن، أما إنّه لم يكذب، ولكنّه نسي أو أخطأ، إنما مرّ رسول الله علي على يهوديّة يُبكى عليها، فقال: "إنّهم ليبكون عليها وإنّها لتُعذّبُ في قبرها". متفق عليه.

جعفر: ابن أبي طالب. طعاماً: دل على أنه يستحب للأقارب والجيران قميئة طعام لأهل الميت. بما نبيح: "ما" مصدرية أي بسبب النياحة، أو موصولة أي بما نبيح به عليه مثل "واجبلاه" كما سيأتي. فإبي لجالسّ: الظاهر "اللواو" و"الفاء" تستدعى الاتصال بقوله: "فحئنا لنشهدها" كذا في الشرح.

المؤمنين، فلمّا أن أصيب عمرُ دخلَ صُهيبٌ يبكي، يقولُ: وا أخاهُ، وا صاحباهُ. فقال عمرُ: يا صُهيبُ! أتبكي عليّ وقد قال رسول الله ﷺ "إن الميتَ ليُعذّبُ ببعض بُكاء أهله عليه" وقال ابنُ عبّاس: فلمّا مات عمرُ ذكرتُ ذلك لعائشة فقالت: يرحمُ الله عمرَ، لا والله ما حدَّث رسولُ الله ﷺ أن الميّت ليُعذّبُ ببُكاء أهله عليه، ولكن: إنّ الله يزيدُ الكافرَ عذاباً ببُكاء أهله عليه. وقالت عائشةُ: حسبُكم القرآن: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾. قال ابنُ عباس عند ذلك: والله أضحكَ وأبكي. قال ابن عمر شيئًا. متفق عليه.

يرحم الله عمر: من الآداب الحسنة على منوال قولسه تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَنْكَ﴾ (التوبة: ٤٣). والله أضحك: تقرير لرد ما ذهب إليه عمر وابنه أي الضحك والبكاء، والسرور والحزن يُظهرها الله في عباده، ولا أثر لهم فيها. فإن قلت: كيف يعذب الكافر بوزر غيره؟ قلت: لأنه راض بالمعصية منه، ومن غيره، فالآية في حق المؤمنين، والحديث في حق الكفار، واعتذر بأن الفاروق كان الغالب عليه الخوف، فقال ذلك لسوء ظنه بنفسه، والصديقة كانت في مقام الرجاء، وحسن الظن بالله في حق المؤمنين، فقالت ذلك، فلكل وجهة هو موليها. يُعرَفُ فيه الحزنُ: للجبلة البشرية.

هن صائر الباب: أي من ذي صير كلابن وتامر. "صحاح": الصئر شق الباب، في الحديث: "من نظر من صئر الباب ففقئت عينه فهي هدر"، قال أبو عبيدة: لم يسمع هذا الحرف إلا في هذا الحديث.

ولم تَثْرِك رسولَ الله ﷺ من العناءِ. متفق عليه.

المعنى ا

ما قلتِ شيئًا إلا قيل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلمّا مات لم تبك عليه. واحدًا ما قلتِ شيئًا الله قبل لي: أنت كذلك؟ زاد في رواية: فلمّا مات لم تبك عليه. رواه البخاري.

النساءُ يبكينَ عليه، فقام عمرُ ينهاهُنَّ ويطردُهُنَّ. فقال رسول الله عَلَيْ: "دعْهُنّ فإنّ العين دامعة، والقلبَ مصابّ، والعهدَ قريبً". رواه أحمد، والنسائيُّ.

أخرجه الله منه مرتين: قيل: يحتمل أن يراد يوم دخوله في الإسلام، ويوم خروجه عن الدنيا مسلماً، وأن يراد التكرير. قيل لي أنت كذلك: أنت حبل وكهف، يلجؤون إليك على سبيل التهكم. قيل: هذا يقوي قول عمر ﷺ. فلمّا مات: قيل: شهيداً في حرب موتة. يلهزانه: اللهز الضرب بجمع اليد في الصدر، ويقال: لهزه بالرمح طعنه في الصدر.

من العناء: أي تعب الخاطر من سماع ارتكابمن الكبائر أو الصغائر، وعدم انزحارهن بالزواجر. [المرقاة ٢٠١/٤]

النساء، فجعل عمرُ يضربهُنَّ بسوطه، فأخَّرهُ رسول الله ﷺ بيده، وقال: "مهلاً النساء، فجعل عمرُ يضربهُنَّ بسوطه، فأخَّرهُ رسول الله ﷺ بيده، وقال: "مهلاً يا عمر!" ثم قال: "إياكُنّ ونعيقَ الشيطان" ثم قال: "إنَّه مهما كان من العين ومن القلب، فمن الله عزَّ وجلّ ومن الرحمة. وما كان من اليد ومن اللسان، فمن الشيطان". رواه أحمد.

9 ١٧٤٩ - (٢٨) وعن البخاريِّ تعليقاً، قال: لما مات الحسنُ بنُ الحسن بن علي ضربت امرأتهُ القبَّةَ على قبره سنةً ثم رفعَتْ، فسمعتْ صائحاً يقولُ: **ألا هل وجدوا** ما فقدوا؟ فأجابهُ آخر: بل يئِسُوا فانقلبوا.

في جنازة، فرأى قوماً قد طرَحوا أرديتهم يمشون في قُمص، فقال رسول الله علي: في جنازة، فرأى قوماً قد طرَحوا أرديتهم يمشون في قُمص، فقال رسول الله علي: "أبفعل الجاهليَّة تأخذُون؟ أو بصنيع الجاهليَّة تشبَّهون؟ لقد همتُ أن أدعو عليكم دعوة ترجعون في غير صوركم". قال: فأخذوا أرديتهم، ولم يعودوا لذلك. رواه ابن ماجه. المحمد، وابن عمر، قال: لهي رسول الله علي أن تُتبعَ جنازة معها رائةً. رواه أحمد، وابن ماجه.

٣١٧- (٣١) وعن أبي هريرة، أنَّ رجلاً قال له: مات ابن لي فوجدتُ عليه،

مهلاً: يعني امهل، يستوي فيه الواحد وغيره. فمن الله: فيكون مبدأه لمة الملَك. ومن الوحمة: الغالب في البكاء أن يكون محموداً، فالأدب أن يسند إلى الله تعالى، بخلاف قول الخنا والضرب باليد في المصيبات، فإنه مذموم، فلم ينسب إليه، وإن كان الكل من حيث التقدير والخلق مضافاً إليه تعالى، ومن حيث الكسب إلى العبد، كلم أن الشرح. فمن الشيطان: لمته. ألا هل وجدوا: أي هل نفعهم ضرب القبة؟ أو بصنيع الجاهليَّة: أي تصيرون، أو ترجعون إلى غير فطرتكم كما كنتم عليه. رائلةً: أي نائحة. الرئين: الصوت.

هل سمعت من حليلك صلوات الله عليه شيئًا يطيبُ بأنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، سمعتُه على قال: "صغارُهم دعاميصُ الجنَّة، يلقى أحدُهم أباه فيأخذ بناحية ثوبه، فلا يفارقه حتى يُدخله الجنَّة". رواه مسلم، وأحمد واللفظُ له.

**دعـــاميصُ**: جمع الـــدعموص، دويبة تغوص في الماء، وتكون في مستنقع الماء. وقبل: الـــدخّال في الأمور أي هي سيّاحون دخّـــالون في منازل الجنة لا يمنعون، كالصبيان في الـــدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم. **ذهب الرجالُ بحديثك**: أي أخذوا نصيباً وافراً.

لنا من نفسك: أي نصيباً من نفسك في يوم. بفضل رحمته إياهما: تأكيد للضمير المنصوب في "أدخلهما". بسروه: السرر - بفتح السين وكسرها - لغة في السر، وهو ما تقطعه القابلة من سُرة الصبي، وفي "النهاية": أنه ما يبقى بعد القطع.

الله النبيُّ عَلَيْنَ الله النبيُّ عَلَيْنَ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله علي الله عنه الله علي علي الله عنه الله النبي علي الله عنه الله الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه

ابن آدمَ! إن صبَرْتَ واحتسبتَ عن الصَّدْمَةِ الأولى، لَمْ أرض لك ثواباً دون الجنَّةِ". رواه ابنُ ماجه.

٩ - ١٧٥٩ (٣٨) وعن الحُسين بن عليِّ، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما من مسلم ولا مُسلمةٍ يُصابُ بمصيبةٍ فيذكرُها وإن طال عهدُها، فيُحدث لذلك استرجاعاً، إلاَّ

أبو المنذر: بدل أو مدح. ليُواغمَ ربَّه: أي يحاجّ.

جدَّدَ الله تبارك وتعالى له عند ذلك، فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها". رواه أحمد، والبيهقي في "شعب الإيمان".

• ١٧٦٠ - (٣٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا انقطع شسعُ أحدِكم فليسترجعُ، فإنه من المصائب".

الدرداء يقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت أبا القاسم على الله تبارك وتعالى قال: يا عيسى! إني باعث من بعدك أمّة إذا أصابهم ما يُحبُّونَ حمدوا الله، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حِلمَ ولا عقل. فقال: يا ربِّ! كيف يكونُ هذا لهم ولا حلمَ ولا عقل؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان".

ولا حلمَ ولا عقل: قيل: هو مؤكد لمفهوم "احتسبوا وصبروا"؛ لأن الاحتساب أن يحمله على العمل الإخلاص، وابتغاء مرضاة الله، لا الحلم والعقل، وحينئذ يتوجه السؤال، أي كيف يصبر ويحتسب من لا عقل ولا حلم له؟ فأجاب: بأنه إن فني حلمه وعقله يتحلّم ويتعقل بحلم الله وعلمه، وفي وضع "علمي" موضع "عقلي" إشارة إلى أنه لا يوصف بالعقل، وهو القوة المهيئة للعلم.

#### (٩) باب زيارة القبور

77.

# الفصل الأول

١٧٦٤ - (٣) وعن بُريدة، قال: كان رسول الله ﷺ يُعلَّمُهم إذا خَرجوا إلى الله الله الله عليكم أهل الدِّيار من المؤمنين والمسلمين، وإنا - إن شاء الله -

وإنا إنَّ شاء الله: قيل: معناه: إذا شاء الله تعالى. وقيل: معناه لاحقون بكم في الموافاة على الإيمان. وقيل: هو على التبرك والتفويض.

عن بُويدةً: ابن الحصين أسلمي أسلم قبل بدر، ولم يشهدها، وبايع بيعة الرضوان، ومات بمرو غازياً زمن يزيد ابن معاوية. فميتُكم: كان لأجل عادات الجاهلية.

فزُورُها: الإذن في زيارة القبور للرجال خاصة عند عامة أهل العلم؛ لما روى أبو هريرة من "أنه ﷺ لعن زوّارات القبور". وقيل: الرخصة عامة لهن، واللعن كان قبل الرخصة. وقيل: يكره لهن الزيارة لقلة صبرهن وجزعهن، كما سيأتي ذكر هذه الأقوال في الفصل الثالث. ونحيتُكم: كان لأجل الفقراء المحتاجين.

النبيذ إلا في سقاء: كان نهي عن النقير والمزفت والحنتم والدباء، وأباح السقاء لسرعة التغير في تلك المذكورات دون السقاء. في الأسقية: الأواني والظروف. قبر أمه: بالأبواء. فلم يُؤْذَن لي: ونزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالْفِي اللّهُ عَلَيْكُم: فِي اللّهُ عَلَيْكُم: في محل النصب بأنه مفعول أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى ﴾ (التوبة: ١١٣). السلام عليكم: في محل النصب بأنه مفعول ثان. قال الخطابي: فيه أن السلام على الموتى كالسلام على الأحياء في تقديم الدعاء على الاسم خلاف ما كان عليه أهل الحاهلية. أهل الديار: سمى ﷺ موضع القبور داراً لاجتماعهم فيه كالأحياء في الديار.

بكم للاحقونَ، نسألُ الله لنا ولكم العافيةُ". رواه مسلم.

### الفصل الثاني

البي گل بقُبور بالمدينة، فأقبلَ عليهم عليهم والن مرّ النبي گل بقُبور بالمدينة، فأقبلَ عليهم بوجهه، فقال: "السلام عليكم يا أهل القبور! يغفرُ الله لنا ولكم، أنتُم سلفُنا، ونحن بالأثر". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ.

# الفصل الثالث

الله على كلما كان ليلتها من المول الله على كلما كان ليلتها من رسول الله على كلما كان ليلتها من رسول الله على يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقولُ: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجّلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغَرقَد". رواه مسلم.

١٧٦٧– (٦) وعنها، قالت: كيف أقولُ يا رسول الله؟ تعني في زيارة القُبور،

فأقبلَ عليهم بوجهه: زيارة الميت كزيارة الحي في الاحترام والقرب والبعد والقيام والقعود. أنتُم سلفُنا: من سلف المال كأنه أسلفه، وحعله ثمناً للأجر على الصبر عليه، وسلف الإنسان من تقدمه بالموت من الآباء، وذوي القرابة، ولهذا سمى الصدر الأول سلفاً.

كلما كان إلخ: "كلما" ظرف فيه معنى الشرط والعموم، وجوابه "يخرج" وهو العامل فيه، وهذا حكاية معنى قولها لا لفظها، أي كان عادته إذا بات عندها خرج. إلى البقيع: البقيع المكان المتسع، ولا يسمى بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولها، والغرقد شجر، والآن بقيت الإضافة دون الشجر.

وأتاكم: إنما قال: أتاكم؛ لأن ما هو آت كالحاضر. مؤجَّلون: إعرابه مشكل: إن جعل حالاً مؤكدة من واو "توعدون" بحذف الواو والمتبدأ كان فيه شذوذان. ويجوز حمله على الإبدال مما توعدون أي أتاكم ما تؤجلونه أنتم. كذا في الشرح. بقيع العَرقَد: مقبرة المدينة.

قال: "قُولي: السلامُ على أهل الدِّيارِ من المؤمنين والمسلمين، ويرحمُ الله المستقدمينَ منَّا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون". رواه مسلم.

الإيمان" مُرسلاً.

١٧٦٩ – (٨) وعن ابن مسعود، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "كنتُ نهيتُكم عن زيارة القُبور، فزُوروها؛ فإنّها تُزهدُ في الدُّنيا، وتُذكرُ الآخرةَ". رواه ابنُ ماجه.

٠١٧٧- (٩) وعن أبي هريرةً: أنّ رسول الله ﷺ لعن زوّارات القُبورِ. رواه أحمد، والترمذيُّ، وابنُ ماجه، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال: قدْ رأى بعضُ أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرخِّص النبيُّ ﷺ في زيارة القُبور، فلمّا رخص دخل في رُخصَته الرجالُ والنساءُ. وقال بعضُهم: إنما كره زيارة القُبور للنساء لقلّة صبرهن وكثرة جزعهنَّ. تم كلامُه.

فيه رسول الله إلخ: أي دفن فيه. إنما هو زوجي: أي الكائن ههنا. فلمّا دُفن عمرُ: فيه أن احترام الميت كاحترامه حيًّا.

# [٦] كتاب الزكاة

# الفصل الأول

الله على ال

كتاب الزكاة: هي في الأصل الطهارة والنماء، وفي الشريعة: طائفة من المال، فإنما موجبة للطهارة والنماء.

كتاب الزكاة: ذكر الشيخ ولي الله الدهلوي في كتابه "حجة الله البالغة" أسرار الزكاة على أربعة أنواع: خاص يتعلق بالمعطي، وخاص يتعلق بالآخذ، ومشترك بينهما، وخاص يتعلق بحكمة رب العالمين، راجعه للتفصيل [حجة الله البالغة ٢٩/٢، ٣٠]. ذكر الحافظ في الفتح [٢١١/٣] الاختلاف في أول فرض الزكاة، وإن الأكثر على أنه بعد الهجرة، وإن الأصوب أنه في الثانية قبل فرض رمضان وبعد صدقة الفطر، وقال في "الدر المختار": الزكاة فرضت في السنة الثانية قبل فرض رمضان إلخ.

قال الشيخ: إن الزكاة والصوم، والجمعة والعيدين كلها فرضت بمكة، وإنما كان بالمدينة تنفيذها وتشريعها عملاً، نعم! نصب الزكاة شرعت بالمدينة، ألا ترى أن سورة "المزمل" نزلت بمكة كلها، كما في حديث عائشة، وقد تقدم - وفيها قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الــزَّكَاةَ﴾ (البقرة: ٤٣)، ثم إن الزكاة كانت تطلق في عهد الجاهلية على الصدقة، وأما الشريعة النبوية فقد زادت عليها شرائط وقيوداً. ثم أن أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح... وهي شرعاً: إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير غير هاشمي، كما في العمدة [٢٥٨/٤] قال القاضي ابن العربي في "المدارك" تطلق الزكاة على الصدقة أيضاً، وعلى الحق والنفقة والعفو عند اللغويين، حكاه في "العمدة". [معارف السنن ١٦٦/١٦٢]

بعث مُعاذاً: كان بعثه إليها سنة عشر قبل حجة الوداع كما ذكره البحاري في أواحر المغازي... واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها... قال في "الاستيعاب": بعثه رسول الله على قاضياً إلى الجند باليمن يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام، ويقضى بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان رسول الله على قد قسم اليمن على خمسة رحال: خالد بن سعيد على صنعاء، والمهاجر بن أبي أمية على كندة، وزياد بن لبيد على حضر موت، ومعاذ بن حبل على حندة، وأبي موسى الأشعري على زبيد، وزعمة، وعدن الساحل. [المرعاة ٢٥٤/٦]

فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسولُ الله. فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعُوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدّقة تُؤخذُ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم. فإن هُم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتّق دَعُوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". متفق عليه.

فادعُهم إلى شهادة: قيل: في تقليم الشهادة وترتيب الإعلام بالأعمال عليها إشعار بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع كما ذهب إليه بعض الأئمة. من أغنيائهم: دليل على أن الطفل يجب في ماله الزكاة. على فُقرائهم: فيه أنه لا يجوز نقل الزكاة مع وجود المستحق، واتفقوا على ألها إذا نقلت وأديت إلى المستحق سقطت، إلا أن عمر بن عبد العزيز رد زكاة نقلت من خراسان إلى الشام إلى مكالها خراسان. دَعْوةَ المظلوم: بأخذ كرائم ماله، أو بنوع آخر من الظلم. فإنه ليس بينها: أي هي معروضة عليه تعالى.

لا يؤدّي منها: تأنيث الضمير ذهاب إلى المعنى إذا أريد بما جملة وافية من الدراهم والدنانير، أو إلى التأويل بالأموال، أو هو راجع إلى الفضة، ويعلم حال الذهب منها، وخصت الفضة؛ لأنما أكثر دوراناً.

صفائح إلخ: بالرفع لقيامه مقام الفاعل، وبالنصب على أنه مفعول ثان، وفي "صُفِحت" ضمير الذهب والفضة على التأويل السابق أي يجعل صفائح كأنها نار لشدة حرارتها، ويوافق هذا المعنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ (التوبة: ٣٥). فأحمى عليها: أي أوقد عليها ذات حمى، وحرّ شديد من قوله: ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾، ففيه مبالغة ليست في "فأحميت في نار".

جنبُه إلخ: قيل: لأنه إزورٌ عن الفقير، وأعرض عنه، وولاّه ظهره، وبسر له وجهه. وقيل: لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ، والقلب، والكبد. وقيل: المراد الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن، ومآخره وحنباه. كلّما رُدَّتْ: إلى نار جهنم ليحمى عليها، والمراد الاستمرار.

في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنةٍ، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله: إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار". قيل: يا رسول الله! فالإبلُ؟ قال: "ولا صاحبُ إبل لا يُؤدِّي منها حقها، ومن حقها حَلْبُها يوم وردها، إلا إذا كان يومُ القيامة بُطِح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقدُ منها فصيلاً واحداً، تطوُّه بأخفافها، وتعضّه بأفواهها، كلما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله: إمّا إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! فالبقرُ والغنمُ؟ قال: "ولا صاحبُ بقر ولا غنم لا يؤدِّي منها حقها، إلا إذا كان يومُ القيامة بُطحَ لها بقاع قرقر، لا يفقدُ منها شيئاً ليس فيها عقصاء ولا جَلحاء ولا عَضباء تنطحُه بقروها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة،

حَلْبُها: - بفتح اللام - هي اللغة المشهورة، ومعنى "حلبُها يوم وردها": أن يسقى ألبانها المارّة، وهذا مثل فيه علي الحذاذ بالليل إذا أراد أن يصرم بالنهار؛ ليحضرها الفقراء.

بُطح لها بقاع إلخ: أي ألقي ذلك الصاحب على وجهه لتلك الإبل لتطأه. والقاع: الصحراء الواسعة المستوية. و ُ قرقر": المكان المستوي، وهو صفة مؤكدة. أوفر: حال، والإضافة لفظية، أي أوفر ما كانت عدداً وسمنًا.

لا يفقلُ: الصاحب. رُدَّ عليه أخراها: قيل: الظاهر أن يقال عكس ذلك كما في بعض الروايات. وتوجيه ما في الكتاب أنه إذا مرت الأولى على التتابع، فإذا انتهى الأخرى إلى الغاية ردّت من هذه الغاية، وتبعها ما كان يليها فما يليها إلى أولها، فيحصل الغرض من الاستمرار والتتابع. لا يفقد منها شيئًا: أي قرونها سليمة. ليس فيها عقصاء: الملتوية القرنين. ولا جَلحاء: ما لا قرن لها. ولا عَضباء: المنكسرة القرن.

صفائح: تصفيح الشيء: جعله عريضاً، والصفائح: ما طُبعت من الحديد وغيره عريضة، ومنه قبل للسيف العريض: صفيحة، وللحجر العريض أيضاً: صفيحة، وصفّاح أيضاً - بالضم والتشديد - وصفائح الباب: ألواحه. [الميسر ٢٩/٢]

حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله! فالخيلُ؟ قال: "فالخيلُ ثلاثة: هي لرجل وزرّ، وهي لرجل سترّ، وهي لرجل أجرّ، فهي له فأمّا التي هي له وزرّ: فرجلٌ ربطها رياءً وفحراً ونواءً على أهل الإسلام، فهي له وزرّ، وأمّا التي هي له سترّ: فرجلٌ ربطها في سبيل الله، ثمّ لم ينس حتى الله في طهورها ولا رقابها، فهي له ستر، وأمّا التي هي له أجرّ: فرجلٌ ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَوْج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الرَّوضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طوكها فاستنت شرفاً أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها وأرواثها حسنات، ولا تقطع ولا مرَّ بها صاحبُها على نهر فشربت منه، ولا يُريدُ أن يسقيَها، إلاّ كتب الله له عدد ما شربَت حسناتِ".

فالخيلُ ثلاثةً: قيل: هذا على طريق الأسلوب الحكيم، وله توجيهان، فعلى مذهب الشافعي سلام معناه: دع السؤال عن الوجوب؛ إذ ليس فيها حق واجب، لكن اسأل عما يرجع من اقتنائها على صاحبها من المضرة والمنفعة. وعلى مذهب أبي حنيفة معناه: لا تسأل عما وجب فيها من الحقوق وحده، بل اسأل عنه، وما يتصل بما من المنفعة والمضرة إلى صاحبها. فإن قيل: كيف يستدل بهذا الحديث على الوجوب؟ قلت: بأن المراد بالرقاب: الذوات؛ إذ ليس في الرقاب منفعة للغير كما في الظهور، وبمفهوم الجواب الآتي في الحمر. وأجاب القاضي بأن معنى قوله: "ثم لم ينس حق الله في رقائها" أداء زكاة تجارتها، فتأمل.

فرجلٌ ربطها: الظاهر أن يقال: فحيل ربطها، أو يقال: "وأما الذي". ونواءً: منازعة، وفي رواية: "ربطها تغنّياً وتعففاً" أي استغناء بما، وتعففاً عن السؤال. في ظهورها: بالعارية. ولا رقابها: إما تأكيد، وتتمة للظهور، وإما دليل على وجوب الزكاة فيها. في سبيل الله: لم يرد الجهاد، بل النية الصالحة؛ إذ يلزم التكرار.

في مُوْجٍ: المرج: الموضع الذي يرعى فيه الدواب. طوكها: الحبل الطويل الذي يشد أحد طرفيه في يد الفرس، والآخر في وتد أو غيره. فاستنت: أي مرحت ونشطت شوطاً أو شوطين، أو أراد تعلو موضعاً عالياً من الأرض، أو موضعين.

قال: مَا أَنزَلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيءٌ إِلاَ هَذَهُ الآية الفَاذَّةُ الجَامِعةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴾. رواه مسلم.

777

(الزلية:١٠/١) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من آتاه الله مالاً فلم يؤدّ وكاته، مثّل له ماله يوم القيامة شُجاعاً أقرع له زبيبتان، يطَوِقه يوم القيامة، ثم يأخذُ بلهزمتيه، يعني شِدْقَيه، ثم يقولُ: أنا مالك، أنا كنزُكُ". ثم تلا: ﴿وَلا يَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ الآية. رواه البخاري.

(آل عمران: ۱۸۰۰) (۱۲۷۵ – ۲۷۷۵ – ٤) وعن أبي ذر، عن النبي ﷺ قال: "ما من رجل يكونُ له إبلُ أو بقرٌ أو غنمٌ لا يُؤدِّ ي حقَّها، إلا أُتِي بها يوم القيامة أعظم ما يكونُ وأسمنه، تطؤُه بقر أو غنمٌ لا يُؤدِّ على بقرونها، كلما جازَت أحراها رُدَّت عليه أولاها، حتى يُقضى بين النَّاس". متفق عليه.

١٧٧٦ – (٥) وعن جرير بن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أتاكم المصدِّقُ، فلْيصدُرْ عنكم وهو عنكم راضِ". رواه مسلم.

١٧٧٧- (٦) وعن عبد الله بن أبي أُوفى هُما قال: كان النبيُّ عَلَيْ إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم قال: "اللهُم صلٌ بصدقتِهم قال: "اللهُم صلٌ

الفاذَّةُ: المنفردة. الجامعةُ: لجميع الخيرات والطاعات فرائضها ونوافلها. شُجاعاً: أي صوّر، وجعل ماله على صورة الشجاع، وهو الحية الذكر، أو الحية مطلقاً. أقرع إلخ: لا شعر على رأسه، يعني سقط شعره؛ لكثرة سمّه، وطول عمره. والزبيبتان: نقطتان سوداوان فوق العينين، وهو أخبث ما يكون من الحيَّات.

يطَوِّقه: أي يجعل طوقاً في عنقه. بلهزمتيه: اللهزمة: اللحى، وما يتصل به من الحنك، وفسر بالشدق وهو قريب منه. شدُقَيه: قال الجوهري: الشدق حانب الفم.

أعظم ما يكونُ: قيل: حال، و"ما" مصدرية، والإضافة غير مختصة كما هو قول بعضهم. فليصدر عنكم: أي تلقوه بالترحيب، وأدّوا زكاة أموالكم ليصدر عنكم راضياً.

على آل أبي أوف". متفق عليه. وفي رواية: إذا أتى الرجلُ النبيَّ ﷺ بصدقته، قال: "اللهُمَّ صلِّ عليه".

١٧٧٩ - (٨) وعن أبي حُميد الساعديّ، قال: استعمل النبيُّ ﷺ رجلاً من الأَرْد، يُقالُ له: ابنُ اللَّبية، على الصدقة، فلمّا قدم، قال: هذا لكم، وهذا أُهدي لي. فخطب النبيُّ ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعد، فإني أستعملُ رجالاً منكم على أمور ممَّا ولآنِي الله، فيأتي أحدُهم فيقولُ: هذا لكم، وهذه هديةٌ أُهديتُ لي،

ما ينقمُ: يقال: نقمت على الرجل أنقم إذا عِبْتُه. قيل: معنى الحديث أنه ما حمله على منع الزكاة إلا الإغناء، وهو تعريض بكفران النعمة.

وأعتُدَه: جمع عتاد، وهو ما أعدّه الرجل من السلاح، والدواب، وآلات الحرب. قيل: معناه أنه قصد بإعدادها الجمهاد دون التجارة، فلا زكاة فيها، وأنتم تظلمونه بطلب الزكاة. وقيل: معناه: أنه تطوع باحتباسها في سبيل الله، فكيف يمنع الزكاة المفروضة؟ فكأنكم تظلمونه، فتطلبونه منه أكثر مما عليه، فيمتنع.

ابنُ اللُّتبِية: - بضم اللام وفتح التاء فوقها نقطتان - وقيل: بسكوهَا، والفتح حطاً نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، واسمه عبد الله.

من الأَزْد: حرثومة من حراثيم قحطان، ويقال: الأزد، والأسد - بالسين - أفصح، وبالزاء أكثر استعمالاً، ولعل ذلك لمجانبتهم عن موقع الاشتباه، فإنك إذا قلت بالأسدي اشتبه بـــ"الأسدي". [الميسر ٢/١٥/٥]

فهلاً جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده، لا يأخذُ أحدٌ منهُ شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحملُه على رقبته، إن كان بعيراً له رغاء أو بقراً له خوارٌ، أو شاةً تيعر". ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إبطيه، ثم قال: "اللهم هل بلغتُ؟". متفق عليه. قال الخطابيُّ: وفي قوله: "هلا جلس في بيت أمّه أو أبيه، فينظرَ أيهدى إليه أم لا؟" دليلٌ على أن كلَّ أمرٍ يُتَذَرَّعُ به إلى محظورٍ فهو محظورٌ، وكل دخلٍ في العقود يُنظرُ هل يكونُ حكمُه عند الانفراد كحكمه عند الاقتران أم لا؟ هكذا في "شرح السُنَّة".

١٧٨٠ (٩) وعن عدي بن عميرة، قال: قال رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غُلولاً يأتي به يوم القيامة". رواه مسلم.
 الفصل الثاني

١٧٨١ - (١٠) عن ابن عبَّاس، قال: لَّا نزلت هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ

فهلاً جلس في بيت أبيه إلخ: وهذا تعيير له، وتحقير لشأنه. لا يأخذ أحد منه: مال الصدقة. رغاءٌ: أي فله رغاء، فحذف الفاء من الجملة الاسمية، رغا الإبل يرغو رغاء، وحار الثور يخور حواراً، أو يعرت الشاة تيعر بالكسر يعاراً. و"العفرة" بياض له ليس بالناصع، ولكن كــلون عفر الأرض وهو وجهها.

يُتَدَرَّعُ: تذرَّع به إلى كذا أي جعله ذريعة ووسيلة إليه. إلى محظور: من ذلك القرض يجر المنفعة، والدار المرهونة يسكنها المرتهن بلا كراء. وكل دخلٍ في العقود: فمن باع شيئًا حقيرًا بثمن كثير، وأقرض قرضًا يرفع ربحه إلى ذلك الثمن، أو رهن داراً بمبلغ كثير مع إجارة الدار بشيء يسير، فقد ارتكب محظوراً، ولما علم على الناس سيرتكبون أمثال هذه، بالغ فقال: اللهم هل بلَّغتُ؟ إلخ. مِخيَطًا فما فوقه: يجوز أن يراد به الأعلى والأدنى، وذكر هذا الحديث في باب الزكاة استطراداً لمناسبته للحديث السابق في ذكر العمل والخيانة.

رَعْاءٌ: صوت للبعير، و"حوار" صوت البقر. [المرقاة ٢٣٧/٤]

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ كَبُرَ ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفَرِّجُ عنكم، فانطلق فقال: النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

1۷۸۲ – (۱۱) وعن جابر بن عَتيكٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "سيأتيكم رُكَيْب مُبغَضُون، فإذا حاؤوكم فرحِّبُوا بهم، وخلُوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدَلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهم، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم". رواه أبو داود.

كَبُرَ ذلك: أي شقّ؛ لأنهم حسبُوا أنه يمنع جمع المال مطلقاً، وضَبْطه رأساً، فإن كل من أثل مالاً جلّ أو قلّ، فالوعيد لاحق به، فأجاب النبي ﷺ أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً.

وإنما فُرضَ إلخ: عطف على قوله: إن الله لم يفرض الزكاة، وهذه الزيادة موحودة في "سنن أبي داود" يعني لو كان الجمع محظوراً مطلقاً لما افترض الله الزكاة ولا الميراث. وذكر كلمةً: [هذا] من كلام الراوي أي ذكر النبي ﷺ كلمة في هذا المقام لا أضبطها.

بخير ما يكنـــز المرء: هذه إشارة إلى أن هذه المرأة أنفع من الكنز المعروف. الصالحةُ: الجميلة. رُكَيْب: أي سعاة تصغير ركب يريد عُمّال الزكاة. مُبغَّضُون: أي طبعاً لا شرعاً؛ لألهم يأخذون محبوب نفوسهم. وقيل: معناه قد يكون بعض العمّال سيء الخلق، والأول أوجه.

ما يكنز المرء إلخ: الكنز: المال المدفون لعاقبة مّا، ثم يتسع فيه، فيقال لكل قنية يتخذها الإنسان، ومعنى قوله: "بخير ما يكنز" أي يقتنيه ويتخذه لعاقبته، والانتفاع به. [الميسر ٤١٦/٢]

فقال: "أرضوا مصدِّقيكم" قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟! قال: "أرضوا مصدِّقيكم وإن ظلمتُم". رواه أبو داود.

١٧٨٤ – (١٣) وعن بشير بن الخصاصيَّة، قال: قلنا: إنَّ أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنَكتُم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: "لا". رواه أبو داود.

١٧٨٧ – (١٦) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: .....

وإن ظُلمتُم: أي وإن اعتقدتم أنكم مظلومون بسبب حبكم لأموالكم، ولم يرد ألهم وإن كانوا مظلومين حقيقة يجب إرضاءهم. بشير بن الخصاصيَّة: وهو بشير بن معبد، وقيل: بشير بن يزيد، وهو المعروف بابن الخصاصيّة بتشديد الياء، وهي أمه، وقيل: منسوبة إلى خصاص قبيلة من أزد، وقيل: بتخفيف الياء. كالغازي: في تحصيل بيت المال، واستحقاق الثواب في تمشية أمر الدين. حتى يرجع: العامل. عمرو بن شعيب: ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن جدّه: قيل: إن أراد عن حده محمداً، فالحديث مرسل؛ لأن محمداً لم يلق النبي على البخاري أراد جد شعيب، وهو عبد الله، فشعيب لم يدرك حده عبد الله، ولهذه العلة لم يذكر في صحيحي البخاري ومسلم أحاديثه؛ لأنه يرويه هكذا عن أبيه، عن حده، وقيل: إن شعيباً أدرك حده.

لا جَلَب: الجَلَب في الزكاة: أن ينسزل المصدّق في الموضع من أماكن أهل الزكاة، ويرسل من يجلب إليه الأموال. والجلب في السباق: أن يُتبع الرحل فرسه، فيزحره، ويصيح عليه حثًّا له على العَدْو، و"الجنب" في الزكاة: أن ينسزل العامل في أقصى مواضعهم، ويأمر أن يجنب إليه الأموال أي يحضر عنده، وقيل: هو أن يبعد رب المال ماله عن العامل، وفي السباق: أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا افتر [المركوب] تحول إلى المجنوب، فكلا اللفظين مشترك بين الزكاة والسباق، والمعيّن للمراد هو قوله عليه: "ولا يؤخذ صدقاهم".

"**من استفاد مالاً** فلا زكاةً فيه حتى يحولَ عليه الحول". رواه الترمذي، **وذكر جماعة**ً أنّهم **وقفوهُ** على ابن عُمر.

صدقة قبلَ أن تَحُلّ، فرخُّصَ لهُ في ذلك. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، و الدارمي.

١٧٨٩ - (١٨) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنَّ النبيُّ ﷺ خطبَ النَّاس فقال: "ألا من وليَ يتيماً له مالَّ فليتَّجر فيه، ولا يتركُّه حتى تأكله الصدقة". رواه الترمذي، وقال: في إسناده مقال؛ لأنَّ المثنَّى بنَ الصباح ضعيف.

# الفصل الثالث

١٧٩٠ – (١٩) عن أبي هريرة، قال: لمّا توفي النبيُّ ﷺ واستُخلف أبو بكر بعده،

وذكر: أي الترمذي. جماعةً: بأسمائهم. وقفوهُ: هذا الحديث. قبلَ أن تحُلُّ: يقال: حلَّ الدين يحلُّ بالكسر، وحلّ العذاب يحل - بالكسر والضم - . تأكله الصدقة: أي تنقصه وتفنيه.

من استفاد مالاً إلخ: قال ابن الملك: يعني من وجد مالاً وعنده نصاب من ذلك الجنس، مثل أن يكون له ثمانون شاة ومضى عليه ستة أشهر، ثم حصل أحد وأربعون شاة بالشراء أو بالإرث أو غير ذلك، لا يجب عليه للأحد والأربعين حتى يتم حولها من وقت الشراء أو الإرث؛ لأن المستفاد لا يكون تبعاً للمال الموجود، وبه قال الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ومالك يكون المستفاد تبعاً له، فإذا تم الحول على الثمانين وجب الشاتان يعني في الكل كما أن النتاج تبع للأمهات. [المرقاة ٢٤٤،٢٤٣/٤]

قبلَ أن تُحُلّ: أي تجب الزكاة، وقيل: قبل أن تصير حالاً بمضى الحول. [المرقاة ٢٤٥/٤] تأكله الصدقة: قال ابن الملك: أي يأخذ الزكاة منها فينقص شيئًا فشيئًا، وهذا يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد، وعند أبي حنيفة لا زكاة فيه. [المرقاة ٢٤٦/٤]

وكفر من كفر من العرب، قال عمرُ بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتلُ الناسَ وقد قال رسول الله على الله الله، فمن قال: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابُه على الله"؟ فقالَ أبو بكر: والله، لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والـزكاة، فإنَّ الزكاة حقُّ المال، والله، لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله على لقاتلتُهم على منعها. قال عمر هاه فوالله، ما هو إلا رأيتُ أنّ الله شرحَ صدر أبي بكر للقتال، فعرفتُ أنه الحق. متفق عليه.

١٧٩١ – (٢٠) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "يكونُ كنــز أحدكم يومَ القيامة شُجاعاً أقرعَ، يفرُّ منه صاحبه، وهو يطلبه حتى يلقِمَهُ أصابعه". رواه أحمد.

١٧٩٢ - (٢١) وعن ابن مسعود، عن النبي على قال: "ما من رجُلٍ لا يُؤدِّي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً" ثم قرأ علينا مصداقَهُ من كتاب الله: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ اللَّذِينَ يَيْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾. رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. (آل عَمْران: ١٨٠)

وكفر من كفر: إما تغليظ، وإما لأنهم أنكروا وجوب الزكاة. من العرب: يريد غطفان، وفزارة، وبني سليم، وغيرهم منعوا الزكاة، فأراد أبو بكر أن يقاتلهم فاعترض عمر. إلا بحقه: أي لا يحل أن يتعرض لماله ونفسه بوجه من الوجوه إلا بحقه أي بحق هذا القول، أو بحق أحد المذكورين. وحسابُه على الله: أي لا نشتغل بأنه مخلص فيما قال أو لا.

فقالَ أبو بكر: كان عمر حمل بحقه على غير الزكاة، فلذلك صح استدلاله بالحديث، فأجاب أبو بكر بأنه شامل للزكاة أيضاً، أو توهّم عمر أن القتال للكفر، فأجاب بأنه لمنع الزكاة لا للكفر. حقُّ المال: كما أن الصلاة حق النفس. عناقاً: الأنثى من ولد المعز.

قوالله ما هو إلخ: أي ليس الأمر شيئًا إلا علمي بأن أبا بكر محق، فهذا الضمير يفسّره ما بعده كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾. (الأنعام: ٢٩). حتى يلقِمَهُ أصابعه: وذلك؛ لأن المانع الكانز يكتسب المال بيديه.

الرَّكَاةُ مالاً قطُّ إِلاَ أهلكته". رواه الشافعي، والبخاري في "تاريخه"، والحميدي وزاد الرَّكَاةُ مالاً قطُّ إِلاَ أهلكته". رواه الشافعي، والبخاري في "تاريخه"، والحميدي وزاد قال: يكونُ قد وجب عليك صدقةٌ فلا تخرجُها، فيهلك الحرامُ الحلالَ. وقد احتجَّ به من يرى تعلُّقَ الزكاة بالعين، هكذا في "المنتقى".

وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن أحمد بن حنبل، بإسناده إلى عائشة. وقال أحمد في "خالطت": تفسيرهُ أنّ الرجل يأخذُ الزكاة وهو موسرٌ أو غيٌّ، وإنّما هي للفقراء.

فيهلك الحسرامُ الحسلالَ: فكأنها تعيّنت، واختلطت بالمال. تعلّىق السزكاة بالعين: لا بالذمة. فيما دون خمسة أوسق: هذا دليل لمذهب الشافعي على، وكذا الحال في الزبيب والحبوب، وعند أبي حنيفة على يجب في القليل والكثير. والوسق ستون صاعاً، وكل صاع أربعة أمداد، وكل مُدّ رطل وثلث رطل عند الحجازيين، ورطلان عند أهل العراق. وقيل: الوسق حمل البعير كما أن الوقر حمل الحمار، وقدِّر بستين صاعاً.

#### (١) باب ما يجب فيه الزكاة

# الفصل الأول

اليس فيما (١) عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْدٍ من الإبل صدقةٌ". متفق عليه.

١٧٩٥ - (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على السلم

خمس أواق: جمع أُوقيّة - بضم الهمزة وتشديد الياء -، والجمع يشدّد ويخفّف، فيقال: أواق، وكانت الأوقية قديماً عبارة عن الأربعين درهماً، وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل، وهي جزء من اثني عشر جزءاً، ويختلف باختلاف البلاد.

خمس ذَوْد: قيل: يروى منوناً، فيكون ذود بدلاً. الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل، لفظها مؤنث. قال أبو عبيدة: الذود من الإبل: صفة مؤكدة.

ليس فيما دون خمسة أوسُق: قال الحجازيون وصاحبا أبي حنيفة بحديث الباب: فلا صدقة عندهم فيما أخرجته الأرض ما لم يبلغ إلى خمسة أوسق. وقال أبو حنيفة: "في كل ما أخرجته الأرض صدقة قل أو كثر". قال العيني: سواء سقي سيحاً، أو سقته السماء إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش، وذكر أن ذلك مذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم النحعي أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي، وهو قول زفر من أصحاب الإمام، وحجة ذلك هو حديث عام عند "مسلم": "فيما سقت الألهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر" رواه من حديث حابر في باب "ما فيه الزكاة من الأموال" وأخرجه الطحاوي. وكذا احتج له بحديث ابن عمر رواه "البخاري" و"مسلم": "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر". [معارف السنن ٥/٤٠٤، ٢٠٥]

خمس ذَوْد: الذَود: من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير أذواد، وقال أبو القاسم بن سلام: هي ما بين ثنتين إلى تسع من الإناث، دون الذكر.... والمراد من خمس ذود خمسة من الإبل لا خمس أذواد، وإنما أضاف خمساً إلى ذود لإفادة التعريف. [الميسر ٢/٩/١]

صدقة في عبده، ولا في فرسه". وفي رواية قال: "ليس في عبده صدقة إلا صدقة الفطر". متفق عليه.

البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله على وجهها على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فلا يُعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاةً. فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى.

فإذا بلغت ستَّا وأربعين إلى ستين، ففيها حقَّةٌ طروقةُ الجملِ. فإذا بلغتْ واحدةً وستين إلى تسعين، ففيها وستين إلى تسعين، ففيها

على وجهها: حال من المفعول الثاني أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعد. في أربع وعشرين: بيان للفريضة. من الغنم إلخ: بيان لقوله: "شاة" على وجه التأكيد، كقوله: "من الإبل" كما مر، فهو ظرف مستقر، وقوله: "من كل خمس" أي ليعط من أجل كل خمس، فــــ"من" ابتدائية، والظرف لغو.

بنتُ مخاضِ: التي تمت لها سنة، سميت بذلك؛ لأن أمها تكون حاملاً، والمخاض الحوامل من النوق، ولا واحد لها من لفظها، بل واحدتها خِلْفَة، وإنما قيل: "أنثى" تأكيداً، أو لئلا يتوهم أن البنت ههنا، والابن في "ابن اللبون" كالبنت والابن في "بنت طبق" و"ابن آوى"[يشترك فيهما الذكر والأنثى. (طيبي)]. بنت لبون: التي دخلت في الثالثة. حقّة: التي دخلت في الخامسة.

صدقةٌ في عبده إلخ: قال ابن الملك: هذا حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب الزكاة في الفرس، وللشافعي في عدم وجوبها في الخيل والعبد مطلقاً في قوله القديم، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في الفرس والعبد إذا لم يكن للخدمة، وحمل العبد على العبد للخدمة والفرس على فرس الغازي، وفي "فتاوى قاضي خان": قالوا: الفتوى على قولهما. [المرقاة ٢٥٤/٤]

بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقَّتان طروقتا الجمل. فإذا زادَتْ على عشرين ومائة، ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقَّةً. ومن لم يكُن معَه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقةً إلا أن يشاء ربُّها. فإذا بلغتُ خمساً ففيها شاةً. ومن بلغَتْ عندهُ من الإبل صدقة الجذعةِ، وليستْ عندَهُ جذَعَة، وعندهُ حقَّةٌ؛ فإنما تُقبل منهُ الحقَّة ويجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً. ومن بلغَتْ عندهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَه الحقَّة، وعنده الجذعَةُ؛ فإنَّها تُقبلُ منه الجذعةُ، ويعطيه المصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغتْ عندهُ صدقةً الحقَّة، وليست عنده إلا بنتُ لبون؛ فإنَّها تُقبلُ منهُ بنتُ لبون، ويعطى [معها] شاتين، أو عشرين درهماً. ومن بلغتْ صدقتُه بنت لبون، وعندهُ حِقَّةُ، فإنَّها تُقبل منهُ الحِقَّةُ، ويُعطيه المصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغَتْ صدقتُه بنت لبون، وليست عندَهُ، وعندهُ بنتُ مخاض؛ فإنّها تُقبلُ منهُ بنتُ مخاض، ويعطى معها عشرين درهماً، أو شاتين. ومن بلغَتْ صدقتُه بنتَ مخاض، وليست عنده، وعندَه بنتُ لبون؛ فإنّها تُقبل منه، ويُعطيه المصدِّقُ عشرين درهماً، أو شاتين. فإن لم تكُنْ عندهُ بنتُ مخاض على وجهها، وعندهُ ابنُ لبون؛ فإنَّه يُقبلُ منهُ، .....

على عشرين ومائةً: دل الحديث على أنه إذا زاد الإبل على مائة وعشرين لم يستأنف الفريضة، وهو مذهب أكثر أهل العلم، وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم: يستأنف، فإذا زادت على المائة وعشرين خمس لزم حقتان وشاة، وهكذا إلى بنت المخاض، وبنت اللبون على الترتيب السابق، واحتجوا بما ذكر في كتاب عمرو ابن حزم. إلا أن يشاء ربُها: ويتطوع، فهو مبالغة في نفي الوجوب.

فإذا بلغتْ: أي بلغت الإبل نصاباً يجب فيه الجذعة. وعندهُ حقّةٌ: فيه دليل على حواز النزول والصعود، وأن الخيرة للمالك. بنتُ مخاض على وجهها: أي الوسط.

وليس معهُ شيء. وفي صدقة العنم في سائمتها: إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةً. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كلّ مائة شاةً. فإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً، فليست فيها صدقةً، إلا أن يشاء ربُّها. ولا تُخرجُ في الصدقة هَرمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيْسٌ إلا ما شاءَ المصدق. ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّة. وفي الرِّقة ربع العُشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُها. رواه البخاري.

زادت على ثلاثمائة: وبلغت أربع مائة. من أربعين شاةً واحدةً: أي نقصت بواحدة. ذات عوار: العوار – بالفتح – العيب وقد يضم. ولا تيْسٌ: أراد به فحل الغنم يعني إذا كان ماشيته كلها أو بعضها إناثاً لا يؤخذ الذكر إلا في موضعين ورد بهما السنة، الأول: أخـــذ التبيع من ثلاثين من البقر، والثاني: أخذ ابن البون مكان بنت المخــاض، وقيل: لا يؤخذ التيس؛ لأن المالك يقصد منه الفحولــة فيتضرر بإخراجــه.

إلا ما شاء المصدّق: روى أبوعبيد - بفتح الدال - وهو المالك، وجمهور المحدثين: بكسرها، وهو العامل، فعلى الأول يختص الاستثناء بقوله: "ولا تيس"؛ إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عوار، وعلى الثاني معناه: أن العامل يأخذ ما شاء مما يراه أصلح وأنفع.

ولا يُجمعُ إلى المالك والساعي عن الجمع والتفريق كما إذا كان له أربعون شاة، فيخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها، وكما إذا كان له عشرون شاة مخلوطة بمثلها ففرقها؛ لئلا يكون نصاباً، فلا يجب شيء، وكما إذا كان له مائة وعشرون شاة، وواجبها شاة، ففرقها الساعي أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه، وكما إذا كان لكل منهما عشرون شاة متفرقة فجمعها الساعي ليأخذ شاة، وهذا على قول من يعتبر الخلطة. خشية الصدقة: أي خشية تقليلها وتكثيرها. وما كان من خليطين: يتصور ذلك في خلطة المحاورة لا المشاركة.

هَرِمةٌ: أراد بالهرمة التي نال منها كبر السن وأخربها. [الميسر ٢١/٢]

السَّماء (٤) وعن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ ﷺ، قال: "فيما سقت السَّماء والعيونُ أو كان عثريًّا، العُشرُ. وما سُقي بالنضَح، نصف العشر". رواه البحاري.

م ۱۷۹۸ - (٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "العجماء حرحُها حُبارٌ، والمَعدِن حبارٌ، وفي الركاز الخمسُ". متفق عليه.

# الفصل الثاني

والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كلِّ أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين، ففيها خمسة دراهم". رواه الترمذي، وأبو داود.

وفي رواية لأبي داود عن الحارث الأعور عن علي، قال زُهيرٌ: أَحْسَبُهُ عن النبيِّ ﷺ أَنَّه قال: "هاتوا رُبعَ العشر، من كلِّ أربعين درهماً درهمٌ، .....

عشرِيًّا: هو من النخل الذي يشرب بالعروق من ماء المطر يجتمع في حفرة، وقيل: العِذي وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، والأول ههنا أولى؛ لئلا يلزم التكرار. العجماءُ إلخ: البهيمة إذا أتلفت شيئًا ولم يكن معها قائد ولا سائق، وكان نمارًا فلا ضمان، فإن كان معها أحد فهو ضامن؛ لأنه حصل بتقصيره، وكذا إن كان ليلاً؛ لأن المالك قصر في ربطها؛ إذ العادة أن يربط ليلاً، ويسرح نهاراً.

والبئرُ جُبَارٌ إلخ: أي إذا استأجر لحفر البئر، أو استخراج المعدن فالهار عليه فلا ضمان عليه، وكذا إن وقع فيه إنسان وهلك إن لم يكن الحفر عدواناً، وإن كان ففيه خلاف. والسركاز: المعدن عند أهل العراق، ودفين أهل الجاهلية عند أهل الحجاز، وهو الموافق؛ لاستعمال العرب، ووجوب الخمس. قيل: والمعنى الأول أنسب بذكر الهار المعدن. قد عفوتُ: أي تركتُ وتجاوزت عن أخذ زكاتها مشيراً إلى أن الأصل في كل مال أن يؤخذ فيه الزكاة. فإذا بلغَتْ مائتين: أي الرقة.

عن الحارث: هو أبو زهير الأعور بن عبد الله الهمداني، والحارث ممن اشتهر بصحبة على ، وقيل: لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، مات سنة خمس وستين، وقد تكلم فيه الأئمة.

وليسَ عليكم شيءٌ حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كلّ أربعين شاةً شاةً إلى عشرين ومائة، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كلّ مائة شاة، فإن لم تكن إلا تسع وثلاثون، فليس على عليك فيها شيءٌ، وفي البقر: في كلّ ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسنَّة، وليس على العوامل شيءٌ".

۱۸۰۰ (۷) وعن معاذ: أنَّ النبيَّ ﷺ لما وجَّههُ إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقرة من كلِّ ثلاثين، تبيعاً أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعين، مُسنَّةً. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والدارمي.

١٨٠١ - (٨) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "المُعتدي في الصدقة كمانعِها".
 رواه أبو داود، والترمذي.

٩٠١ - (٩) وعن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّ النبيِّ ﷺ قال: "ليس في حب ولا تمر صدقةٌ حتى يبلُغَ خمسةَ أوسُق". رواه النسائيُّ.

خمسةُ دراهم: دل على أنه لا عفو في الدراهم. في كلّ أربعين: بدل قوله: إلى مائتين. فإن زادتْ: أي واحدة. إلى ثلاث مائة: فإذا زادت وبلغت أربع مائة. تبيع: ما لــه سنة ودخل في الثانية. مُسنَّةٌ: ما دخل في الثالثة. على العوامل: جمع عاملة، وهي ما يعمل من الإبل والبقر في الحرث والسقي، ولا زكاة فيها عند الأئمة الثلاثة، وقال مالك: يجب فيها الزكاة. المُعتدي في الصدقة: قيل: المعتدي هو الذي يعطيها غير مستحقيها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، فإن المالك ربما يمنعها في السنة الأحرى، فيكون هو في الإثم كالمانع.

تبيع: التبيع خص بولد البقر إذا اتبع أمه بعد تمام سنة، والأنثى تبيعة، والمتبع من البهائم التي يتبعها ولدُها، وولد البقرة في أول سنة عِجْل، ثم تبيع، ثم حَذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس ،ثم سالغ. [الميسر ٤٢٤/٢]

النبي عن الله الله المراه المراه المراه المراه الله المراه المراع المراه المرا

١٨٠٤ - (١١) وعن عتَّاب بن أسيد، أنّ النبيَّ ﷺ قال في زكاة الكُروم: "إنّها تُخرَصُ كما تخرصُ النحل، ثم تؤدّى زكاتُه زبيباً كما تؤدّى زكاةُ النحلِ تمراً". رواه الترمذي، وأبو داود.

٥ - ١٨٠ - (١٢) وعن سهل بن أبي حثمة، حدَّث أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقول: "إذا خرصتُم فخُذُوا، ودعوا الثُلثَ فإن لم تدَعوا الثُلثَ فدعوا الرُّبعَ". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

١٨٠٦ (١٣) وعن عائشة، قالت: كان النبيُّ ﷺ يبعثُ عبد الله بن رواحةً

موسى بن طلحة: هو أبو عيسى موسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي القرشي، سمع أباه، وجماعة من الصحابة. عن النبي ﷺ: إن تعلق بقوله: "وعن موسى بن طلحة" كان الحديث مرسلاً؛ لأنه تابعي، ويكون قوله: "قال: عندنا كتاب معاذ بن حبل" معترضاً، ولا معنى له، وإن تعلق بقوله: "عندنا كتاب معاذ" كان حالاً من ضمير كتاب في الخبر أي صادراً عن النبي ﷺ، فلا يكون الحديث مرسلاً، بل يكون هذا وحادة.

عتَّاب بن أسيد: هو ابن عبد الرحمن قرشي أموي، أسدم يوم الفتح، واستعمله النبي ﷺ على مكة، وأقره أبو بكر، ومات بما يوم موت أبي بكر الصديق ﷺ. إنّها تُخْرَصُ: أي إذا ظهر في العنبة والتمرة حلاوة، يقدّر الحازر أنه إذا صار زبيباً، أو تمراً كم يكون؟ فيؤخذ، فهو في حد الزكاة إن بلغ نصاباً.

ثم تؤدَّى زكاتُه: أي زكاة المخروص. فخُذُوا ودعوا الثلثَ: أي إذا خرصتم فعينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق هو به على جيرانه، ومن يمرّ به، ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي: لا عبرة بالخرص؛ لافضائه إلى الربوا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربوا، ويردّه حديث عتاب؛ لأنه أسلم يوم الفتح، وتحريم الربوا كان مقدماً.

إلى يهود، فيخرُصُ النخل حين يطيبُ قبلَ أن يؤكل منه. رواه أبو داود.

الله على الله الله على الله الله عبد الله، قالت: خطبنا رسولُ الله على فقال: "يا معشر النّساء! تصدَّقنَ ولو من حُليِّكُنّ؛ فإنكُنَّ أكثرُ أهل جهنّم يوم القيامة". رواه الترمذي.

إلى يهود: أي يهود خيبر. فيخــرُصُ: ثم يخير يهود بين أن يأخذوه بذلك الخرص، أو يدفعوه إليه، وهذه زكاة أموال المسلمين الذين تركوها في أيدي اليهود يعملون فيها. حين يطيبُ: أي يظهر الحلاوة. زِقِّ: استدل به من قال بوجوب الزكاة في العسل.

في إسناده مقال: أي محل قول، أو قول. في هذا الباب: أي زكاة العسل. كثيرُ شيء: أي شيء يعتمد عليه. ولو من حليكنّ: دل على وجوب الزكاة في الحُلي المباح، وهو القول القليم للشافعي، والجديد أنه لا يجب في المباح، وتأويل الحديثين: أن المراد التطوع، أو المراد بالزكاة الإعارة، وأما حديث عمرو بن شعيب فضعيف. سواران: الظاهر أسورة لجمع اليد، والمعنى أن في أيدي كل واحد سوارين.

زِقٌّ: وهو ظرف من حلد يجعل فيه السمن والعسل وغيرهما، وهذا دليل على وحوب العشر في العسل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد، وفي الجديد لا عشر فيه، وعليه مالك ذكره ابن الملك. [المرقاة ٢٧٤/٤]

عن عمرو بن شُعيب نحو هذا، والمُثَّنى بن الصباح وابنُ لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي اللهِ شيء.

۱۸۱۰ (۱۷) وعن أمّ سلمة، قالت: كنتُ ألبسُ أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنــزٌ هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدّى زكاتهُ فزُكّي، فليس بكنز". رواه مالك، وأبو داود.

ا ۱۸۱۱ (۱۸) وعن سمرة بن جندب: أن رسول الله ﷺ كانَ يأمرُنا أن نُحرجَ الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع". رواه أبو داود.

### الفصل الثالث

١٨١٣- (٢٠) عن عليِّ، أنَّ النبيِّ ﷺ، قال: "ليس في الخضرواتِ صدقةً،

نحو هذا: وضع موضع الضمير الراجع إلى الحديث، وأراد بنحو هذا معناه. أوضاحاً: جمع وَضَح، وهو نوع من الحُلي يعمل من الفضة، سمى به لبياضه. أكنزٌ هو: أي أهو داخل في الوعيد الوارد في الكنز. ما بلغ: أي بلغ نصاباً. نُعدُّ للبيع: أي نهيّء للتحارة، وفيه دليل على أن ما ينوي به القنية لا زكاة فيه.

أقطع: الإقطاع ما يجعله الإمام لبعض الأحناد، والمرتزقة: من قطعة أرض ليرتزق من ريعها، والإقطاع يكون تمليكاً، وغير تمليك. القَبَليَّة: - بفتح القاف والباء -، و"الفُرع": موضع بأعالي المدينة واسع، - بضم الفاء وسكون الراء-، وقيل: القَبَليَّة منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. إلا الزكاةُ: أي إلا ربع العشر كزكاة النقدين، وهو مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعي، وأما أبو حنيفة وقول للشافعي فيوجبان الخمس في المعدن، والقول الثالث للشافعي إن وحده بتعب ومؤنة يجب فيه ربع العشر، وإلا فالخمس.

ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة". قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والعبيد. رواه الدار قطيي.

ولا في العرايا: العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً فيجعل له ثمرها عامها تماماً، فهو يعروها أي يأتيها، فهي فعيلة بمعنى مفعول، فإذا ذكر الموصوف، قيل: نخلة عريّ. بوقَص: الوَقَص – بالتحريك – ما لم يبلغ الفريضة أعم من أن يكون ابتداء، أو ما بين الفريضتين، وقيل: هو ما بين الفريضتين، فمنهم من يخص الوقَص بالبقر، والشنق بالإبل، ومنهم من يجعل الوقص عاماً. الوقص ما لم يبلغ الفريضةَ: أي المراد منه في الحديث ذلك، وإلا لم يصدق قوله: "لم يأمرني".

# (٢) صدقة الفطر

# الفصل الأول

من ابن عمر، قال: فرضَ رسولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفطر صاعاً من تمرٍ أو صاعاً من تعير، والكبير من العبد، والحرِّ، والذكر، والأنثى والصغير، والكبير من المسلمين. وأمرَ بما أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.

الفطر صاعاً من الفطر صاعاً من على الخدريّ، قال: كنّا نُخرجُ زكاةَ الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من أ

# الفصل الثاني

۱۸۱۷ – (۳) عن ابن عبّاس، قال: في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم. فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعاً من تمر، أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كلّ حرّ أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. رواه أبو داود، والنسائي.

فرضَ رسولُ الله ﷺ: دل عل أنما فريضة، والحنفية على أنما واحبة، ودل على أن النصاب ليس بشرط، فعند الشافعي يجب إذا فضل عن قوته، وقوت عياله ليوم العيد، وليلته قدر صدقة الفطر.

على العبد والحرِّ: جعل وجوب الفطرة على السيد كالوجوب على العبد. من المسلمين: حال من العبد، وما عطف عليه، فلا يجب على المسلم فطر العبد الكافر. وأمرَ بها أن تُؤدَّى إلخ: هذا أمر استحباب لجواز التأخير عن الخروج عند الجمهور، وفي جواز التأخير عن اليوم خلاف. صاعاً من طعام: أي بُر بقرينة من شعير.

نصف صاع من قمح: أي حنطة، وبه قال أبوحنيفة، خلافاً للثلاثة، ويؤيده حديث معاوية، حيث قال في خطبته بالمدينة أرى نصف صاع من حنطة تعدل صاعاً من تمر، والظاهر أن هذا مرفوع حكماً، ويحتمل كونه من اجتهاده. [المرقاة ٢٨٤/٤]

۱۸۱۸ – (٤) وعنه، قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طُهرَ الصيام من اللّغو والرّفث، وطُعمةً للمساكين. رواه أبو داود.

### الفصل الثالث

بعث النبي الله النبي النبي الله النبي الن

الله بن أبي صُعَير، عن أبيه، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَير، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "صاعٌ من بُر أو قمح عن كلّ اثنين، صغير أو كبير، حرِّ أو عبدٍ، ذكر أو أنثى. أما غنِيُّكم فيزكِّيه الله. وأمّا فقيرُكم فيُردُّ عليه أكثرُ مما أعطاه". رواهُ أبو داود.

من اللَّغو: المراد الكلام القبيح. والرَّفث: في الأصل ما يجري من الكلام بين الرجل والمرأة تحت اللحاف، ثم استعمل في كل كلام قبيح. مُدَّان: أي هي مدان. أو صاعٌ من طعام: شك من الراوي، وقوله: "أو سواه" تنويع. عن كلِّ اثنين: أي بحزئ. فيزكِّيه الله: بمعنى التطهير أو التنمية.

# (٣) باب من لا تحل له الصدقة

### الفصل الأول

الصدقة (٢) وعن أبي هريرة، قال: أخذ الحسنُ بنُ علي تمرةً من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبيُّ ﷺ: "كِخْ كِخْ" ليطرحَها، ثمّ قال: "أما شعرتَ أنّا لا نأكلُ الصدقة؟". متفق عليه.

الصدقات إنما هي أوساخُ الناس، وإنها لا تحلُّ لمحمّد ولا لآل محمّد". رواه مسلم.

٥ ١٨٢٥ - (٥) وعن عائشة، قالت: كان في بريرةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: إحدى السُّننِ أَهَا

بتمرة في الطريق: دليل على جواز أكل ما وحد في الطريق من الطعام القليل، وعلى أن الأولى بالمتقي أن يجتنب عما فيه تردد. لولا أين أخاف: يحرم عليه على الصدقة مطلقاً، وأما بنو هاشم وبنو المطلب، فحرم عليهم الصدقة الواجبة دون التطوع. كِغ كِغ: - بكسر الكاف وفتحها، وتسكين الحاء - كلمة يزجر به الصبيان عن تناول المستقدر، وهي معربة. إنما هي أوساخ: حبر لقوله: "إن هذه".

أهديَّةٌ أم صدقةٌ: الصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تمليك الغير شيئًا تقرباً إليه، وإكراماً له، ففي الصدقة نوع ترحم، وذلَّ للآخذ، فلذلك حرمت عليه ﷺ الصدقة. ضرب بيده: أي مدّ يده إليه من غير تحام. سُنَنِ: أحكام.

عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زوجها، وقال رسول الله ﷺ: "الوَلاءُ لمن أعتق". ودخل رسول الله ﷺ والبُرمةُ تفور بلحم، فقُرِّب إليه خبزٌ وأُدْمٌ من أدم البيتِ، فقال: "ألم أرَ برمةً فيها لحمٌ؟" قالوا: بلى، ولكنّ ذلك لحمٌ تُصدِّق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: "هو عليها صدقةٌ، ولنا هديّةٌ". متفق عليه.

٦١٨٢٦ (٦) وعنها، قالت: كان رسول الله ﷺ يقبلُ الهديةَ ويُثيبُ عليها.
 رواه البحاري.

١٨٢٧ – (٧) وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو دُعيتُ إلى كُراعِ لأحبتُ، ولو أهديَ إليَّ ذراعٌ لقبلتُ". رواه البخاري.

الميكينُ الذي يطوف (٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس المسكينُ الذي يطوف على الناس تردُّه اللَّقمةُ واللقمتان والتمرةُ والتمرتان؛ ولكنّ المسكين الذي لا يجدُ غنيً يُغنيه ولا يُفطنُ به فيُتصدَّق عليه، ولا يقومُ فيسألُ النَّاس". متفق عليه.

# الفصل الثاني

١٨٢٩ – (٩) عن أبي رافع، أنّ رسول الله ﷺ بعثَ رُجلاً من بني مخزوم على

والبُومةُ: هي في الأصل القدر المتخذة من الحجر المعروف، ويستعمل بمعنى القدر مطلقاً.

وأُدُمِّ: الأدمُ والإدام ما يؤتدم به الخبز. ولنا هديّةٌ: إذا تصدّق على المحتاج بشيء ملكه، فله أن يُهدي به إلى غيره. ويُثيبُ: يجازي. إلى كُواع: الكُراع مستدق الساق من الغنم، والبقر بمنــزلة الوظيف من الفرس والبعير، وقيل: كراع موضع بين مكة والمدينة، والأول مبالغة في الإجابة مع القلة، والثاني مع البعد.

ليس المسكينُ: لأنه يقدر على تحصيل قوته، فينبغي أن لا يستحق الزكاة، وقيل: ليس المراد نفي استحقاقه، بل إثبات المسكنة لغير هذا المتعارف بالمسكنة، وإثبات استحقاقه أيضاً.

عن أبي رافع: مولى النبي ﷺ. بعثَ رُجــلاً: ظاهر الحديث أن الصدقة لا تحل لموالي بني هاشم، وبني المطلب، لكن قال الخطابي: يشبه أن يكون هذا نهى تنزيه له، فإن رسول الله ﷺ كان يكفى مؤنته.

الصدقة، فقالَ لأبي رافع: اصحبني كيما تُصيبَ منها. فقال: لا، حتى آتي رسولَ الله ﷺ فأسألهُ. فانطلق إلى النبيِّ ﷺ فسأله، فقال: "إنّ الصدقة لا تحلُّ لنا، وإنّ مواليَ القوم من أنفسهم". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

۱۸۳۰ – (۱۰) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحلُّ الصدقةُ لغنيّ، ولا لذي مِرّة سويّ". رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

١٨٣١- (١١) ورواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة.

لذي مرّة سويّ: المِرة: القوية، والسويّ: صحيح الأعضاء، وقيل: المعنى: ولا لذي عقل وشدة، وهو كناية عن القادر على الكسب، وهو مذهب الشافعي. والحنفية على أنه إن لم يكن ماله نصاباً حلت له الصدقة.

عبيد الله بن عدي: قرشي نوفلي، يقال: إنه ولد في عهد النبي الله ويُعدّ في التابعين، وروى عن عمر وعثمان. فرفع فينا النظر: أي لا أعطيكما؛ لأن في الصدقة ذلا وهواناً، فإن رضيتما بذلك أعطيتكما. أو لا أعطيكما؛ لأنها حرام على القوي المكتسب، فإن رضيتما بأكل الحرام أعطيكما، قاله: توبيخاً. أو لغارم: الغارم هو الذي استدان ليدفع به التشاجر بين طائفتين في دية أو دين، فله أن يأخذ الزكاة وإن كان غنيًّا.

١٨٣٤ – (١٤) وفي رواية لأبي داود عن أبي سعيد: "أو ابن السبيل".

100- (10) وعن زياد بن الحارث الصُّدائي، قال: أتيتُ النبيَّ عَلَيْ فبايعتُهُ، فذكر حديثًا طويلاً، فأتاهُ رجلٌ فقال: أعطني من الصدقة. فقالَ لهُ رسول الله عَلَيْ: "إنّ الله لم يرض بحُكم نبيٍّ ولا غيرِه في الصدقات، حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية أجزاء، فإن كُنتَ من تلك الأجزاء أعطيتُك". رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

قاعجبه، فسأل الذي سقاهُ: من أين هذا اللّبنُ؟ فأخبرَهُ أنّه وردَ على ماء قد سمّاه، فإذا نَعَم من نعم الصدقة وهم يسقُون، فحلَبوا من ألباها فجعلتُه في سِقائي فهو هذا، فأدخل عمرُ يدَه، فاستقاءه. رواه مالك، والبيهقي في "شعب الإيمان".

فجزَّاها ثمانية: قيل: في التجزية دلالة على وجوب التفريق في الأصناف. من تلك الأجزاء: أي أجزاء مستحقها، أو فإن كنت من أصحاب تلك الأجزاء. على هاء: أي مكان ماء. فأدخل عمرُ يذه: هذا غاية الورع والتنزه عن الشبه.

# (٤) باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له

# الفصل الأول

1۸۳۸ – (۲) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سأل النّاسَ أموالهم تكثّراً، فإنّما يسأل جَمْراً، فليستَقلّ أو ليستكثِرْ". رواه مسلم.

١٨٣٩ - (٣) وعن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما يزالُ الرجلُ

حَمالةً: الحَمالة: - بالفتح - ما يتحمله الإنسان من المال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين، وتحل له الصدقة إذا لم يكن الحمالة في المعصية. فيها: أي الحَمالة. بها: الحمالة. جائحة : الجائحة الآفة المستأصلة من حاحه يجوحه استأصله. قواماً: أي ما يقوم به حاجته الضرورية، والسِداد ما يسد الحاحة.

يقوم ثلاثةً: أي يقوم ثلاثة قائلين هذا القول، والمراد المبالغة في ثبوت الفاقة، وقال الصنعاني: هكذا وقع في "كتاب مسلم" يقوم، والصحيح يقول باللام، وكذا أخرجه أبو داود، وأجيب بأن تقدير القول مع القيام آكد. سحتٌ يأكلها: أي يأكل ما حصل له بالمسألة.

من سأل النّاسَ: يقال: سألته الشيء وعن الشيء. أموالهم: قيل: بدل اشتمال.

يسألُ الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزعةُ لحمٍّ". متفق عليه.

الله على الله على الرَّبير بن العوَّام، قال: قال رسول الله على ال

مُزعةً لحم: المُزعة: قطعة يسيرة من اللحم أي يأتي يوم القيامة لا جاه له ولا قدر، من قولهم: لفلان وجه في الناس أي قدر ومنــزلة، أو يأتي فيه، وليس على وجهه لحم أصلاً، إما عقوبة له، وإما إعلاماً له بعمله.

لا تُلْحِفُوا: أي لا تبالغوا من "ألحف في المسألة" إذا ألحّ فيها. فيُبارك: بالنصب على معنى الجمعية أي لا تجمع إعطائي كارهاً مع البركة. فيكفّ: أي يمنع عن إراقة ماء وجهه. خَضرٌ: أي مرغوب فيه غاية الرغبة.

بسخاوة نفس: أي بسخاوة نفس من الآخذ أي بلا سؤال، ولا إشراف وطمع، أو بسخـــاوة نفس، وانشراح صدر من المعطى، وكذا قوله: ومن أخذه بإشراف يحتمل الوجهين.

بإشراف: حرص. وكان كالَّذي يأكل ولا يشبعُ: أي كذي آفة يزداد سقماً بالأكل. لا أَرْزَا: أي لا أنقص بعدك مال أحد بالسؤال والأخذ منه.

لا أَرْزَاُ: وأصل هذه الكلمة من قوله: "رزأتُ الرجل"، أرزأه رزأً ومرزءةً: إذا أصبتَ منه خيراً، يقال منه: رزأته=

المنبر وهو على المنبر وهو على المنبر وهو على المنبر وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفُّفَ عن المسألة: "اليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلي، واليدُ العُليا هي المنفقةُ و[اليد] السُّفلي هي السائلةُ". متفق عليه.

الله على الأنصار سألوا رسول الخدريّ، قال: إنّ أناساً من الأنصار سألوا رسول الله عنده. فقال: "ما يكونُ عندي من خير فلن أدَّخِرَه عنكم، ومن يستعف يُعِفّه الله، ومن يستغن يُغنِه الله، ومن يتصبَّرُه الله، وما أعطى أحدٌ عطاءً هو خيرٌ وأوسعُ من الصبر". متفق عليه.

العطاء، قال: كان النبيُّ عَلَيْ يُعطيني العطاء، قال: كان النبيُّ عَظَيْ يُعطيني العطاء، فأقولُ: أعطه أفْقَرَ إليه مني. فقال: "خُذه فتموَّلُهُ، وتصدَّق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مشرف ولا سائل؛ فخذه. وما لا؛ فلا تُتبعُه نفسَك". متفق عليه.

والتعفُّفَ: هو الكف عن الحرام، وعن السؤال عن الناس. هي المُنْفِقةُ: هكذا وقع في "صحيح مسلم" و"البخاري"، وكذا ذكره أبو داود في أكثر الروايات، وفي رواية له: قال ابن عمر: "العليا المتعففة" من العفة، ورجح هذه الرواية بأن الكلام في التعفف والسؤال، والمعنى صحيح عبى الروايتين، فإن المنفقة أعلى من الآخذة، والمتعففة أعلى من السائلة. قيل: الإنفاق يدل على التعفف مع زيادة، ويناسبه التحريض عل الصدقة، فرواية الشيخين أولى وأصح روايةً ودرايةً. ومن يستعف: أي يطلب من نفسه العفة عن السؤال.

يُعفّه الله: أي صَيّره عفيفاً. ومن يستغن: أظهر الغنى وقنع. وما أعطي أحدّ عطاءً هو إلخ: في رواية "عطاء" خبر أي هو خير كما في رواية البخاري، وفي رواية: "خبراً": على أنه صفة عطاء. يُعطيني العطاء: قيل: كان ذلك أجر عمله في الصدقة كما يدل عليه حديث ابن الساعد في "الفصل الثالث". فتموَّلُهُ: أي أدخله في مالك. غيرُ مشرف: طامع، الإشراف: الإطلاع على الشيء، والتعرض له، والمقصود ههنا الطمع.

وما لا: أي ما لا يكون كذلك.

<sup>=</sup>ماله، وما رزأته ماله أي ما نقصته، ورجل مرزّاً أي كريم، يصيب الناس خيره، وفي حديث سُراقة: "فلم يرزآني" أي لم يأخذا مني شيئًا. [الميسر ٤٣٤/٢]

وأوسعُ: ومعنى كونه أوسع أنه تتسع به المعارف والمشاهد، والأعمال والمقاصد. [التعليق الصبيح ٢/٢٧]

### الفصل الثاني

المسائلُ الله عن سَمُرة بن جندب، قال: قال رسول الله على: "المسائلُ كُدُوحٌ يكدَحُ هِمَا الرجلُ وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء تركه، إلا أن يسأل الرَّجلُ ذا سُلطانٍ أو في أمر لا يجدُ منهُ بُدًّا". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائى.

الناس وله ما يغنيه، جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خُموشٌ أو حدوشٌ، أو كدوحٌ". قيل: "من سأل كدوحٌ". قيل: يا رسول الله! وما يُغنيه؟ قال: "خمسون درهماً أو قيمتُها من الذهب". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

المسائلُ كُدُوحٌ: جَمَعَ "المسائل" ليفيد اختلاف أنواعها، فالكُدوح – بالضم – جمع كَدح كضَرْب وضُروب، والكَدح كل أثر من خدش أو عض، ويجوز أن يكون مصدراً سمي به الأثر، والكدح في غير هذا الموضع بمعنى السعي، والحرص في شيء، والتعب فيه. وقيل: الكدوح – بالفتح – كالصبور مبالغة من الكدح بمعنى الجرح، "يكدح" أي يريق [يهريق] بالسؤال ماء وجهه فكأنه جرحه.

ذا سُلطان: بيت المال، واختلف في عطية السلطان، والصحيح أنه إن غلب في يده الحرام من ذلك الجنس لم يحل، وإلّا حلّت. أو في أمر لا يجدُ هنهُ بُدًّا: كما في الحمالة، والجائحة، والفاقة.

خُموش إلخ: قيل: هذه الألفاظ متقاربة المعاني، والشك من الراوي، وقيل: هي متباينة المعنى و"أو" للتنويع، فإن الخدش قشر الجلد بالعُود ونحوه، و"الخمش": قشره بالظفر، و"الكدح" بالعض، فأشار ﷺ إلى المُقلِّ في السؤال والمفرط والمتوسط، وهذه الألفاظ في الأصل مصادر، لكن لما جعلت أسماء جوّز جمعها.

خمسون درهماً: قيل: ظاهره أن من ملك خمسين درهماً، أو قيمتها من جنس آخر فهو غني يحرم عليه السؤال وأخذ الصدقة. وبه قال ابن المبارك وأحمد وإسحاق. والظاهر أن من وجد قدر ما يغدّيه ويعشيه على دائم الأوقات، أو في أغلبها فهو غني كما ذكر في الحديث الآتي، سواء حصل له ذلك بكسب يد أو تجارة، لكن لما كان الغالب فيهم التجارة، وكان هذا القدر أعنى خمسين درهماً كافياً لرأس المال قدّر به تخميناً، وبما يقرب منه على المنابعة على التحديث الآتي، على المنابعة على القدر أعنى خمسين درهماً كافياً لرأس المال قدّر به تخميناً، وبما يقرب منه على المنابعة على المن

الله على: "إنّ المسألة الله على: قال رسول الله على: "إنّ المسألة الله على الله على: "إنّ المسألة الله على الله

في الحديث الثالث أعني الأوقية، وهي يومئذ أربعون درهماً، فلا نسخ في هذه الأحاديث. وقيل: حديث: "ما
 يُعشيه" منسوخ بحديث الأوقية، وهو بحديث خمسين، وهو منسوخ بما روي مرسلاً: "من سأل الناس وعنده
 عدل خمس أواق، فقد سأل إلحافاً"، وعليه أصحاب أبي حنيفة.

النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد شيخ أبي داود السحستاني، منسوب إلى أحد آبائه. ما يُغدِّيه أو يُعشِّيه: قيل: إذا كان عنده غداؤه وعشاؤه لم يجز له المسألة في ذلك اليوم أي في التطوع، وأما الزكاة المفروضة فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم به نفقة سنة له ولعياله، وكسوتهما؛ لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. شبع يوم أو ليلة: شك من الراوي. أو عدلُها: قال الفراء: العكدل - بالفتح - ما عدل الشيء من غير حنسه، وبالكسر المثل.

حُبشيِّ بن جَنادة: هُو أبو الجنوب من بني بكر بن هوازن، رأى النبي ﷺ في حجّة الوداع، وله صحبة، وعدُّوه في أهل الكوفة. فَقْرٍ مُدْقع: أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهي التراب، و"المُفْظِع" الشديد الشنيع، والمراد ما استدان لنفسه، وعياله في مباح.

فَقُر مُدُقع: ويصح أن يقال: المدقع الذي يفضي به إلى الذلّ، وهو سوء احتمال الفقر، ويقال: دقع الرجل – بالكُسر – أي لصق بالتراب ذُلاً؛ ومنه الحديث: "إذا جُعتُنَّ دقعتُنَّ" أي خضعتن "أو غرم مفظع" فظع الأمر – بالضم – فظاعةً، فهو فظيع، وأفظع فهو مفظع أي شنيع جاوز المقدار، وأراد به الديون الفادحة التي تبهظ صاحبها. [الميسر٢/٤٧٧]

ومن سأل الناس ليُثري به ماله، كان خُموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأكله من جهنَّم، فمن شاء فلْيُقِلَّ، ومن شاء فلْيُكثرُ". رواه الترمذيُّ.

١٨٥١ – (١٥) وعن أنس: أنَّ رجلاً من الأنصار أتى النبيُّ ﷺ يسأله، فقال: "أما في بيتك شيءً؟" فقال: بلي، حلْسٌ نلبَسُ بعضه ونبسطُ بعضه، وقَعْبٌ نشرَبُ فيه من الماء. قال: "ائتني بمما"، فأتاه بمما، فأخذهما رسول الله ﷺ بيده وقال: "من يشتري هذين؟" قال رجلّ: أنا آخذهما بدرهم. قال: "من يزيد على درهم؟" مرّتين أو ثلاثاً، قال رجلٌ: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه فأخذَ الدرهمين فأعطاهما الأنصاريُّ، وقال: "اشتر بأحدهما طعاماً فانبذْه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُوماً، فأتنى به". فأتاه به. فشدَّ فيه رسول الله ﷺ عوداً بيده، ثم قال: "اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أريتك خمسة عشر يوماً" فذهب الرجلُ يحتطبُ ويبيعُ، فجاءه وقد أصاب عشرةً دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً. فقال رسول الله ﷺ: "هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألةُ نُكْتةً في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مُدقع، أو لذي غُــرم مفظع، أو لذي دمٍ مُوجعٍ". رواه أبو داود، وروى ابنُ ماجه إلى قوله: "يوم القيامة".

حِلْسٌ: الحلس: الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب. لذي دمٍ مُوجعٍ: وهو أن يتحمل دية، فيسعى فيها ليؤديها إلى أولياء المقتول، وإن لم يؤد قتلوا المتحمل عنه، وهو أخوه، أو حميمُه، فيوجعه قتله.

ليُثوي به ماله: أي يكثر، وأثرى الرجلُ: إذا كثرت أمواله. [الميسر ٤٣٧/٢] ورضفاً يأكله: الرضف: الحجارة المحماة. [الميسر ٤٣٧/٢] ولا أرينك فحسة عشر يوماً: المراد به لهي الرجل عن ترك الاكتساب في هذه المدة لا نهي نفسه عن الرؤية. [التعليق الصبيح ٢/٢٩/٢]

الله على: "من أصابته فاقة المن مسعود، قال: قال رسول الله على: "من أصابته فاقة فأنزلها بالناس، لم تُسدَّ فاقتُه. ومن أنزلها بالله، أوشك الله له بالغنى، إمّا بموت عاجل، أو غني آجل". رواه أبو داود، والترمذي.

### الفصل الثالث

١٨٥٤ - (١٨) وعن ابن السَّاعديِّ، قال استعمَليٰ عمرُ على الصدقة، فلمَّا فرغتُ منها وأدَّيتُها إليه، أمرَ لي بعُمالةٍ، فقلتُ: إنّما عملتُ لله، وأجري على الله، قال: خُذ ما أعطيتَ، فإني قد عملتُ على عهد رسول الله ﷺ: فعمّلني، فقلتُ مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: "إذا أعطيت شيعًا من غير أن تسأله فكُلْ وتصدَّق". رواه أبو داود.

فأنزله بالناس: يقال: نزل بالمكان، ونزل من علو، ومن المحاز نزل به مكروه، وأنزلت حاجتي على كريم. أوشك: أسرع. بالغنى: الغنى - بالفتح - والمد الكفاية، ومن روى بالكسر مقصوراً فقد حرّف المعنى؛ لأنه قال يأتيه الكفاية عما هو فيه إما بموت آجل، أو غنى عاجل، هكذا في أكثر نسخ "المصابيح"، و"جامع الأصول"، وفي "سنن أبي داود" و"الترمذي": أو غنى آجل، وهو أصح دراية؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْمِهِ ﴿ (النور: ٣٢). ابن الفراسيّ: هو من بني فراس بن تنميم بن مالك بن كنانة، وله صحبة.

فقالَ النبيُّ ﷺ لا: أي لا تسأل الناس، وتوكل على الله في كل حال، وإن كان لا بد لك من سؤال فاسأل الصالحين؛ لأن الصالح لا يعطي إلا من الحلال، ولا يكون إلا كريماً لا يهتك العرض.

وإن كنتَ لابدَّ: أي سائلاً لا بد لك منه.

أوشك: أي أسرع، ومعناه عجل الله له بالغناء. [الميسر ٤٣٧/٢] فكُلُ وتصدَّقُ: وفيه جواز أخذ العوض من بيت المال، على العمل العام وإن كان فرضاً كالقضاء والحسبة والتدريس، بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء، =

١٨٥٥ – (١٩) وعن عليِّ ﷺ، أنَّه سمع يوم عرفة رجلاً يسألُ النَّاس فقال: أفي هذا المكان تسأل من غير الله؟! فخفقَه بالدِّرَّة. رواه رزين.

١٨٥٦ – (٢٠) وعن عمر صلى قال: تعلَمُن أيُّها الناسُ! أنَّ الطمع فَقْرٌ، وأنَّ الإياس غنىً، وأنَّ المرءَ إذا يَئسَ عنْ شيءِ استغنى عنه. رواه رزين.

الله عَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله النّاسَ شيئًا، فأتكفَّلُ له بالجنَّةِ؟" فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يسألُ أحداً شيئًا. رواه أبو داود، والنسائي.

أفي هذا اليوم: هذا المكان وهذا اليوم ينافيان السؤال عن غير الله، ويلحق بذلك السؤال في المساجد؛ إذ لم تبن إلا للعبادة. فخفقُه: الخفق الضرب بالشيء العريض.

تعلمنًا: أي لتعلّمُنَّ، وفيه شذوذان، إيراد اللام في أمر المخاطب، وحذفها مع كونها مرادة كما في قوله: "فمحمد تغد نفسك". وقيل: يحتمل أن يكون "تعلمنَّ" جواب قسم مقدر، واللام المقدرة هي المفتوحة أي والله لتعلّمنَّ. وأنّ الإياس: يمعنى اليأس. وأنّ المرء: تفسير لما تقدمه. وعن ثوبان: هو أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن بن بحدد، وقيل: ابن جحدر من السراة موضع بين مكة واليمن أصابه سباء، فاشتراه النبي في ولم يزل معه سفراً وحضراً حتى توفي رسول الله في فحرج إلى الشام، ونزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص، وتوفي بها سنة أربع وخمسين. مَنْ يكفلُ: يضمن. أن لا يسأل: "أن" مفسرة داخلة على النهي لما في "يشترط" من معنى القول. وقيل: يحتمل أن تكون مصدرية.

<sup>-</sup> ومن في معناهم في مال بيت المال، وظاهر هذا الحديث وغيره مما سبق وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال، ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره، وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب أو الإباحة. [المرقاة ٢١٤/٤] بالدّرّة: - بكسر الدال وتشديد الراء - في "القاموس"، هي التي يضرب بها. [المرقاة ٢١٥/٤] لا يسألُ أحداً شيئًا: أي ولو كان به خصاصة، واستثنى منه إذا خاف على نفسه الموت، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بل قيل: إنه لو لم يسأل حتى يموت عاصياً. [المرقاة ٢١٦/٤]

١٨٥٨ - (٢٢) وعن أبي ذرِّ، قال: دعاني رسول الله ﷺ وهو يشترطُ عليَّ: "أن لا تسألَ النَّاسَ شيئًا"، قلتُ: نعم. قال: "ولا سَوْطَكَ إن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذَه". رواه أحمد.

\* \* \*

### (٥) باب الإنفاق وكراهية الإمساك

# الفصل الأول

ا ۱۸۶۱ - (۳) وعن أسماء، قالت: قال رسول الله ﷺ: "أنفقي ولا تُحصي فيُحصي الله عليك، ......

شيءٌ، إلا شيءٌ: وجه الرفع أن قوله: "شيء" في حيز النفي أي لسرني أن لا يبقى عندي منه شيء. أرْصِدُه: أي أُعدُّه وأحفظه. يُصبحُ إلخ: صفة لــــ"يوم" و"إلا ملكان ينـــزلان" أي ينـــزلان فيه، وهــــذه الجملة مع مَا يتعلق بما في محل الخبر، ومستثناة عن محذوف أي على وجه إلا على هذا الوجـــه.

ملكان: مبتدأ، "ينـــزلان" حبره. خَلَفاً: عوضاً. ولا تحصي: الإحصاء: الإحاطـــة بالشيء حصراً وعـــدداً، والمراد عد الشيء للتبقية، والإدخـــار للاعتداد به. فيُحصيَ الله: أي يحبس عليك مادة الرزق، ويقلله بقطع البركة، أو يحاسبك عليه في الآخرة. ولا تُوعي: الإيعاء: حفظ الشيء في الوعاء.

لسدّين: أي لأداء دين كان علَيَّ؛ لأن أداء الدين مقدم على الصدقة، وكثير من جهلة العوام، وظلمة الطغاة يعملون الخيرات والمبرات والعمارات، وعليهم حقوق الخلق ولم يلتفتوا إليها، وكثير من المتصوفة غير العارفة يجتهدون في الرياضات، وتكثير الطاعات، والعبادات، وما يقومون بما يجب عليهم من الديانات. [المرقاة ٢١٧/٤] ولا تُوعي: الإيعاء: حفظ الأمتعة بالوعاء وجعلها فيه، والمراد به أن لا تمنعي فضل الزاد عمن افتقر إليه، "فيوعي الله عنك" أي يمنع عنك فضله، ويسد عليك باب المزيد، وفي معناه: ما ورد في غير هذه الرواية: "ولا توكي فيُوكي عليك". [الميسر ٢٨/٢]

ارضَخي ما استطعت". متفق عليه.

الفضلَ خيرٌ لك، وأن تُمْسكَهُ شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفَافٍ، وابدأ بمن تَعُوْلُ". الفضلَ خيرٌ لك، وأن تُمُسكَهُ شرٌّ لك، ولا تُلامُ على كفَافٍ، وابدأ بمن تَعُوْلُ". رواه مسلم.

الله على الله عليهما والمتصدّق، كمثل رجلين عليهما جُنّتان من حديد، قد اضطُرّت أيديهما إلى تُدِيّهما وتراقيهِما، فجعل المتصدِّقُ كلما تَصدَّقَ بصدقةٍ انبسطَتْ عنه، وجعل البحيلُ كلما همّ بصدقةٍ قلصَتْ، وأخذَتْ كلُّ حَلْقةٍ بمكانها". متفق عليه.

ارضَخي: الرضخ: العطية القليلة. أَنفقْ: مما ينفد. أُلفقْ عليك: مما لا ينفد. الفضلَ: الفضل زيادة على قدر الحاجة والكفاف. وابدأ بمن تَعُوْلُ: أي ابدأ في إعطاء الزائد على الكفاف بمم، ووسِّع عليهم أولاً.

عليهما جُنَّتان: أي وقايتان، ويروى بالباء الموحدة، وكذا في "شرح السنة" روي بمما، وقيل: الصحيح ههنا النون بلا خلاف؛ لأن الدرع لا يسمى حبة – بالباء –. قد اضطُوَّتْ: أي شدت.

فجعلَ: أي طفق. انبسطَتْ: جُنته. قلَصَتْ: أي التصقت جُنته أي الجواد إذا هم بالصدقة اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتدتا بالعطاء، والبخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق، "فجعل" بمعنى طفق، وكلما تصدق إلخ يدل على خبره أي طفق السخى يتسع صدره.

ارضَخي: يقال: رضحت له رضحاً، وهو العطاء اليسير، وفي الحديث: "وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم"، وإنما قال: "ارضحي"؛ لما عرف من حالها ومقدرتما، ولأنه لم يكن لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه، إلا في الشيء اليسير الذي حرت فيه العادة بالتسامح من قبل الأزواج، كالكسرة والتمرة، والطعام الذي يفضُل في البيت، ولا يصلح للحزن؛ لتسارع الفساد إليه، أو فيما سبق إليها من نفقتها وحصتها، ولهذا كانت تستفتيه فيما أدخل عليه الزبير. [الميسر] جُنَّتان: الجُنَّة بالضم ما استترت به من سلاح. والمعنى به ههنا؛ الدرع. [الميسر ٤٣٨/٢]

الظُّلم؛ فإنّ الظُّلم الله ﷺ: "اتّقوا الظُّلم؛ فإنّ الظُّلم الله ﷺ أهلك من كان قبلكم: حمَلهم على الشّعة على الشّعة الله على أن سَفَكُوا دماءهم، واستحلُّوا محارمَهم". رواه مسلم.

١٨٦٧ - (٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله! أيُّ الصَّدَقةِ أعظمُ أجراً؟ قال: "أن تَصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ، تخشى الفَقْرَ، وتأمُلُ الغنى، ولا تُمهِلْ، حتى إذا بلغتِ الحُلقومَ قلت: لفُلان كذا، ولفُلان كذا، وقد كان لفُلان". متفق عليه.

الكعبة، فلمّا رآني قال: "هُمُ الأخسَرون وربّ الكعبة". فقلتُ: فِداكَ أبي وأمي، من

فإنّ الظُّلم ظُلُماتٌ: محمول على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي بسببها كما أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، ويحتمل أن يراد الشدائد كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ يُنَحِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (الأنعام: ٦٣) أي شدائدهما. فإن الشَّحَّ: أفرد الشُّحِّ بالذكر تنبيها على أنه أعظم أنواع الظلم؛ فإنه منشأ المفاسد العظيمة، ونتيجة محبة الدنيا. زمان يمشي: قيل: المراد زمان ظهور أشراط الساعة كما ورد: "لا يقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل زكاة ماله، فلا يجد أحداً يقبلها".

وأنت صحيحٌ: أي تصدق في حال صحتك، واختصاص المال بك، وشح نفسك، وذلك أشد مراغبة للنفس. وقد كان لفلان: قيل: إشارة إلى المنع عن الوصية لتعلق حق الوارث، "وقد كان لفلان" الوارث.

واتَّقوا الشُّحَّ: أي البخل الذي هو نوع من الظلم، وقيل: الشح بخل مع الحرص، وهو أنسب. [التعليق الصبيح ٤٣٥/٢، ٤٣٥]

هم؟ قال: "هم الأكثرون أموالاً، إلا من قال: هكذا وهكذا، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليلٌ ما هم". متفق عليه.

### الفصل الثاني

الله، قريبٌ من الجنة، قريبٌ من الناس، بعيدٌ من النار. والبخيلُ بعيدٌ من الله، بعيدٌ من الله، بعيدٌ من الخنة، عريبٌ من الناس، قريبٌ من النّار. ولَجاهلٌ سخييٌ أحبُ إلى الله من عابد بخيلً". رواه الترمذي.

هــــم الأكـــشرون: أي الأخسرون هم الأكثرون. إلا مــن: أي الأكثرون هم الأخسرون إلا من إلخ. قال هكذا وهكذا إلخ: يقال: قال بيده أي أشار، وقال بيده أي أخذ، وقال برجله أي مرّ، وقال بالماء على يده أي قلب، وقال بثوبه أي رفعه، فيطلقون القول على جميع الأفعال اتساعاً، "وقال" في الحديث بمعنى أشار بيده إشارة مثل هذه الإشارة، و"من" بيان الإشارة، والأظهر أن يتعلق بالفعل لجيء "عن".

وقليلٌ ما هم: مبتدأ، و"قليل" خبره، و"ما" زائدة مؤكدة للقلة. ولجاهلٌ سَخِيٌّ إلخ: يفهم منه أن جاهلاً سخيًّا غير عابد أحب من عالم عابد بخيل رعاية للمطابقة، والسخاوة تغطي على عيبين عظيمين، والبخل على كمالين عظيمين. بدرهم: المراد القليل. بمائة: جاء في بعض الروايات "بماله" بدل بمائة، والمراد الكثير.

عند موته: أي احتضار موته فكأنه ميت.

السخيُّ: وهو الذي اختار رضا المولى في بذله على الغني. [المرقاة ٣٢٣/٤] والبخيلُ: وهو الذي لا يؤدي الواحب عليه. [المرقاة ٣٢٣/٤]

كالذي يُهدي إذا شَبِع". رواه أحمد، والنسائي، والدارمي، والترمذي وصححه.

الله ﷺ: "خَصلتان لا تحتمعان في مؤمن: البحلُ، وسوءُ الحُلُق". رواه الترمذي.

الجُنَّةَ خِبُّ ولا بَحيلٌ ولا مَنَّانٌ". رواه الترمذي.

١٨٧٤ – (١٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "شرّ ما في الرجلِ شُحٌّ هالغّ، وجُبنٌ خالعٌ". رواه أبو داود.

إذا شبع: في هـذا الإهـداء نوع استخفاف بالمهدي إليه. خَصلتان إلخ: قيل: المراد أهما لا يجتمعان فيه مع تناهيهما بحيث لا ينفكان عنه أصلاً. لا يدخل الجنَّة: قيل: أي لا يدخل مع هذه الصفة حتى يجعل طاهراً منها إما بالتوبة في الدنيا، أو بالعقوبة في العقبي، ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ (الأعراف: ٤٣) خِبِّ: الخب - بالفتح - الجربز الذي يسعى بين الناس بالفساد، وقد يكسر خاؤه، وأما المصدر فبالكسر، و"المنان" من المنة، أو من المن بمعنى القطع لما يجب أن يوصل.

خصلتان إلخ: تأويل هذا الحديث أن نقول: أراد به اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية منهما بحيث لا ينفك عنهما، ولا ينفكان عنه، ويوجد منه الرضا بهما، فأما الذين يؤنس عنه شيء من ذلك بحيث يبخل حيناً، وتقلع عنه حيناً، أو يسوء خلقه وقتاً دون وقت، أو في أمر دون أمر، أو يبدر منه فيندم عليه، أو يحوز نفسه، أو تدعوه النفس إلى ذلك فينازعها، فإنه بمعزل عن ذلك. [الميسر ٤٤٠/٢]

خبِّ: الرجل الخدّاع، ومعناه في الحديث الذي يفسد الناس بالخداع، ويمكر ويحتال في الأمر، يقال: فلان حبّ ضبّ إذا كان فاسداً مفسداً مراوغاً. [الميسر ٢٠٤٢] شُحِّ هالعّ: الهلع: أفحش الجزع، وقد هَلِعَ – بالكسر – فهو هَلع وهَلوع، وحكى يعقوب رجلٌ هُلَعَةٌ مثل هُمَزة إذا كان يهلع ويجزع ويستجيع سريعاً، ومعناه في الحديث أنه يجزع من شحه أشد الجزع على استخراج الحق منه، وقوله: "شح هالع" أي ذو هلع كما يقال: يوم عاصف، وليل نائم، ويحتمل أيضًا أن يقال: هالع لمكان خالع للازدواج، و"الجبن الخالع" الذي كأنه يخلع فؤاده=

وسنذكر حديث أبي هريرة: "لا يجتمعُ الشحُّ والإيمان". في "كتاب الجهاد" إن شاء الله تعالى.

### الفصل الثالث

السرع بك لُحوقاً؟ قال: أطولُكُنَّ يداً، فأخذوا قصبةً يذرعونها، وكانت سودة أطولَهُنَّ يداً، فأخذوا قصبة يذرعونها، وكانت سودة أطولَهُنَّ يداً، فعلمنا بعد أنما كان طولُ يدِها الصدقة، وكان أسرَعنا لحوقاً به زينب، وكانت تحبُّ الصدقة. رواه البخاري. وفي رواية مسلم، قالت: قال رسول الله عليه السرعكنَّ لحوقاً بي أطولُكنُّ يداً". قالت: وكانت يتطاولْنَ أيَّتُهن أطولُ يداً؟ قالت: فكانت أطولنا يداً زينبُ؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدَّقُ.

فَاحَدُوا: الظاهر "فَاحَدُن" عدل إلى "أخذوا" تعظيماً كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾ (التحريم: ١٢)، وقولـــه: "وإن شئت حرّمتُ النساء سواكم".

فعلمنا بعدُ: أي فهمنا أولاً ظاهره، ولما فطنا بمحبتها الصدقة، علمنا أنه الله الله الله إلا العطاء، قيل: والطول ترشيح للمحاز. وكانت يتطاولن أيَّتُهن: أي يتطاولن ناظرات أيتهن. قيل: وجه رواية البخاري أن الحاضرات كانت بعض أزواجه، وأن سودة توفيت قبل عائشة في سنة أربع وخمسين، وعائشة في سنة ثمان أو سبع وخمسين من الهجرة، ووجه رواية مسلم: أن الحاضرات جميعهن، وأن زينب توفيت في سنة عشرين قبل جميع الأزواج. الأنها كانت: تعليل بمنسزلة البيان لقولها: يتطاولن، وأن المسراد المعنوي لا الصوري.

الشدته، وإنما قال: شر ما في الرحل، ولم يقل: في الإنسان لأحد الوجهين: إما لأن الشح والجبن مما تحمد عليهما المرأة، ويذم به الرحل، أو لأن الخصلتين تقعان موقع الذم من الرحال فوق ما تقعان من النساء. [الميسر ٢/٠٤٤] أطولُكُ نَّ يداً: أي أكثركن صدقة، وأعظمكن إحساناً، فإن اليد تطلق ويراد بها المنة والنعمة والإحسان. [المسرقاة ٢٢٦/٤]

اللهم إلخ: تعجب وإنكار. لك الحمد، على سارق: أي على تصدقي على سارق، لما جزم بوضعها في موضعها كما دل عليه تنكير بصدقة، جوزي بوضعها في يد سارق، فحمد الله، ويشكر على أن لم يتصدق على من هو أسوء حالاً منه. وقيل: هو تعجب من فعل نفسه كما تعجبوا من فعله، فذكر الحمد في موضع التعجب كما يذكر التسبيح في موضعه.

فأيَّ: أي فأري في المنام. حديقـــة: البستان الذي يدور عليه الحائط. شرجـــةٌ: – بإسكان الراء – مسيل الماء إلى السهل. قال فلانٌ: هو صرح باسمه، لكن رسول الله ﷺ كنى عنه بفلان، ثم فسره بقوله: "الاسم الذي سمع".

فقال: إني سمعتُ صوتاً في السَّحاب الذي هذا ماؤُهُ، ويقول: اسقِ حديقةَ فُلانٍ لاسمك، فما تصنعُ فيها؟ قال: أمَّا إذا قلتَ هذا؛ فإني أنظرُ إلى ما يخرجُ منها فأتصدَّقُ بثلثِه وآكلُ أنا وعِيالي ثُلُثاً، وأرُدُّ فيها ثلثَه". رواه مسلم.

البرص، وأقرَع، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتي الأبرص وأقرَع، وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكاً، فأتي الأبرص فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: لونَّ حسنٌ، وجلدٌ حسنٌ، ويذهبُ عني الذي قد قَدَرُني النَّاسُ" قال: "فمسحَه فذهب عنهُ قذَرُه، وأُعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبلُ - أو قال: البقر-" شك إسحاق، "إلا أن قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الإبلُ، وقال الآخر: البقرُ. قال: فأعطي ناقةً عَشراء، فقال: بارك الله لك فيها". قال: "فأتي الأقرع، فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: شعرٌ حسنٌ، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناسُ". قال: "فمسحه، فذهب عنه"، قال: "وأعطي شعراً حسناً.

اسق حديقة فُـــلان: أي قلت: أنا فلان لاسمك المحصوص وبدله، فإن الهاتف صرّح بالاسم، والكناية من السامع. وأرُدُّ فيها: أي أردّ في الحديقة للزراعة والعمارة. فأراد الله إلخ: قيل: "فأراد" حبر "إن" عند من يجوز دخول الفاء في خبرها، ومن لم يجوّز قدّر الخبر أي فيما أقص عليكم، وقوله: "فأراد" تفسير للمحمل، ولو رفع "أبرص" وما عطف عليه بالخبرية تعيّن أنه للتفسير.

ويذهبُ عني: أي وأن يذهب عني كقوله: أحضر الوغى. قد قذرين الشيء وتقذرته، واستقذرته إذا كرهته، والقذر ضد النظافة. شك إسحاق: هو إسحاق بن عبد الله، أحد رواة هذا الحديث. إلا أنّ الأبرص: أي لم يشك في هذا، بل في التعين. عشواء: التي أتى على حملها عشرة أشهر، ثم أطلق على الحامل مطلقاً.

أن يبتليهم: أي يمتحنهم ليعرفوا أنفسهم أي ليعرفهم الناس، أو ليعلم الله تعالى أحوالهم علم ظهور كما يعلمها علم بطون. [المرقاة ٣٣٠/٤]

قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: البقرُ. فأعطىَ بقرةً حاملًا، قال: بارك الله لك فيها". قال: "فأتى الأعمى، فقال: أيُّ شيء أحبُّ إليك؟ قال: أن يرُدَّ الله إليَّ بصري، فأبصِر به الناسَ"، قال: "فمسحه، فردَّ الله إليه بصره، قال: فأيُّ المال أحبُّ إليك؟ قال: الغنمُ. فأعطىَ شاة والداً. فأنتجَ هذان، وولُّد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا وادٍ من الغنم". قال: "ثم إنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رحلّ مسكينٌ قد انقطعتْ بي الحِبالُ في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إِلاَّ بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيراً أتبلُّغُ به في سفري. فقال: الحقوقُ كثيرةً. فقال: إنّه كأني أعرفُك، ألم تكن أبرص يقذَرُك الناس، فقيراً فأعطاك الله مالاً؟ فقال: إنما ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر، فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنتَ"، قال: "وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، وردَّ عليه مثل ما ردّ على هذا، فقال: إن كنتَ كاذباً فصيَّرك الله إلى ما كنتً"، قال: "وأتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجلٌ مسكينٌ وابنُ سبيل، انقطعتْ بي الحبالُ في سفَري، فلا بلاغ لي اليومَ إلاَّ بالله ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك، شاةً أتبلُّغُ بما في سفري. فقال: قد كنتُ أعمى فردَّ الله إليَّ بصري، فخُذ ما شئتَ ودَعْ ما شئتَ، فو الله لا أجهدُكَ اليوم بشيء أحذتَه لله. فقال: أمسك مالَك، فإنّما ابتُليتُم، فقد رُضيَ عنك، وسُخطَ على صاحبيك". متفق عليه.

فَانتجَ: هكذا الرواية، ومعناه: تولى الولادة، والمشهور نتج والناتج للإبل كالقابلة للنساء. هذان: أبرص وأقرع. وولَّد: التوليد بمعنى الإنتاج. في صورته: التي جاء الأبرص عليها أول مرة. بي الحبالُ: أي الأسباب جمع حبل، والباء للتعدية. فلا بلاغ: البلاغ الكفاية، وما يتبلغ به. وأمثال ذلك من الملائكة ليست أخباراً، بل من معاريض الكلام كقول إبراهيم: ﴿إِنِّيْ سَقَيْمٌ ﴾ لا أجهدُكَ: أي لا أستفرغ طاقتي بمنع شيء أخذته لله.

النَّاس منــزلاً؟" قيلَ: نعم، قال: "الذي يُسألُ بالله ولا يُعطي به". رواه أحمد.

۱۸۸۲ – (۲٤) وعن أبي ذر، أنّه استأذنَ على عُثمانَ، فأذن له وبيده عصاهُ، فقال: إن عُثمانُ: يا كعبُ! إن عبد الرحمِن توُفِّيَ وترك مالاً، فما ترى فيه؟ فقال: إن كان يصلُ فيه حقَّ الله، فلا بأسَ عليه.

**أم بُجيد**: بالباء، واسمها حواء بنت يزيد بن السكن. **ولو ظلْفـــ**اً: الظِلْف للبقر والشاة والظبي.

مُحسرَّقاً: مبالغة. وكان النبيُّ ﷺ: معترضة. فقالت للخادم: الخادم واُحدة الخسدم، يقع على الذكر والأنثى؛ لجريه مجرى الأسماء. في كُوَّة: الكوة – بالفتح – ثقب البيت، والضم لغة. قطعةَ موْوة: حجر أبيض برّاق، وقيل: هي ما يقدح منه النار. يسألُ بالله: أي يقول السائل: أعطوني بحق الله، وهذا مشكل إلا أَن يكون السائل غير مستحق.

فرفعَ أبو ذر عصاهُ فضرب كعباً، وقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "ما أحبُّ لو أنّ لي هذا الجبل ذهباً أُنفِقُه ويُتقبَّلُ مني أَذَرُ خَلْفي منه ستَّ أُواقيَّ"، أنشدُك بالله يا عثمان! أسمعتَه؟! ثلاث مرَّاتٍ، قال: نعم. رواه أحمد.

العصر، فسلم، ثم قام مُسرعاً، فتخطّى رقاب النّاس إلى بعض حُجَرٍ نسائه، ففزع الناسُ من سُرعته، فخرج عليهم، فرأى أنّهم قد عجبوا من سُرعته، قال: "ذكرتُ الناسُ من سُرعته، فخرج عليهم، فرأى أنّهم قد عجبوا من سُرعته، قال: "ذكرتُ شيئاً من تِبر عندنا فكرهتُ أن يَحْبِسنِي، فأمرتُ بقِسمته". رواه البحاري. وفي رواية له، قال: "كنتُ خَلفتُ في البيت تِبراً من الصَّدَقةِ، فكرهتُ أن أبيته".

عندي في الله على عندي في مرضه ستَّة دنانيرَ أو سبعةً، فأمرني رسول الله على أنها قالت: كان لرسول الله على عندي في مرضه ستَّة دنانيرَ أو سبعةً، فأمرني رسول الله على أن أفرِقها، فشغلني وجعُ نبيِّ الله على وجعُك. ثم سألني عنها "ما فعلتِ السّتة أو السبعة؟" قلتُ: لا والله، لقد كان شغلني وجعُك. فدعا بما، ثم وضعها في كفّه، فقال: "ما ظن نبيِّ الله لو لقيَ الله عزَّ وجلَّ وهذه عندهُ؟!". رواه أحمد.

فضرب كعباً: فإن قيل: كيف يضربه، وقد علم أنه ليس بكنز بعد إحراج حق الله؟ أحيب: بأنه إنما ضرب؛ لأنه نفى البأس بالكلية، وليس كذلك، فإنه يحاسب، ويدخل الجنة بعد فقراء المهاجرين.

أذَرُ إلخ: مفعول "أحب" بحذف أن، ورفع الفعل. يَحْبِسَنِيْ: أي يَحْبِسَنِيْ عن مقام الزلفى، ويلهيني عن الله تعالى كما قال في حديث أنبحانية أبي حهم. الستة أو السبعة: يجوز أن يروي بالرفع والنصب، والأول أولى؛ لقوله ﷺ: "ما فعل النغير"، ولا بد من محذوف أي وما فعلت بها؟ أنفقت أم لا؟ فإذا روي بالنصب كان فعلت على خطاب عائشة. ما ظن نبي الله: أي هذه منافية لمقام النبوة.

أَذُرُ: أي أحب أن أترك. [المرقاة أبيّته: - بتشديد الياء - أي أتركه حتى يدخل عليه الليل. [المرقاة ٣٣٦/٤]

منرةً من النبيَّ ﷺ دخل على بلال، وعندَه صُبْرةً من على بلال، وعندَه صُبْرةً من عمر، فقال: "أما تخشى أن ترى له غداً بُخاراً في نار جهنَّم يوم القيامة؟ أنفق بلالُ! ولا تخشَ من ذي العرش إقلالاً".

المستخاء شجرة في الجنّة، قال: قال رسول الله ﷺ: "السّخاء شجرة في الجنّة، فمن كان سخيًّا أخذَ بِغُصن منها فلم يتركه الغُصنُ حتى يُدْخِلَه الجنّة. والشُّحُ شجرة في النّار، فمن كان شحيحاً أخذ بغصن منها، فلم يتركه الغصن حتى يدخله النار". رواهما البيهقي في "شعب الإيمان".

بُخاراً: أي أثراً يصل إليك، فهو كناية عن قربه منها. إقلالاً: قيل: الذي يقتضيه مراعاة السجع أن يوقف على إقلالاً بالإسكان، أو يقال: يا بلالاً للازدواج كما قيل: الغدايا والعشايا. السَّخاء شجرةٌ: أي كشجرة في الجنة شبهه بما في عظمها، وكونما ذات أغصان وشعب كثيرة.

لا يتخطَّاها: قيل: جعلت الصدقة والبلاء كفرسي رهان، فإذا سبق أحدهما لم يلحقه الآخر، و"التخطي" تفعل من الخطو، والأولى أنه جعل الصدقة سداً وحجاباً بين يدي المتصدِّق، ولا يتخطاها البلاء حتى يصل إليه.

إقلالاً: أي فقراً وإعداماً. [المرقاة ٤/٣٣٧] لا يتخطَّاها: أي لا يتحاوزها، بل يقف دونها أو يرجع عنها. [المرقاة ٣٣٨/٤]

### (٦) باب فضل الصدقة

# الفصل الأول

١٨٩٠ – (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أنفق زوجين من شيء من

بعدل تَمرة: أي بمقدار قيمتها، والعدل - بالفتح - مثل الشيء في القيمة، وبالكسر مثله في المنظر. وقال الفراء: - بالفتح - ما عدل الشيء من غير جنسه، "وبالكسر" من جنسه. بيمينه: يدل على حسن القبول، ووقوع الصدقة منه موقع الرضاء.

من مال: إما زائدة أي ما نقصت مالاً، وإما صلة، "نقصت" أي ما نقصت شيئًا من مال، والوجه في عدم النقصان أنه ينحبر بالبركة الخفية، أو ينحبر بإضعافه من الثواب. إلاَّ عزَّا إلخ: فإنه إذا عرف بالعفو ساد وعظم في القلوب، وزاد عزّه، أو المراد عز الثواب، وكذا المراد من الرفع إما رفعه في اللذنيا، أو رفعه في الآخرة.

زوجين: كدرهمين أو دينارين، أو مدّين من الطعام، وما أشبه ذلك، وسئل أبو ذر ما الزوجان؟ قال: فرسان، أو عبدان، أو عبدان، أو بعيران. ويحتمل أن يراد التكرير، والمداومة على الصدقة، وهو الأولى، والمعنى أنه يشفع صدقته بأخرى.

كما يربّي أحدُكم فَلُوَّة: الفلوّ – بتشديدح الواو – المهر؛ لأنه يُفتلى أي يعظم، وقيل: هو العظيم من أولاد ذوات الحافر، وقد قالوا للأنثى. فلوّة مثل عدُوَّة، والجمع أفلاء مثل عدّو وأعداء، وفلاوى مثل خطايا. .... فالرواية في الحديث بفتح الفاء وتشديد الواو، وإنما ضرب المثل بالفلوّ؛ لأنه يزيد زيادة بيّنة، ولأن الصدقة نتاج عمله، ولأن صاحب النتاج لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته. [الميسر ٤٤١/٢]

الأشياء في سبيل الله، دُعي من أبواب الجنّة، وللجنّة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الريّان" فقال أبو بكر: ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: "نعم! وأرجو أن تكونَ منهم". متفق عليه. يُدعى أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: "نعم! وأرجو أن تكونَ منهم". متفق عليه. ١٨٩١ - (٤) وعنه، قال: قال رسول الله على "من أصبح منكم اليوم صائماً؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن أطعم منكم اليوم منيناً؟" قال أبو بكر: أنا. قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟" قال أبوبكر: أنا. فقال رسول الله على المرئ إلا دخل الجنّة". رواه مسلم.

في سبيل الله: أي في مرضاته من أبواب الخير. وللجنَّة: استطراد. من باب الريَّان: إن كان اسماً للباب فلا كلام، وإلا فهو من الرواء، وهو الماء الذي يروّي، يقال: رَوِي يروى فهو ريان، أي الصائم بتعطشه في الدنيا يدخل من "باب الريان" ليأمن من العطش.

من تلك الأبسواب: أي من واحد منها. من ضَسوورة: أي بؤس بحصول المقصود، وهو دخول الجندة. وأرجو أن تكونَ منهم: لأنه ﷺ كان حامعاً لهذه الخيرات كلها.

أَنَا: ذَكُرُ "أَنَا" هَهِنَا لَلْتَعِينَ فِي الأَخبَارِ لَا للاعتداد بنفسه كما يُذكر فِي مقام المفاخرة، وهذا هو الذي كرهه الصوفية، وقد ورد: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ (الكهف: ١١٠)، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٠)، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٣)، ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (ص: ٨٦) إَلَى غير ذلك، وما ردّه ﷺ على جابر حيثَ أحاب بعد دقِّ الباب بـــ"أنا" قائلًا: أنا أنا، فلعدم التعيين في مقام الأخبار.

ما على من دُعي إلخ: معناه: ما على أحد يُدعَى من باب من تلك الأبواب كلها من ضرورة إن لم يُدع من سائرها، فإنه إذا دُعي من باب واحد، فقد حصل له الفوز بدخول الجنة فلا ضرورة به إن لم يُدع من غيره، وقوله هذا نوع من تمهيد قاعدة السؤال في قوله: "فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أي سألت عن ذلك بعد معرفتي بأن لا ضرورة بمن يُدعى من باب واحد في الدعاء من سائر الأبواب. [الميسر ٢٤٤٢]

١٨٩٢ (٥) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "يا نساء المسلمات! لا تَحقِرنَ جارةٌ لجارها ولو فِرْسَنَ شاةٍ". متفق عليه.

معروفٍ (٦) وعن جابر وحُذيفة، قالا: قال رسول الله ﷺ: "كلُّ معروفٍ صدقةً". متفق عليه.

١٨٩٤ – (٧) وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحقِرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تَلقى أخاك بوجه طليق". رواه مسلم.

١٨٩٥ - (٨) وعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله ﷺ: "على كلِّ مسلم صدقة "قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فلْيَعملْ بيديه فينفعُ نفسه، ويتصدّق". قالوا: فإن لم يستطع ؟ - أو لم يفعل ؟ - قال: "فيُعينُ ذا الحاجةِ المَلهوفَ". قالوا:

يا نساء المسلمات: في إعرابه وجوه ثلاثة: أ- نصب نساء وجرّ المسلمات على الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى صفته، ويقدر عند البصرية موصوف أي نساء الطوائف المسلمات. ب- ضم النساء على النداء، ورفع المسلمات على لفظه. ج- نصبه على محله.

هن المعروف: المعروف اسم حامع لكل ما عرف من طاعة الله، والإحسان إلى الناس، وهو من الصفات الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لم ينكروه، ومن المعروف: النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم، وتلقي الناس بوجه طلق. طليق: ضد العبوس. المُلهوفَ: صفة ذا الملهوف، واللهفان المكروب، وفي "الصحاح": لهف – بالكسر – ينهف لهافاً أي حزن، وتحسر، والملهوف المظلوم المستغيث، واللهيف المضطر، واللهفان المتحسر.

لا تحقرنَّ جارةٌ لجارهًا إلخ: اختصاراً لمعرفة المخاطبين بالمراد منه، أي لا تحقرن أن تهدي إلى جارهًا ولو أن تهدي فرْسَنَ شاة، "والفرسن" للبعير كالحافر للدابة، وقد يستعار فيقال: فرسن شاة، والفرسن وإن كان مما لا ينتفع به، فإنه استعمل ههنا على المعتاد من مذهب العرب، في كلامهم إذا بالغوا في الأمر وحثوا عليه، وفي معناه قوله ولو بظلف محرَّق". [الميسر ٤٤٤/٢]

طليق: ضد العبوس، وهو الذي فيه البشاشة والسرور، فإنه يصل إلى قلبه سرور، ولا شك أن إيصال السرور إلى قلب مسلم حسنة. [المرقاة ٤٤/٤]

فإن لم يفعله؟" قال: "فيأمرُ بالخير". قالوا: فإن لم يفعلْ؟ قال: "فيُمسكُ عن الشَّرِّ، فإنّه له صدقةٌ". متفق عليه.

الناس عليه صدقة كلَّ يوم تطلُعُ فيه الشمسُ: يعْدِلُ بين الاثنين صدقة، ويُعينُ الرَّجلَ على دابَّته فيحملُ عليها أو يرفعُ عليها متاعه صدقة، والكلمةُ الطيِّبةُ صدقة، وكلُّ خطوةٍ يخطُوها إلى الصلاة صدقة، ويُميطُ الأذى عن الطريق صدقة". متفق عليه.

١٨٩٨ – (١١) وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ بكل تسبيحة صدقةً، **وكلِّ تكبيرة صدقةً**، وكل تحميدةٍ صدقةً،....

كلُّ سُلامى: سُلامى قيل: جمع سلامة، وهي الأنملة من الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، والمعنى على كل مفصل من أعضائه صدقة، شكراً لله تعالى على أن جعل في أعضائه مفاصل يقدر بها على القبض والبسط. قيل: وخص مفصل الأصابع؛ لأنها العمدة في الأفعال قبضاً وبسطاً.

كلَّ يوم: أي في كل يوم. يعْدلُ: أي أن يعدل أي العدل. ويُعينُ: أي الإعانة. وكلَّ خطوة: الخطوة – بالفتح – المرأة الواحدة من الخطوات، وبالضم ما بين القدمين. وثلاثمائة: أضيف الثلاث، وهي مُعرفة إلى مائة، وهي نكرة، واعتذر بأن اللام زائدة فلا اعتداد بها، ولو ذهب إلى أن التعريف بعد الإضافة كما في الخمسة عشر بعد التركيب لكان وجهاً حسناً. زحزَحَ: نحّاهُ وأبعده. وكلّ تكبيرة صدقــةً: "مح" روي "صدقة" بالرفع على الاستيناف،=

وكل تمليلة صدقة، وأمرٍ بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدُنا شهوته ويكونُ له فيها أجرٌ؟ قال: "أرأيتُم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيه وِزْرٌ؟! فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ". رواه مسلم.

١٨٩٩ – (١٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "نِعمَ الصدقةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ اللَّقحَةُ الصَّفيُ مِنحةً، والشَّاةُ الصفي منحةً تغدو بإناء وتروحُ بآخرَ". متفقٌ عليه.

<sup>-</sup>وبالنصب عطفاً على اسم "إن"، وعلى النصب يكون كل تكبيرة بحروراً، فيكون من العطف على عاملين مختلفين، فإن الواو قامت مقام الباء، وجعل هذه الأمور صدقة تشبيهاً لها بالمال في إثبات الأجر، أوعلى المشاكلة، وقيل: إنما صدقة على نفسه. وأمر بالمعروف: أسقط المضاف هنا اعتماداً على ما تقدم.

وفي بُضع: البضع الجماع، وفي إعادة الظرف دلالة على أن الباء في قوله: "إن بكل تسبيحة صدقة" ثابتة، وهي بمعنى "في"، وإن نزعت عن بعض النسخ، وإنما أعيدت؛ لأن هذا النوع من الصدقة أغرب.

أكان عليه: أقحم همزة الاستفهام على سبيل التقرير بين "لو" وجوابها تأكيداً للاستخبار في "أرأيتم". اللقحَةُ: – بكسر اللام وفتحها – الناقة القريبة العهد بالنتاج، والصفي الناقة الغزيرة اللبن. منحةَ: هي الشاة أو الناقة، تعار ليشرب لبنها، ثم ترد إلى صاحبها. إلا كانت له صدقةٌ: الرواية برفع الصدقة على أن كانت تامة.

منحةً: قال أبو عبيد: المنحة عند العرب على معنيين، أحدهما: العطية التي نالها المعطى له، والأخرى: أن يمنحه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها، ووبرها زماناً ثم يردها، وهو تأويل قوله ﷺ: "والمنحة مردودة" قلت: وأكثر ما يقول العرب في العارية المنحة، وفي البُخاري: "نعم المنحة اللقحة الصفي"، وقال أبو عبيد: وللعرب أربعة أسماء، تضعها موضع العارية: المنيحة، والعَريَّة، والإفقار، والإخبال. [الميسر ٤٤٤/٢، ٤٤٥]

١٩٠١– (١٤) وفي رواية لمسلم عن جابر: "وما سُرقَ منه له صدقةً".

الله على رأس رَكي، يلهَثُ كاد يقتُلُه العَطش، فنزعت خُفها فأوتَقَتُه مُومسَة مُومسَة

امرأةً في هرّة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكنْ تُطْعِمُها، ولا تُرسلُها فتأكلَ من خَشاشُ الأرض". متفق عليه.

١٩٠٤ – (١٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَرَّ رجلٌ بغُصن شجرة على ظهر طريق، فقال: لأُنحِّينَ هذا عن طريق المسلمين لا يُؤْذيهم، فأدخِلَ الجنةَ". متفق عليه.

٥١٩٠ (١٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لقد رأيت رجلاً يتقلبُ في

فأدخل الجنَّة: أي فأدخل بمذه النية الصالحة وحدها، أو مع الفعل بعدها. يتقلبُ: التقلب التردد مع التنعم.

مُومسة: المومسة الفاجرة من الومس، وهو الاحتكاك. وكيّ: الركي البئر التي لم تُطُو. يلْهثُ: لهث الكلب إذا أخرج لسانه من العطش والتعب. ذات كبد: "تو" قيل: إن الكبد إذا ظمئت ترطبت، وقيل: هو من باب وصف الشيء بما يؤل إليه أي كبد يرطبه السقي، وقد ورد كبد حريّ. "خط" في إطعام كل حيوان وسقيه أجر إلا أن يكون مأموراً بقتله كالحية والعقرب. في هرَّة: أي في شأنها.

من خِشاشِ: الخِشاش - بالكسر - الحشراتُ، وقد يفتح. ظهـــر طــــريق: أي ظاهره.

مُومسة: المومسة الفاجرة المجاهرة، قال الحبان: الوَمسُ تحكك الشيء بالشيء حتى ينجرد، ولعل المومسة منه، وقد أومست أمكنت من الوَمْس. [الميسر ٤٤٥/٢]

الجنَّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تُؤذي الناسِّ". رواه مسلم.

١٩٠٦ – (١٩) **وعن أبي برْزةَ،** قال: قلتُ: يا نبيَّ الله! علَّمني شيئًا أنتفعُ به، قال: "اعْزِل الأذى عن طريق المسلمين". رواه مسلم.

وسنذكرُ حديثَ عدييٍّ بن حاتم: "اتقوا النار" في "باب علامات النُبوَّة" إن شاء الله تعالى.

# الفصل الثابي

الناسُ! أفشُوا السلام، والمعموا الطعام، وابنُ ما حدم النبيُّ عَلَيْ المدينة، جئتُ، فلمّا تبيَّنْتُ وجهه، عرفتُ أن وجهه ليس بوجه كذَّابٍ. فكان أوّلَ ما قال: "يا أيُّها الناسُ! أفشُوا السلام، وأطعموا الطعام، وصِلُو الأرحام، وصلُّوا بالليل والنَّاسُ نيامٌ، تدخُلوا الجنَّة بسلامٍ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه، والدارمي.

الرحمن، وأفشُوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه.

١٩٠٩ – (٢٢) وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصَّدقة لتُطفئُ غضب الرَّبِّ، وتدفعُ مِيتةَ السُّوء". رواه الترمذيُّ.

وعن أبي بـــرْزة : قيل: هو من كبار الصحابة، فنبه بأدنى شعب الإيمان على أعلاها أي لا تترك باباً من الخير. اتقوا النار: ولو بشق تمرة. فلمّا تبيّنت : أي تأملت وتفرست بأمارات لائحة في سيماه. أفشُوا السلام: كلمات حامعة للمعاملة مع الخلق والحق. لتُطفئ : أي تمنع من إنزال المكروه، والبلاء في الحال، ويدفع سوء الخاتمة. ميتة السُّوء: هي - بالكسر - الحالة التي يكون عليها الإنسان في الموت، والمراد ما لا يحمد عاقبته، ولا يؤمن غائلته كالفقر المدقع، والوصب الموجع، والآمال الذي يفضى به إلى كفران النعمة، ونسيان الذكر.

وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْقٍ، وأن تُفرِغَ من دلُوك في إناء أخيك". وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طَلْقٍ، وأن تُفرِغَ من دلُوك في إناء أخيك". رواه أحمد، والترمذي.

١٩١٢ – (٢٥) وعن سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله! إن أمّ سعد ماتت،

في أرض الضلال إلخ: أضيف الأرض إلى الضلال كأنها خلقت للضلال، وهي التي لا علامة فيها للطريق، فيضل فيها الرجل، وزيد "لك" في هذه القرينة، والتي بعدها لمزيد الاختصاص.

الرَّديء البصر: أي الذي لا يبصر أصلاً، أو يبصر قليلاً، ووضع النصر موضع القياد مبالغة في الإعانة كأنه ينصره على كل شيء يؤذيه.

كلُّ معروف صدقة: المعروف اسم لكل فعل يُعرف حسنه بالشرع، أو يعرف بالعقل من غير أن ينازع فيه الشرع، وكذلك القول المعروف، وقد قيل: الاقتصاد في الجود معروف؛ لأنه مستحسن بالشرع وفي العقل. والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة، وذلك؛ لأن عليه أن يتحرى الصدقة فيها، وقد استعمل في الواجبات، وأكثر ما يستعمل في المتطوع به، ويستعمل أيضاً في الحقوق التي يتجافي عنها الإنسان، قال الله تعالى: ﴿وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (المائدة: ٤٥)، ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ﴾ (المائدة: ٤٥) أي تجافى عن القصاص الذي هو حقه، وقد أجرى في التنزيل ما يُسامح به المعسر مجرى الصدقة، قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصَدَّقُوا حَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فقوله: "كل معروف صدقة" أي يحل فعل المعروف محل التصدق بالمال، ويقع التبرع بذلك مسعه في القربة. [الميسر ٢٧/٤٤]

فأيُّ الصدقة أفضلُ؟ قال: "الماءُ" فحَفَرَ بئراً، وقال: هذه لأمّ سعد. رواه أبو داود، والنسائي.

الله على عري، كساهُ الله من خُضْر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلماً على مسلماً على عري، كساه الله من خُضْر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيّما مسلم سقا مسلماً على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم". رواه أبو داود، والترمذي.

1910 – (٢٨) وعن بُهَيْسة، عن أبيها، قالت: قال: يا رسول الله! ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: "الملحُ" قال: يا نبيَّ الله! ما الشيء الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ "الملحُ" قال: يا نبيَّ الله! ما الشيء الذي لا يحلُّ منعهُ؟ قال: "أن تفعل الخير خيرٌ لك". رواه أبو داود.

قال: الماء: وذلك لاشتماله على منافع كثيرة دينية ودنيوية خصوصاً في تلك البلاد. مُخشر الجنة: أي ثيابما الحضر. من الرحيق: الرحيق الشراب الحالص الذي لا غش فيه، والمحتوم الذي يختم أوانيها لنفاسته وكرامته، قيل: المراد منه أن آخر ما يجدون منه في الطعم رائحة المسك من قولهم: ختمتُ الكتاب، أي انتهيتُ إلى آخره. لَحَقًا: سوى الزكاة، وذلك مثل أن لا يحرم السائل، وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرها، ولا يمنع أحداً الماء والملح، والنار. قبلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الزَّكَاة ﴾. الممال على حُبِّهِ ذَوِيَ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاة ﴾. الممال على حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاة ﴾. (البقرة: ١٧٧). وجه الاستشهاد أنه تعالى ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه، ثم قفاه بإيتاء الزكاة، قيل: الحق حقان: حق يوجبه الله تعالى على عباده، وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشَّح المجبول عليه الإنسان. فعل الحير: مصدرية أي فعل الحير خير لك، وتطبيقه على السؤال أن فعل الخير خير لك لا يحل لك منعه ان تفعل الخير: مصدرية أي فعل الخير خير لك، وتطبيقه على السؤال أن فعل الخير خير لك لا يحل لك منعه الله عنه المؤلى المناه المؤلى المؤلى

الملحُ: لكثرة احتياج الناس إليه، وبذله عرفاً. [المرقاة ٢٥٦/٤]

1917 - (٢٩) وعن جابر، قال: قال رسول الله على "من أحيى أرضاً مَيتةً فلهُ فيها أجرٌ، وما أكلتِ العافيةُ منه فهو له صدقةٌ. رواه [النسائي]، والدارمي.

7 ۱۹۱۷ – (۳۰) وعن البراء، قال: قال رسول الله ﷺ: "من منح منحة لبن أو وَرِق، أو هَدى زُقاقاً، كان له مثلُ عتق رقبةٍ". رواه الترمذي.

رُجلاً المدينة، فرأيت رُجلاً عن رأيه، لا يقولُ شيئًا إلا صدرُوا عنه. قلتُ: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله! مرتين. قال: "لا تقُلْ: عليك السلام. عليك السلام تحية الميت، قل: السَّلامُ عليك" قلتُ: أنتَ رسول الله؟ فقال:

عن نفسك إذا دعت إليه، فهذا الجواب عام يتناول الجميع، كذا في الشرح. العافيةُ منه: أي من حاصل الأرض وريعها. "تو" العافية هي كل طالب رزق من إنسان أو بميمة أو طائر، وعافية الماء: واردته.

منحة لبن: المنحة: الناقة أو الشاة يعطى لينتفع بلبنها أو وبرها، أو صوفها مدة، ثم يردّ. ومنحة الوَرِق هي قرض الدراهم. أو هَدى زُقاقاً: أي عرّف ضالاً أو ضريراً طريقاً، ويروى – بتشديد الدال – إما مبالغةً في الهداية، أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من النخل، وهو السكة والصف من أشحاره.

عن أبي جُرَيِّ: - بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء-. عن رأيه: أي ينصرفون عما يراه، ويستصوبونه، شبه المنصرفين عنه بعد توجههم إليه بسؤال مصالحهم ومعاشهم، ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الريّ. تحية الميت: أراد أنه ليس مما يحييِّ به الأحياء؛ لأنه شرع له أن يحيِّي صاحبه، وشرع لصاحبه أن يحييه، فلا يحسن أن يوضع ما وضع للحواب موضع التحيَّة، بل يحيّي به الأموات؛ إذ لا حواب هناك، وإن حاز أن يحيُّوا بتقديم السلام كقوله الله عليكم يا دار قوم مؤمنين".

أو ورق: الورق الأدام خاصة، وفيه ثلاث لغات. ورِق، وورْق، وورق على مثاله كَبِد وكَبْد وكِبد، والرواية في هذا الحديث بكسر الراء. [ الميسر ٤٤٨/٢]

يَصدرُ الناسُ إلخ: يريد أن الناس ينصرفون عما يراه يستصوبه ويحكم به، يقال: صدر عن المكان أي رجع عنه، وصدر إليه أي جاءه، فالوارد الجائي، والصادر المنصرف. [الميسر ٤٤٨/٢، ٤٤٩]

عليك السلام تحيةُ الميت: لم يرد بقوله هذا أن الميت ينبغي أن تكون تحيته على هذه الصيغة؛ فإن النبي ﷺ كان=

"أنا رسول الله، الذي إن أصابك ضُرٌ فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة، فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك". قلت: اعهد إليَّ. قال: "لا تسبَّنَ أحداً". قال: فما سبَبْت بعده حُرًّا ولا عبداً، ولا بعيراً ولا شاةً. قال: "ولا تحقرنَ شيئًا من المعروف، وأن تُكلِّم أخاك وأنت منبسطٌ إليه وجهُك، إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإيّاك وإسبال الإزار؛ فإنها من المجيلة، وإن الله لا يحبُّ المحيلة، وإن الله لا يحبُّ المحيلة، وإن الله لا يعبُ ذلك عليه". رواه أبو داود،

عسام سنة: قحط. أنبتَها لك: أي صيرها ذات نبات. بأرض قفر: القفر: الفلاة الخالية عن الماء والشجر، فهي المفازة المهلكة. اعهد إليَّ: أي أوصني.

وأن تُكلّم أخاك: قيل: وكلّم أخاك تكلّيماً، فحذف الفعل العامل، وأضيف المصدر إلى الفاعل أي تكليمك أخاك، ثم وضع الفعل مع أن موضع المصدر، وهو معطوف على النهي. كذا في الشرح، وهو تكلف. وأنت منبسطّ: أي بشاش. فإنّها: أي هذه الفعلة. هن المخيلة: الكبر.

<sup>=</sup> يسلم على الأموات تسليمه على الأحياء، فيقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين"، وإنما أراد به أن هذه تحية يصلح أن يحيي بها الأموات لا الأحياء، وذلك لمعنيين، أحدهما: أن تلك الكلمة شرعت لجواب التحية، ومن حق المسلم أن يحيي صاحبه بما شرع له من التحية، فيحيبه هو بما شرع له من الجواب، فليس له أن يجعل الجواب مكان التحية، وأما في حق الميت، فإن الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلام، والجواب غير منتظر هنالك، فله أن يسلم عليه بكلا الصيغتين.

ووجه آخر: وهو أن إحدى فوائد السلام: أن يُسمع المسلم السلام أخاه المسلم ليجعل له الأمن من قبّله، وإذا بدأ بقوله: عليك لم يحصل له الأمن حتى يلحق به السلام بل يزداد به استيحاشاً، ويتوهم أنه يدعو عليه، فأمر بالمسارعة إلى إيناس الأخ المسلم بتقديم السلام، وهذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين بأيتهما شاء. [الميسر ٤٤٩/٢]

وروى الترمذي منه حديث السلام. وفي رواية: فيكون لك أجرُ ذلك ووبالُهُ عليه". 
1919 - (٣٢) وعن عائشة، أنهم ذبحوا شاةً، فقال النبيُّ ﷺ: ما بقيَ منها؟". 
قالت: ما بقي منها إلا كتِفُها، قال: "بقي كلُّها غير كتِفِها". رواه الترمذي وصحَّحه. 
1970 - (٣٣) وعن ابن عبَّاس، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "ما من مسلم كسا مُسلماً ثوباً، إلا كان في حفظ من الله ما دام عليه منهُ خورْقةً". رواه أحمد، والترمذي.

الله الله الله الله الله بن مسعود، يوفعُه، قال: "ثلاثةٌ يُحبُّهم الله: رجلٌ قام من الليل يتلو كتاب الله، ورجلٌ يتصدَّقُ بصدقة بيمينه يُخفيها – أُراه قال: من شماله –، ورجلٌ كان في سرِيَّة فالهزمَ أصحابُه، فاستقبلَ العَدُوَّ". رواه الترمذِيّ، وقال: هذا حديثٌ غيرُ محفوظ، أحدُ رُواته أبو بكر بنُ عيَّاشٍ كثيرُ الغَلَط.

وروى الترمذي منه: أي من هذا الحديث. ما بقيَ منها: أي أيّ شيء بقي منها? إلا كَتْفُها: التي لم يتصدق بها. بقي كلَّها إلخ: إشارة إلى قوله تعالى: ﴿مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَاعِنْدَ اللَّهِ بَاقِ﴾ (النحل: ٩٦) في حفظ: أي في حفظ أيّ حفظ. خوقةً: يسيرة. يوفعه: أي يرفع الحديث إلى النبي ﷺ، ولو لم يقل هذا لأوهم أن يكون الحديث موقوفاً على ابن مسعود؛ لقوله بعده: "ثلاثة" ولم ينسبه إلى النبي ﷺ.حديثٌ غيرُ محفوظ: أي ضعيف.

حديث السلام: أي صدر الحديث، وهو ما يتعلق بالسلام. [المرقاة ٣٥٩/٤] في حفظ من الله : قال ابن الملك: وإنما لم يقل: في حفظ الله؛ ليدل التنكير على نوع تفخيم، وشيوع، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة فلا حصر ولا عدل لثوابه. [المرقاة ٣٦٠/٤]

ثلاثةً يُحبُّهم الله إلخ: ومناسبة الجمع بين الثلاثة ألهم مجاهدون: فالأول يجاهد في نفسه، ويمنعها عن النوم والغفلة والراحة، ويخالف أقرانه بالسهر والتلاوة، والثاني: يجاهد في ماله ويخرجه ويعطيه من غير أن يشعر به أحوانه، ويخالف غالب أهل زمانه في ألهم لا يعطون، أو لا يخلصون، والثالث: يجاهد في بذل روحه حيث لا طمع للنفس في الغنيمة ومدح الناس له بالشجاعة، ويخالف أصحابه في الانهزام. [المرقاة ٢٦٠،٣٦١/٤]

الله عَلَيْ: "لَمَا خَلَقَ الله الأرض الله عَلَيْ: "لَمَا خَلَقَ الله الأرض جعلَتْ تميدُ، فخلق الجبالَ، فقال بما عليها، فاستقرَّتْ،

المختالُ: المتكبر. والغنيُّ الظَّلومُ: في المَطل وغيره. جعلَت: أي طفقت. تميدُ: تتحرك. فقال بها عليها: أي ألقى بالجبال على الأرض، وفي التعبير "بالقول" إشارة إلى أن مثل هذا الأمر العظيم يأتي من عظيم قدرته بمحرد القول.

فرجلٌ أتى قوماً: أي صاحب قوم. فسألهم بالله: أي مستعطفاً بالله قائلاً: أنشدكم بالله أعطوني كذا. فتخلف رجلٌ أي ترك القوم المسئول عنهم خلفه، وتقدم فأعطاه، والمراد من الأعيان: الأشخاص أي سبقهم بهذا الخير، فجعلهم خلفه، وفي رواية الطبراني: فيخلف رجل عن أعياهم، وهذا أسدُّ معنى، والأول أوثق سنداً، والمعنى أنه يخلف عن أصحابه حتى خلا بالسائل، فأعطاه سرَّا. قيل: ويحتمل أن يكون بأعياهم حالاً متعلقاً بمحذوف، أي يخلف عنهم مستتراً بظلالهم، و"أعياهم" أي أشخاصهم. "مظ" إنما أحبه الله لتعظيم اسمه، وتصدقه حين خالفه القوم في ذلك حتى إذا كان النوم أحب إليهم.

لَمُا يُعْدَلُ به: أي من كل شيء. فقام يتملَّقني: المَلق بالتحريك الزيادة في التودّد، والدعاء والتضرع. قيل: دل أول الحديث على أنه من كلامه تعالى، ووجّه بأن مقام المناجات يشتمل على أسرار ومناغاة بين المحب والمحبوب، فحكى الله تعالى لنبيه ما حرى بينه وبين عبده، فحكى النبي في ذلك لا يعناه، وإلا لقال يتملق الله، ويتلو آياته، وليس هذا من الالتفات في شيء.

فقال بها إلخ: ذكر عن ابن الأنباري أنه قال: يقول العرب: قال بمعنى تكلم، وبمعنى أقبل، وبمعنى مال، وبمعنى =

فعجبَت الملائكة من شدَّةِ الجبال. فقالوا: يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الحديد؟ الجبال؟ قال: نعم! الحديدُ. فقالوا: يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من النَّار؟ قال: نعم، النارُ. فقالوا: يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من النَّار؟ قال: نعم، الماءُ. فقالوا: يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الماء؟ قال: نعم، الرِّيحُ. فقالوا: يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الرِّيح؟ قال: نعم، ابنُ آدم تصدَّقَ صَدَقةً يا ربِّ! هل من خلقك شيءٌ أشدُّ من الرِّيح؟ قال: نعم، ابنُ آدم تصدَّقَ صَدَقةً بيه يخفيها من شماله". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. وذُكر حديثُ معاذٍ: "الصَّدقةُ تطفئ الخطيئةَ" في "كتاب الإيمان".

# الفصل الثالث

1975 - (٣٧) عن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من عبدٍ مُسلمٍ يُنفقُ من كل مال لهُ زوجين في سبيل الله، إلا استقبلتُه حجَبَةُ الجنَّةِ، كلَّهم يدعوه إلى ما عنده". قلت: وكيف ذلك؟ قال: "إن كانت إبلاً فبعيرين، وإن كانت بقرةً فبقرتين". رواه النسائي.

الحديدُ: إذ به يقلع الجبال. النارُ: فإنها تليَّنه. الماءُ: لأنه يطفئها. الرِّيحُ: فإن الريح يسوق السحاب الحامل للماء. ابنُ آدم: فإن من حبلته القبض والبحل الذي هو من طيبعة الأرض، ومن حبلته الاستعلاء، وطلب انتشار الصيت، وهما من طبيعتي النار والريح، فإذا رغم بالإعطاء حبلته الأرضيّة، وبالإخفاء حبلته النارية والريحية كان أشد من الكل. وكيف ذلك: أي كيف ينفق زوحين مما يتملكه بالعدد المحصوص؟ إن كانت: راجع إلى كل مال باعتبار الجماعة، أو باعتبار الخبر، فإن الإبل مؤنث.

<sup>=</sup>ضرب، وبمعنى استراح، وبمعنى غلب، وقال غيره: العرب تجعل القول عبارة عن كثير من الأفعال نحو قال برجله فمشى، وقال بيده فأخذ. [الميسر ٢٠/٠٥] حجَبَةُ الجُنَّةِ: - بفتحتين - جمع حاجب أي بوَّابو أبوابما. [المرقاة ٢٤٤٤]

١٩٢٥ – (٣٨) وعن **مرثد بن عبد الله** قال: حدَّثني بعض أصحاب رسول الله ﷺ، أنَّه سمعَ رسول الله ﷺ يقولُ: "إنَّ ظلَّ المؤمن يوم القيامةَ صدَقتُهُ". رواه أحمد.

۱۹۲۷ – (٤٠) وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عنه، وعن أبي هريرة، وأبي سعيد، وحابر، وضعَّفه.

١٩٢٨ – (٤١) وعن أبي أمامةً، قال: قال أبو ذر: يا نبيَّ الله! أرأيتَ الصدقةَ ماذا هي؟ قال: "أضعاف مضاعفةٌ، وعند الله المزيدُ". رواه أحمد.

الصدقةَ: مبتدأ، وقوله: "ماذا هي" الجملة حبره بتأويل القول. كذا في الشرح. وعند الله المزيد: تفضلًا.

موثد بن عبد الله: هو أبو الخير مرثد بن عبد الله المزني المصري، سمع عقبة بن عامر وأبا أيوب، وابن عمرو بن العاص. صدقتُهُ: أي صدقته كالظل تحميه عن أذى الحرّ يوم القيمة، ففيه تشبيه مقلوب مع حذف الأداة.

أرأيت الصدقة: قولهم: أرأيت زيداً ماذا صنع؟ بمعنى أخبرني، ليس من باب التعليق، بل يجب نصب زيد، ومعنى أرأيت أخبر، وهو منقول من "رأيت" بمعنى أبصرت أو عرفت كأنه قيل: أبصرته، وشاهدت حاله العجيبة، أو عرفتها أخبرني عنها، ولا يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة، وقد يؤتى بعده بالمنصوب الذي كان مفعولاً به كما ذكرنا، وقد يحذف نحو: ﴿أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ ﴾ (الأنعام: ٤٧)، ولا بد من استفهام ظاهراً أو مقدراً، وليس لجملة "ماذا صنع" محل من الإعراب كما توهم ألها مفعول ثان، بل هي لبيان الحال المستخبر عنها كأنه لما قال: "أرأيت زيداً"؟ قال المخاطب: عن أي حال من أحواله تسأل؟ فقال: "ما صنع"، فعلى هذا يجب نصب الصلقة في قوله: أرأيت الصدقة.

# (٧) باب أفضل الصدقة

# الفصل الأول

الصدقة ما كان عن أبي هريرة، وحكيم بن حزام، قالا: قال رسول الله على: "خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غِنيً، وابدأ بمن تعول". رواه البخاري، ورواه مسلم عن حكيم وحده.

١٩٣٠ - (٢) وعن أبي مسعود، قال: قال رسول الله على: "إذا أنفق المسلمُ نفقةً على أهله، وهو يحتسبُها، كانت له صدقةً". متفق عليه.

۱۹۳۱ – (۳) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته أو سبيل الله، ودينارٌ أنفقته على أهلك، أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك". رواه مسلم.

عن ظهر غنى: أي كانت عفواً قد فضل عن ظهر غنىً. كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال، أو أراد عن "غنى" يعتمده، ويستظهر به على النوائب. دينار إلخ: هو مع ما عطف عليه مبتدأ، والجملة التي هي "أعظمها أجراً" إلخ خبره.

عن ظهر غنىً: عبارة عن تمكّن المتصدق عن غنى ما، وذلك مثل قولهم: هو على ظهر سير، وراكب متن السلامة، وممتط غارب العز، ونحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن التمكن من الشيء والاستواء عليه، وإنما قلنا "عن غنى ما" لجيئه في الحديثين منكراً، وإنما لم يأت به معرَّفاً؛ ليفيد أحد المعنيين في إحدى الصورتين إما استغناءه عما بذل بسخاوة النفس، وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه كما كان من أبي بكر هيه، وأما استغناؤه بالعرض الحاصل في يده، فبين النبي في بقوله: هذا أن لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغني عنه ماله، أو يستغني عنه بحاله، وهذا أفضل اليسارين؛ لما ورد في الحديث الصحيح: ليس الغني عن كثرة العرض، وإنما الغني غني النفس". [الميسر] وابدأ بمن تعول: أي لا تكن مضيّعاً لمن وجب عليك رعايته متفضلاً على من لا جناح عليك من حاجته. [الميسر ٢٩٧/٤] وهو يحتسبُها: أي يعتدها مما يدخر عند الله، أو يطلب الحسبة، وهي عليك من حاجته. [الميسر ٢٩٧/٤]

١٩٣٣ - (٥) وعن أمِّ سلمةَ، قالت: قُلتُ: يا رسول الله! ألي أجرٌ أن أنفق على بني أبي سلمةَ؟ إنما هُم بنيَّ. فقال: "أنفقي عليهم فلك أجرُ ما أنفقتِ عليهم". متفق عليه.

"تصدَّقن يا معشر النساء! ولو من حُليّكنَ" قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنَّك اتصدَّقن يا معشر النساء! ولو من حُليّكنَ" قالت: فرجعتُ إلى عبد الله فقلت: إنَّك رجلٌ خفيفُ ذات اليد، وإنّ رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصَّدقةِ، فأته فاسْألُه، فإن كان ذلك يُحزئُ عني وإلا صرَفتُها إلى غيركم؟ قالت: فقال لي عبدُ الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ، حاجتها، قالت: وكان رسول الله ﷺ ما المهابة.

على دابّته في سبيل الله: أي دابة مربوطة في سبيل الله. أصحابه: مجاهدين. فاسْأَلُه: أي سله هل يجزئني أن أتصدق عليك، وعلى أولادك أم لا؟ فإن كان ذلك التصدق يجزئ عني تصدقت عليكم، وإن لم يجزئني صرفتها عنكم. قد ألقيت عليه المهابة: كان لرسول الله ﷺ مهابة مستمرة، وكان ذلك منه عزة لا كبر، أو سوء الخلق، بل ألبسها الله واكان" التي في الحديث يفيد الاستمرار.

أفضلَ دينار إلخ: يعني الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيرهم، ذكره ابن الملك. ولا دلالة في الحديث على الترتيب؛ لأن الواو لمطلق الجمع إلا أن يقال: الترتيب الذكرى الصادر من الحكيم، لا يخلو عن حكمة، فالأفضل ذلك إلا أن يوجد مخصص، ولذا قال ﷺ: ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ٥٨ ١). [المرقاة ٢٦٨/٤]

ولو من حُليِّكنَّ: - بضم الحاء وكسرها وتشديد الياء - جمع الحَلْي - بفتح الحاء وسكون اللام - كما في نسخة، وهو ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة. [المرقاة ٣٦٩/٤]

فقالت: فخرج علينا بلالٌ، فقُلنا له: ائت رسول الله ﷺ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتُجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حُجورهما؟ ولا تُخبره من نحنُ. قالت: فدخل بلالٌ على رسول الله ﷺ فسأله، فقال لهُ رسول الله ﷺ: "من هما؟" قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله ﷺ: "أيّ الزيانب؟" قال: امرأة عبد الله، فقال رسولُ الله ﷺ: "لهما أجران: أجر القرابة، وأجرُ الصدقة". متفق عليه، واللفظ لمسلم.

۱۹۳٥ - (۷) وعن ميمونة بنت الحارث: ألها أعتقَتْ وليدةً في زمان رسول الله ﷺ، فذكرتْ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم الأجرك". متفق عليه.

١٩٣٦ – (٨) وعن عائشة، قالت: يا رسول الله! إنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منكِ باباً". رواه البخاري.

٩٣٧ - (٩) وعن أبي ذرِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا طبختَ مَرَقةً فأكثِر ماءها، وتعاهد جيرانك". رواه مسلم.

#### الفصل الثاني

١٩٣٨ – (١٠) عن أبي هريرة، قال: يا رسول الله! أيُّ الصدقة أفضلُ؟ قال: جُهدُ المقلِّ، وابدَأ بمن تعولُ". رواه أبو داود.

جُهدُ المقلِّ: الجهد: - بالضم- الوسع والطاقة، و- بالفتح- المشقة، وقيل: هما لغتان أي أفضل الصدقة ما يحتمله=

أعظم لأجرك: لأنه كان صدقة وصلة. [المرقاة] وتعاهد جيرانك: أي تفقدهم بزيادة طعامك، وتحدّد عهدك بذلك واحفظ به حق الجوار، والتعهدُ: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، والتعاهد ما كان بين اثنين من ذلك. [الميسر ٤٥٢/٢]

۱۹۳۹ – (۱۱) وعن سلمان بن عامر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحمِ ثِنتان: صدقةٌ وصلةٌ". رواه أحمد والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

دينارٌ فقال: "أنفِقْهُ على نفسك". قال: حاء رجلٌ إلى النبيِّ على ولدك". قال: حندي دينارٌ فقال: "أنفقْه على ولدك". قال: عندي آخرُ. قال: "أنفقْه على ولدك". قال: عندي آخرُ. قال: "أنفقْه على عندي آخرُ. قال: "أنفقْه على خادمك". قال: والنسائى.

الناس؟ رجلٌ مُمسكٌ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبرُكم بخير الناس؟ رجلٌ مُمسكٌ بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبرُكم بالذي يتلوه؟ رجلٌ مُعتزِلٌ في غُنيمةٍ له يؤدِّي حق الله فيها. ألا أخبركم بشِّر النَّاسِ؟ رجلٌ يُسألُ بالله ولا يُعطي به". رواه الترمذي، والنَّسائي، والدارمي.

<sup>=</sup>حال القليل المال، والجمع بينه وبين ما تقدم أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص، وقوة التوكل، وضعف اليقين. على ولدك: قدم الولد على الزوجة لشدة افتقاره، فإن الزوجة قد يطلقها فتتزوج بآخر.

بخير الناس: قيل: أراد أنه من حير الناس؛ إذ يعلم أنه في القاعدين منه من هو حير منه، وقد يقول الرجل: حير الأشياء كذا، ولا يريد تفضيله على كل شيء، فقيل: قسم الناس في هذا الحديث على ثلاثة أنواع:

١- الضاربين في الأرض، فخيرهم غالباً من أمسك عنان فرسه في سبيل الله. ٢- والمشغولين بخويصة نفسه، فخيرهم غالباً من اعتزل الناس واشتغل بعبادة ربه. ٣- والمقيمين بين الناس وخيرهم غالباً من يعاشرهم بالمعروف، فيعطي من يسأله بالله، وشرهم على خلاف ذلك.

سلمان بن عامر: وقال المؤلف في أسماء رجاله: هو سلمان بن عامر الضبي عداده في البصريين، قال بعض العلماء: ليس في الصحابة من الرواة ضبي غيره. [المرقاة ٣٧٢/٤، ٣٧٣]

۱۹۶۲ – (۱٤) وعن أمِّ بُحَيد، قالتْ: قال رسول الله ﷺ: "رُدُّوا السائلَ ولو بظلف مُحْرَقٍ". رواه مالك، والنسائي، وروى الترمذي وأبو داود معناه.

#### الفصل الثالث

١٩٤٥ - (١٧) عن أنس، قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من

من استعاد منكم بالله: أي من استعاد بكم، وطلب منكم دفع شركم، أو شر غيركم عنه قائلاً: بالله عليك أن تدفع عني شر كذا فأحيبوه وادفعوا عنه الشر تعظيماً لاسم الله، فالتقدير من استعاد بكم متوسلاً بالله مستعطفاً به، ويحتمل أن يكون الباء صلة "استعاد" أي من استعاد بالله فلا تتعرضوا له، بل أعيدوه، وادفعوا عنه الشر، فوضع "أعيدوا" موضع "ادفعوا" و"لا تتعرضوا" مبالغة.

ما تُكافئوهُ: من المال، الأصل تكافئونه، فسقط النون بلا ناصب وجازم، إما تخفيفاً، أو سهواً من الناسخين. لا يُسألُ بوجه الله: أي لا تسألوا عن الناس شيئًا بوجه الله، مثل أن تقولوا: أعطني شيئًا بوجه الله؛ فإن اسم الله أعظم من أن يسأل به متاع الدنيا، بل اسألوا به الجنة أي لا تسألوا الله متاع الدنيا بل رضاه والجنة، والوجه يعبر بما عن الذات.

رُدُّوا السائلَ إلخ: هذا القول إنما قصد به المبالغة في ردِّ السائل بأدبى ما يتيسر، و لم يرد به صدور هذا الفعل من المسئول، فإن الظلف المحرق غير منتفع به. [الميسر ٤٥٣/٢] أن قدْ كافأتُموهُ: أي كرروا الدعاء حتى تظنوا قد أديتم حقه. [المرقاة ٤٥٣/٢]

غل، وكان أحبّ أمواله إليه بيرُحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله على يدخلُها ويشربُ من ماء فيها طيب. قال أنسٌ: فلمّا نزلت هذه الآيةُ: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، قام أبو طلحة إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله! إن الله تعالى يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾، وإنّ أحبَّ مالي إليَّ بيرُحاءُ، وإنّ أحبَّ مالي إليَّ بيرُحاءُ، وإنّ احبقُ ها يا رسول الله! حيثُ وإنّها صدقةٌ لله تعالى، أرجُو برَّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله! حيثُ أراك الله. فقال رسول الله على: "بَخ بَخ، ذلك مال رابح، وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرك أن تَعلها في الأقربين". فقال أبو طلحةً: أفْعلُ يا رسول الله! فقسَمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه. متفق عليه.

الله على الصدقة أن تشبع كبداً جائعاً". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

بيرُحاء: بيرُحاء [ بفتح الباء وكسرها] وبيرحاء [بفتح الراء وضمها (طيبي)] بالمد فيهما وبيرحا [بفتحهما] وبالقصر، [وهي اسم ماء (طيبي)] وقيل: هي فيعلاء من البراح، وهي الأرض الظاهرة.

بَخْ بَخْ: كلمة يقولها المتعجب من الشيء، ويقال عند المدح والرضى بالشيء، وفيها لغتان: إسكان الخاء وكسرها مع التنوين، وقد يكرر للمبالغة. مسالٌ رابـــخّ: بالباء أي ذو ربح كلابن، ويروى بالياء، أي رايح عليك نفعـــه. في الأقربين: دل على أن الصدقة عليهم أفضل. أن تُشبعَ كبداً: يعم المؤمن والكافر والناطق وغيره.

# (٨) باب صدقة المرأة من مال الزوجالفصل الأول

١٩٤٨ – (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقتِ المرأةُ من كسب زوجِها من غير أمره، فلها نصفُ أجره". متفق عليه.

المسلمُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمر به كاملاً مُوفَّراً طيِّبةً به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمرَ له به، أحدُ المتصدِّقين". متفق عليه.

من طعام بيتها: أي طعامٌ أعد للأكل، وجعلت متصرفة فيه، وجعل له خازن، وإذا أنفقت المرأة منه عليه، وعلى من يعوله من غير تبذير كان لها أجرها، وأما جواز التصدق منه، فليس في هذا الحديث دلالة عليه صريحاً، نعم، الحديث الآتي دل على جواز التصدق بغير أمره، قال محيي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وكذا الخادم، والحديث الدال على الجواز أحرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق، والإنفاق عند حضور السائل، ونزول الضيف، كما قال على الله توعي فيوعي الله عليك". أيعطي ما أمر به: شرط الإذن وعدم نقصان ما أمر به، وطيب النفس، وإعطاء من أمر له. أحدُ المتصدّقين: خبر الخازن.

غيرَ مُفسدةٍ: أي غير مسرفة في التصدق. [المرقاة ٣٧٨/٤] فلها نصفُ أجره: قيل: هذا مفسر بما إذا أخدت من مال زوجها أكثر من نفقتها، وتصدقت به فعليها غرم ما أخدت أكثر منها، فإذا علم الزوج ورضي بذلك فلها نصف أجره بما تصدقت من نفقتها، ونصف أجره له بما تصدقت به أكثر من نفقتها؛ لأن الأكثر حق الزوج. [المرقاة ٣٧٩/٤]

الله المركبة المركبة

#### الفصل الثاني

ا ١٩٥١ – (٥) عن أبي أمامة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ في خُطبته عامَ حجَّة الوداع: "لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيت زوجها **إلا بإذن زوجها**". قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا". رواه الترمذي.

إنَّ رجلاً قال للنبيِّ إلخ: قيل: هو سعد بن عبادة. افتُلِتَتْ نفسُها: أي استلبت نفسها كما تقول: اختلسته الشيء، واستلبته يتعدى إلى مفعولين، فبني الفعل للمفعول، فتحول الضمير مستتراً، وبقيت النفس منصوبة على حالها، وقيل: أخذت نفسها فلتة، أي ماتت بغتة.

نفسها: بالنصب والرفع، فالرفع على أنه قائم مقام الفاعل، والنصب على أنه مفعول ثان، والنصب أكثر. قيل: لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء.

إِنَّا كُلَّ: أي ثقل وعيال. الرَّطبُ: ما يسرع إليه الفساد من اللبن والفاكهة، والبقل، والمرق ونحو ذلك، وقع فيها الاستئذان جرياً على العادة المستحسنة، بخلاف اليابس.

إلا بإذن زوجها: أي صريحاً أو دلالةً. [المرقاة ٣٨١/٤] إنا كُلِّ: الكَلُّ: العيال أي نحن ثقل وعيال على من يلمي أمرنا ويعولُنا، والكلّ: [- بالفتح -] الثقل من كل ما يكلِّف، ومنه الحديث: "وتحمل الكلّ". [الميسر ٤٥٤/٢]

#### الفصل الثالث

المحم، قال: أمرين مولاي أن أقد حماً، فحاءين مسكين، فأطعمتُه منه، فعلم بذلك مولاي، فضربين، فأتيت رسول الله في فحاءين مسكين، فأعمته منه، فعلم بذلك مولاي، فضربين، فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: "لم ضربته؟" قال: يُعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: "الأجر بينكما". وفي رواية قال: "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله في أتصد أتصد من مال موالي بشيء؟ قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم.

آبي اللحم: سمي به؛ لأنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: كان لا يأكل ما ذبح على الأصنام، وكان اسمه عبد الله. أن أُقَسدٌ خماً: من القدد هو الشق طولاً. بغير أن آمره: لم يرد إطلاق يد العبد، بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبيّن رشده فيه، فحث السيد على اغتنام الأجر، والصفح عنه، فهذا تعليم وإرشاد لآبي اللحم، لا تقرير لفعل العبد.

#### (٩) باب من لا يعود في الصدقة

# الفصل الأول

على فرسٍ في الحطاب عن عمر بن الخطاب على فرسٍ في سبيل الله فأضاعه السندي كان عنده، فأردْتُ أن أشتريه، وظننتُ أنّه يبيعُه برُخصٍ، فسألتُ النبيَّ على فقال: "لا تشتره ولا تعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإنّ العائد في صدقته كالكلب يعودُ في قيئه". وفي رواية: "لا تعُدْ في صدقتك، فإنّ العائد في صدقته كالعائد في قيئه". متفق عليه.

1900 - (٢) وعن بُريدة، قال: كنتُ جالساً عند النبيِّ ﷺ، إذ أتته امرأة، فقالت: يا رسول الله! إني تصدَّقْتُ على أمي بجاريةٍ، وإنَّها ماتت. قال: "وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراثُ". قالتْ: يا رسول الله! إنّه كانَ عليها صومُ شهر، أفاصومُ عنها؟ قال: "صُومي عنها". قالت: إنها لم تحجَّ قط، أفاحُجَّ عنها؟ قال: "نعم! حُجِّي عنها". رواه مسلم.

حَمَلتُ على فــرسِ: أي جعلتُ فرساً حمولــة من لم يكن له حمولــة من المجاهـــدين، وتصدقتُ بها عليه. فأضاعه: أي أساء سياسته، والقيام بتربيته حتى صار كالشيء الهالك. وإن أعطاكه: متعلق بقوله: "لا تشتره". كالكلب: ففيه تنفير عظيم؛ لأنه ينبئ عن الحسة والدناءة، والحروج عن المروءة. إنه كان: [الضمير المنصوب] شأن. أفأصومُ عنها: حوّز أحمد أن يصوم الولي عن الميت ما كان عليه من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفارة بهذا الحديث، ولم يجوزه مالك، والشافعي، وأبو حنيفة على.

وردَّها عليك الميراثُ: النسبة مجازية، أي ردها الله عليكِ بالميراث، وصارت الجارية ملكاً لكِ بالإرث، وعادت الليك بالوجه الحلال، والمعنى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة؛ لأنه ليس أمراً اختياراً، قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه، ثم ورثها أحلت له، وقيل: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت حقًّا لله تعالى، وهذا تعليل في معرض النص فلا يعقل. [المرقاة ٣٨٣/٢] حُجِّي عنها: أي سواء وجب عليها أم لا، أوصت به أم لا، قال ابن الملك: يجوز أن يحجّ أحد عن الميت بالاتفاق. [المرقاة ٣٨٣/٤]

# [٧] كتاب الصوم

# الفصل الأول

1907 (1) عن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخلَ [شهرً] رمضانَ فُتحتْ أبوابُ الحنَّةِ، وغُلِّقتْ أبوابُ جهنَّم، وسُلسلت الشياطين".

فُتحتُ إلخ: فتح أبواب السماء كناية عن إنزال الرحمة، وإزالة الغلق عن مصاعد أعمال العبادة. قيل: محمول على الظاهر من الفتح والغلق، وفائدته أن يعلم الملائكة أن فعل الصائمين عند الله بمكان، وأن يسمع المكلف ذلك من المخبر الصادق، فيزيد نشاطه.

وقيل: محمول على تنزه نفوس الصُوّام عن رجس الفواحش، وتخلصها عن بواعث المعاصي، فيمنع بقمع الشهوات وتوجههم بذلك إلى دخول الجنة، والتباعد عن النار حتى كأن الجنان فتحت أبوابها، والنيران غلقت مداخلها.

كتاب الصوم: فرض صوم رمضان لعشر شعبان بسنة ونصف بعد الهجرة، كما ذكر ابن جرير في "تاريخه" وابن كثير في "البداية والنهاية" [٢٥٤/٣] و[٣٤٧/٣]. [معارف السنن ٣٢٦/٥]

سُلسلت الشياطين: أي قيدت بالسلاسل مردةم. [المرقاة ٢٨٧/٤]، ولنا أن نحمل ذلك على ظاهره كما نحمل قوله سبحانه: ﴿وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (ص: ٣٨) على الظاهر، فإن قال قائل: فما أمارة ذلك ونحن نرى الفاسق في رمضان قلما يرعوى عن فسقه، وإن ترك باباً منه أتى باباً آخر حتى أن من هذه الزمرة من يتولى قتل النفس وقطع الطريق، وغير ذلك من المناكير والعظائم؟ قلنا: أمارة ذلك تنزه أكثر المنهمكين في الطغيان عن المعاصي، ورجوعهم إلى الله بالتوبة، وإكباهم على إقام الصلاة بعد التهاون بها، وإقبالهم على تلاوة كتاب الله، واستماع الذكر بعد الإعراض عنهما، وتركهم ارتكاب المحظورات بعد حرصهم عليها، وأما ما يوجد من خلاف ذلك في بعضهم، ويؤنس عنهم من الأباطيل والأضاليل، فإنها تأثيرات من تسويلات الشياطين أعرقت في عرق تلك النفوس الشريرة، وباضت في رؤوسها، وقد أشار بعض العلماء فيه إلى قريب من المعنى الذي ذكرنا.

وفي رواية: "فُتحت أبوابُ الرحمة". متفق عليه.

١٩٥٧ - (٢) وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: "في الجنّة ثمانيةُ أبواب، منها: بابٌ يُسمَّى الرَّيَّانَ لا يدخُله إلا الصَّائمونَ". متفق عليه.

190۸ – (٣) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه. ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدّم من ذنبه". متفق عليه.

وفي رواية: فُتحت أبوابُ الرحمة، وغلقت أبواب جنهم إلخ. إيماناً: أي للإيمان، وهو التصديق بما جاء به ﷺ، والتصديق بفرضية الصوم، والاحتساب: طلب الثواب من الله تعالى أي باعثه على الصوم ما ذكر لا الخوف من الناس، ولا الاستحياء منهم.

غُفر له: رتب على كل من الأمور الثلاثة أمراً واحداً، وهو الغفران، تنبيهاً على أنه نتيجة الفتوحات الإلهية، ومتتبع للعواطف الربانية، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً،لَيغُفرَ لَكَ اللَّهُ ﴾ (الفتح: ١-٢).

ومن قام رمضان: هو إحياء لياليه بالطاعات. يُضاعَفُ الحسنةُ: أراد بكل عمل الحسنات، فلذلك وضع الحسنة موضع الضمير في الخبر، أي الحسنات يضاعف أجرها من عشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم، فإن ثوابه لا يقادر قدره، ولا يحصيه إلا الله، ولا يكله إلى ملائكته، واختص بهذه الفضيلة لوجهين: الأول: أنه سر لا يطلع عليه العباد، بخلاف سائر العبادات، فيكون خالصاً لوجه الله تعالى، وإليه أشير بقوله: "لي". الثاني: أنه يتضمن كسر النفس، وتعريض البدن للنقصان مع ما فيه من الصبر على الجوع والعطش، وسائر العبادات راجعة إلى صرف المال، وشغل البدن بما فيه رضاه، فبينه وبينها أمد بعيد، وإليه أشير بقوله: "يدع شهوته"، وقوله: "إلا الصوم" مستثنى عن كلام غير محكي، دل عليه ما قبله، قيل: يحتمل أن يكون أول الكلام حكاية إلا أنه لم يصرح بذلك في صدره بل في وسطه.

يُسمَّى السَّرَيَّانَ: إما لأنه بنفسه ريان؛ لكثرة الأنهار الجارية إليه، والأزهار والأثمار الطرية لديه، أو لأن من وصل إليه يزول عنه عطش يوم القيامة، ويدوم له الطــراوة، والنظافة في دار المقامة. قال الزركشي: الريان فعلان كثير الري=

قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدَعُ شهوتَهُ وطعامه من أحلي، للصائم فرحتان: فرحَةٌ عند فطره، وفرحةٌ عند لقاء ربِّه، ولَخُلوفُ فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيامُ جُنَّةٌ. وإذا كان يومُ صومِ أحدكم فلا يرفُث ولا يصحبْ، فإن سابَّهُ أحد أو قاتله فليقُلْ: إني امرؤٌ صائمٌ". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

١٩٦٠ - (٥) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عظيم: "إذا كان أوَّلُ ليلةٍ من

عند فطره: بالأكل والشرب. جُنَّةُ: من المعاصي، ومن النار. إني اموؤٌ صائمٌ: باللسان لينزجر المحاصم، أو في نفسه ليعلم أنه لا يجوز له الغضب والفحش.

<sup>=</sup> نقيض العطش، سمي به؛ لأنه حزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، و اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه. [المرقاة ٣٨٧/٤]

وأنا أجزي به: أي أنا العالم بجزائه، وليس ذلك مما ذكرنا أن الحسنة بعشر أمثالها، ومما فوق ذلك من العدد، فإن حزاء الصوم يجلّ عن تلك المقادير كلّها فأنا أعلم به، وإليّ أمره. [الميسر ٤٥٨/٢]

عند فطره: يعني فرحة بالخروج عن عهدة المأمور، وقيل: بما يعتقده من وحوب الثواب، وفرحة يوم القيامة مما يصل إليه منه، وقيل: فرحة عند إفطاره مما جاء في الحديث من أن "للصائم عند إفطاره دعوة مستحابة، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، خلف فم الصائم خلوفاً إذا تغيّرت رائحته، ذهب بعض أهل المعاني إلى أن معناه تنزيه ما حدث من حكم الله بالصوم عن الأذى، بخلاف الخلوف الذي يحدث عن غير الصوم، فيؤمر بإزالته بالسواك، ولكنه في حكم الطيب الذي يستدام. [الميسر ٢/٨٥٤]

والصيامُ جُنَّةٌ إلى: الجُنّة السُترة، يقال: استحن بجنة أي تستر بسترة، ويقال لما يُستحن به في الحرب من درع وتُرس: حنة، وذكر أنه حنة؛ لأن المسلم يتستر به من شكة الشيطان وشوكته، والجنة إنما يكمل الانتفاع بها إذا كانت محكمة ومسرودة في غير اختلال، وكذلك الصيام إنما يحق التستر به على حسب العناية به من التحفظ والإتقان، والتنزه عن الخطاء والخطل فيهما، فإذا وحد فيه بعض الخلل نقص بحصته ثواب العمل، وهذا المعنى ترتب عليه قوله: "وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب"، الرفث: الفحش من القول وما يضاهيه من كنايات الجماع، والصَحب: الصياح والجلبة. [الميسر ٢/٩٥]

شهر رمضان صُفُدَتُ الشياطينُ ومردةُ الجنِّ، وغلَّقَتْ أبوابُ النَّارِ فلم يُفتح منها بابٌ، وفُتحت أبوابُ النَّارِ فلم يُفتح منها بابٌ، ويُنادي مُناد: يا باغي الخير! أقبل، ويا باغي الشر! أقصر، ولله عُتقاءُ من النار وذلك كل ليلةٍ". رواه الترمذي، وابن ماجه.

١٩٦١ – (٦) ورواه أحمد عن رجل، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

#### الفصل الثالث

مبارك، فـرض الله عليكم صيامَه، تُفتحُ فيه أبوابُ السماء، وتُغلَقُ فيه أبوابُ السماء، وتُغلَقُ فيه أبوابُ السماء، وتُغلَقُ فيه أبوابُ المحيم وتُغَلَّ فيه مرَدَةُ الشياطين، لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرمَ". رواه أحمد، والنسائي.

الصيامُ الله على قال: "الصيامُ الله عمرو: أن رسولَ الله على قال: "الصيامُ والقرآنُ يشفعان للعبد، يقولُ الصيامُ: أي ربِّ! إني منعتُه الطعام والشهوات بالنهار، فشفّعني فيه، فيشفّعان". رواه البيهقي فيه، فيشفّعان". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

صُفّدَتْ إلخ: أي شدت بالأغلال، يقال: صفدته فهو مصفود، وأصفدته فهو مصفد، و"المارد" هو الغالي الشديد، وتصفيد الشياطين في رمضان إما في أيام رمضان خاصة، وإما فيها وفيما بعدها من الأيام.

يا باغي الخير: أي يا طالب الخير أقبل، فهذا أوانك، فإنك تعطى ثواباً كثيراً بعمل قليل. أقصر: أي أمسك وارجع إلى الله تعالى هذا أوان قبول التوبة، ولله عتقاء من النار، لعلك تكون منهم.

من حُوِمَ: حرمه الشيء يحرمه حرماناً، وأحرمه أيضاً أي منعه إياه. فقد حُومَ: أي كل حير، ففيه مبالغة عظيمة، قيل: اتحد الشرط والجزاء دلالة على فخامة الجزاء أي فقد حُرم خيراً لا يقادر قدره كقولهم: "من أدرك الضمان فقد أدرك الضمان وهو مرعى" كذا في الشرح. الصيامُ والقرآنُ: أي التهجد والقيام بالليل.

فيُشفّعان: قيل: محمول على الظاهر، والعقول تتلاشى وتضمحل عن إدراك العوالم الإلهية، وما في سعة قدرته=

1978 – (٩) وعن أنس بن مالك، قال: دخل رمضانُ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ هذا الشَّهر قد حضركم، وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرمها فقد حُرِمَ الخير كلَّه، ولا يُحرمُ خيرَها إلا كلُّ محروم". رواه ابن ماجه.

من شعبان، فقال: "يا أيُّها الناسُ! قد أظلَّكم شهرٌ عظيمٌ، شهرٌ مباركٌ، شهرٌ فيه ليلةٌ عيرٌ من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضةً، وقيام ليله تطوعاً، من تقرّب فيه بخصلةٍ من الخير، كان كمن أدّى فريضةً فيما سواه، ومن أدَّى فريضةً فيه كان كمن أدّى من الخير، كان كمن أدّى فريضةً فيما سواه، والصّبرُ ثوابه الجنّة، وشهرُ المواساق، سبعين فريضةً فيما سواه. وهو شهرُ الصبر، والصّبرُ ثوابه الجنّة، وشهرُ المواساق، وشهرٌ يزادُ فيه رزقُ المؤمن، من فطر فيه صائماً كان له مغفرةً لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثلُ أجره من غير أن ينتقِصَ من أجره شيءٌ" قلنا: يا رسول الله! ليس كلّنا نجدُ ما نفطرُ به الصائمَ. فقال رسول الله علي الله هذا الثواب من فطرٌ صائماً على مذقة لنن،

<sup>=</sup>تعالى، وليس لنا إلا الإذعان والقبول، ومن أول قال: استعيرت الشفاعة، والقول للصيام والقرآن حيث تسببا للحلاص عن غضب الله، والفوز بالكرامة منه. من خُرمها: أي من حرم توفيق العبادة فيها. إلا كل محروم: أي كل محروم لا حظ له من السعادة المحارفة. قد أظلّكم: أي شارفكم، وألقى ظله عليكم.

مَذَقِةً لَبَن: أي شربة من اللبن الممزوج بالماء، وقد مذقتُ اللبن فهو ممذوق ومذيق، وفلان يمذق الود إذا =

شهرُ الصبر: لأن صيامه بالصبر عن المأكول والمشروب ونحوهما، وقيامه بالصبر على محنة السهر، وسنة السحور عند السحر، ولذا أطلق الصبر على الصوم في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ﴾ (البقرة: ٤٥). [المرقاة ٣٩٧/٤] وشهرُ المواساةِ: قال الطيبي: فيه تنبيه على الجود والإحسان على جميع أفراد الإنسان، لا سيما على الفقراء والجيران. [التعليق الصبيح ٤٨٤/٢]

أو تمرة، أو شربة من ماء، ومن أشبعَ صائماً، سقاه الله من حوضي شَربةً لا يظمأً حتى يدّخُلَ الجنة. وهو شهرٌ أوَّلُه رحمةٌ، وأوسطهُ مغفرةٌ، وآخرُه عِتْقٌ من النَّار. ومن خفّفَ عن مملوكه فيه، غفر الله له وأعتقهُ من النار".

1977 – (۱۱) وعن ابن عبَّاس، قال: كانَ رسول الله ﷺ إذا دخل شهرُ رمضانَ أ**طلق كلَّ أسير** وأعطى كلّ سائل.

197۷ – (۱۲) وعن ابن عمرَ، أنّ النبيّ عَلَيْ قال: "إنّ الجنّة تُزَخْرَفُ لرمضانَ من رأس الحول إلى حول قابل"، قال: "فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريخ تحت العرش من ورق الجنّة على الحور العين، فيَقُلنَ: يا ربّ! اجعل لنا من عبادك أزواجاً تقر هم أعيننا، وتقر أعينهم بنا". روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "شعب الإيمان".

النبي الله في المجال (١٣) وعن أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: " يُغفَرُ لأَمَّته في آخر ليلة في رمضان". قيل: يا رسول الله! أهي ليلةُ القدرِ؟ قال: "لا، ولكنَّ العامل إنّما يوفّى أجره إذا قضى عمله". رواه أحمد.

<sup>=</sup> لم يخلصه، فهو مذاق ومماذق غير مخلص. هبّت ريخ: أي هبت فنشرت من ورق الجنة على رؤوسهن. تُقَرُّ بهم أعينُنا: من القرّة بمعنى البرد، وحقيقة قولك: قرّ الله عينه جعل دمع عينه باردة، وهو كناية عن السرور، فإن دمعه باردة، وقيل: من القرار، فيكون كناية عن الفوز بالبغية، فإن من فاز بها قر نفسه، ولا يستشرف عينه إلى مطلوبه لحصوله. يُغفرُ لأمَّته: هذه حكاية معنى ما تلفظ به رسول الله ﷺ.

ولكنَّ العامــل: كأنهم توهموا أن سبب المغفرة ليلــة القـــدر، فبيَّن أن السبب هو الفـــراغ من العمل.

أطلق كلَّ أسير: أي محبوس ممن يستحق الحبس لحق الله، أو لحق العبد بتخليصه منه تخلقاً بأخلاق الله تعالى، فإن الإطلاق في معنى الإعتاق. [المرقاة ٣٩٩/٤]

#### (١) باب رؤية الهلال

# الفصل الأول

٣) - ١٩٧١ - (٣) وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنا أُمَّةٌ أُمِّيةٌ، ......

لا تصوموا: أي لا تصوموا على قصد رمضان إلا بثبت، وهو أن يرى هو، أو من يثق عليه، والمنفرد بالرؤية إذا لم يحكم بشهادته يصوم، وفي العيد يفطر سرًّا عند الشافعية، ويصوم عند الحنفية. فإن غمَّ: أي ستر الهلال عليكم من غممت الشيء إذا غطَيتَه، وفي "غمَّ" ضمير الهلال، ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجار والمجرور.

الشهرُ تسعٌ وعشرون: أي هذا محقق، وفيه حث على طلب الهلال ليلة الثلاثين. صوموا لرؤيته: كقوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (الإسراء: ٧٨) أي وقت دلوكها، قال ابن مالك: اللام بمعنى بعد أي بعد دلوكها أي زوالها كما في قولك: حثته لثلاث خلون من شهر كذا. إنا أمَّةٌ أُمِّيةٌ: أي حيل العرب.

فاقدرُوا له: من قدرتُ الشيء أقدره وأقدرهُ قدراً من التقدير... ومعنى الحديث: قدّروا له عدد الشهر حتى تتموه ثلاثين، وذلك لما في الرواية الأخرى عن ابن عمر: "إن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"، ولما في حديث أبي هريرة ﷺ: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، وقال بعض أهل العلم: قدروا له منازل القمر، فإن ذلكم يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون. [الميسر ٩/٢] إنا أمَّةٌ أمِّيةٌ: إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ: أميّ؟ لأنه منسوب إلى أمة العرب، فإهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، وقيل: إنما قيل له: أميّ؛ لأنه باق على الحال التي ولدته أمه، لم يتعلم قراءة ولا كتابة. [الميسر ٤٦٠/٢]

لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا" وعقد الإبجام في الثالثة. ثم قال: "الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا" يعني تمام الثلاثين، يعني مرَّة تسعاً وعشرين، ومرَّة ثلاثين. متفق عليه.

۱۹۷۲ – (٤) وعن أبي بكرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "شهرا عيد لا ينقُصان: رمضانُ وذو الحِجَّةِ". متفق عليه.

۱۹۷۳ – (٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يتقدَّمنَ أحدُكم رمضانَ بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكونَ رجلٌ كان يصومُ صوماً، فَلْيَصُم ذلك اليوم". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

١٩٧٤ – (٦) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا انتصف شعبانُ،

لا نكتبُ ولا نحسبُ: دل على أن معرفة الشهر ليست إلى الكتاب والحساب كما يزعمه أهل النجوم. وعقد الإبمام في الثالثة: أي عقد الإبمام في المرة الأولى في الثالثة؛ ليكون العدد تسعة وعشرين، و لم يعقد الإبمام في المرة الثانية ليكون العدد ثلاثين، وإليه أشار بقوله: يعني تمام الثلاثين، ثم زاد الراوي البيان فقال: يعني مرة إلخ.

لا ينقصان: قيل: أي لا ينقصان معاً في سنة واحدة، كما هو الغالب، وقيل: غير ناقصين في الثواب وإن نقصا في العدد، فثواب تسع وعشرين كثواب ثلاثين فيها، وقيل: لا ينقصان في الحكم أي لا نقصان ولا جناح بسبب احتمال الخطأ في العيد إذا عرض لكم شك فيما إذا صمتم تسعاً وعشرين، أو شك في يوم الحج لم يكن ذلك نقصاناً.

لا يتقدّمن ألخ: قيل: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في صوم رمضان، وقيل: اختلاط النفل بالفرض؛ فإنه يورث الشك بين الناس، فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان، فلذلك يصوم، وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة، وأما الورد فتركه ليس بسديد، وقيل: العلة لزوم التقدم بين يدي الله ورسوله، فإنه على قيد الصوم بالرؤية، فهو كالعلة للحكم، فمن يقدم صومه، فقد حاول الطعن في هذه العلة، وإليه أشار بقوله على: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم". إذا انتصف إلخ: المقصود استحمام من لا يقوي على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليقوي على الدعاء، فأما من قدر فلا لهي له، ولذلك جمع النبي على بين الشهرين في الصوم.

فلا تصومُوا". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارمي.

۱۹۷۵ – (۷) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أحصُوا هلالَ شعبان لله الله الترمذي.

۱۹۷۲ – (۸) وعن أمِّ سلمةً، قالت: ما رأيتُ النبيَّ ﷺ يصومُ شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٩٧٧ - (٩) وعن عمَّار بن ياسر فَهُمَا، قال: من صام اليوم الذي يُشكُ فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ. رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

١٩٧٨ - (١٠) وعن ابن عبَّاس، قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ عَلَيْ فقال: إنِّي رأيتُ الهلالَ - يعني هلالَ رمضانَ - فقال: "أتشهدُ أن لا إله إلا الله؟" قال: نعم، قال:

أحصُوا هلالَ شعبان: الإحصاء: المبالغة في العد بإفراغ الجهد، ولذلك كنى به عن الطاقة في قوله ﷺ: "استقيموا ولن تحصوا". اليوم الذي يُشكُ فيه: لم يقل: يوم الشك، بل قال: يشك فيه تنبيهاً على أن صوم اليوم الذي يشك فيه أدنى شك يوجب عصيان أبي القاسم.

فلا تصومُوا: أي بلا انضمام شيء من النصف الأول، أو بلا سبب من الأسباب المذكورة، وفي رواية: "فلا صيام حتى يكون رمضان"، والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وحه النشاط، وأما من صام شعبان كله، فيتعوّد بالصوم، ويزول عنه الكلفة، ولذا قيّده بالانتصاف، أو نحي عنه؛ لأنه نوع من التقدم. [المرقاة ٤/٩/٤] أحصُوا هلال إلخ: يقال: أحصى الرجل إذا علم وعدّ عدداً يعني اطلبوا هلال شعبان واعلموه، وعدّوا أيامه؛ لتعلموا دخول رمضان. [التعليق الصبيح ٤٨٨/٢]

ما رأيتُ النبيَّ ﷺ إلخ: وفي حديث عائشة ﷺ: "ما رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر قط"، والتوفيق بين الحديثين أن نقول: كان النبي ﷺ يدور على تسع نسوة، فيحتمل أن أم سلمة وجدته صائماً في أيام نوبتها التي كان ينتابها النبي ﷺ في سائر شعبان، فرأت أنه واصل شعبان برمضان، ووجدته عائشة ﷺ مفطراً في بعض أيامها فأخبرت عما رأت، ويدل على ذلك قولها بعد الذي ذكرناه من حديثها: "وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان كان يصوم شعبان كله إلا قليلاً". [الميسر ٢/٢٦٤]

"أتشهد أنّ محمَّداً رسولُ الله؟" قال: نعم. قال: "يا بلالُ! أذّنْ في الناسِ أن يصُوموا غدًا". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والدارمي.

۱۹۷۹ – (۱۱) وعن ابن عمر، قال: تراءى النَّاسُ الهلالَ فأخبرتُ رسول الله ﷺ أني رأيتُه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، والدارمي.

#### الفصل الثالث

۱۹۸۰ – (۱۲) عن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يتحفّطُ من شعبان ما لا يتحفّطُ من شعبان ما لا يتحفّطُ من غيره، ثمَّ يصومُ لرؤيةِ رمضان، فإن غُمَّ عليه عدَّ ثلاثينَ يوماً ثم صامَ. رواه أبو داود.

أن يصُوموا غـــدًا: أي بأن يصوموا. دل الحـــديث على أن من لم يعرف منه فسق يقبل شهادته، وعلى أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان.

تــراءى: الترائي أن يرى بعضهم بعضاً، والمراد ههنا الاجتماع للرؤية. يتحفّظُ: أي يتكلف في عد أيامه وحفظها. أبي البختري: اسمه سعد بن فيروز. مدّه للرؤية: أي ضرب [مدة رمضان] زمان رؤيته.

ابنُ ثلاث: أي صاحب ثلاث ليال؛ لعلو درجته. [المرقاة ٤١٤/٤]

فقال ابنُ عباس: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله تعالى قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّقة". رواه مسلم.

قد أمدّه: أي أطال مدته إلى زمان رؤيته. فإن أغمي: يقال: أغمي عليه الخبر أي استعجم مثل غُم.

فأكملوا العدَّةَ: أي عدة شعبان ثلاثين يوماً. [المرقاة ٤/٥/٤]

\* \* \*

#### (٢) باب في مسائل متفرقة من كتاب الصوم

# الفصل الأول

۱۹۸۲ – (۱) عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "تسَحَّـرُوا؛ فإن في السُّحور بَرَكـةً" متفق عليه.

١٩٨٣ – (٢) وعن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر". رواه مسلم.

١٩٨٤ - (٣) وعن سهل، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزالُ النَّاسُ بَخَيرٍ ما عجَّلُوا الفُطُرَ". متفق عليه.

وادبر النهار من ههُنا وغربت الشَّمسُ، فقد أفطر الصائمُ". متفق عليه.

في السُّحور: السَّحور- بالفتح - اسم ما يتسحر به من الطعام والشراب، و- بالضم - أكثر رواية. وقيل: الصواب الضم؛ لأن البركة والأجر في الفعل. فصلُ ما بين: "تو" بالصاد المهملة، والمعجمة تصحيف.

أكلة السَّحر: - بالفتح - وهي المرة. "تو" أي السحور هو الفارق؛ لأن الله تعالى أباحه لنا، وحرمه عليهم، ومخالفتنا إياهم في ذلك يقع موقع الشكر.

ما عجَّلوا الفطرَ: "تو" لأن في التعجيل مخالفة أهل الكتاب؛ فإنهم يؤخرون إلى اشتباك النحوم، وقد صار شعاراً لأهل البدعة في ملتنا.

إذا أقبلَ الليلُ: أي أقبل ظلمة الليل من حانب المشرق، وأدبر ضوء النهار من حانب المغرب، وإنما قال: "وغربت الشمس" مبالغة؛ لئلا يظن أنه يجوز الإفطار لغروب بعضها. وغربت الشَّمسُ: كلها.

فقد أفطر: "حس" و"نه" أي صار مفطراً حكماً، وإن لم يفطر حسًّا، وقيل: أي دخل في وقت الإفطار، وفيه رد على المواصلين أي ليس للواصل فضل على الآكل؛ لأن الليل لا يقبل الصوم، وقيل: المعنى على الإنشاء، أي فليفطر إلا أنه أخرج على صورة الإخبار مبالغة.

۱۹۸۶ – (٥) وعن أبي هريرة، قال: فهي رسول الله ﷺ عن الوصال في الصوم. فقال له رجلٌ: إنّك تُواصلُ يا رسول الله! قال: "وأَيُّكُم مثلي؟ إني أبيتُ يُطعمني ربّي ويَسقيني". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

الصِّيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، والنسائي، والدارمي، والله عَلَيْ، وابن عُيينة، ويونسُ الأيلي وقال أبو داود: وقفه على حفصةَ مَعْمَرٌ، والزُّبيدي، وابنُ عُيينة، ويونسُ الأيلي كلُّهم عن الزُّهري.

فهى رسول الله إلخ: الحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة، والقصور عن أداء غيره من الطاعات، فقيل: النهي للتحريم، وقيل: للتنزيه، والأول أظهر، وأراد بقوله: "وأيكم مثلي" الفرق بأنه تعالى يفيض عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث أنه يشغله عن الاحساس بالجوع والعطش، ويقويه على الطاعة، ويحرسه عن الخلل المفضي إلى ضعف القوى، وأما الحمل على أنه يأتيه طعام وشراب من عنده كرامة له فيدفعه قوله: "وأيكم مثلى؟"، وقوله: "يطعمني" إما خبر، وإما حال إن كانت تامة.

من لم يُجْمِع الصِّيامَ: يقال: أجمع الأمر، وعلى الأمر، وأجمع عليه، وأجمعه أيضاً إذا صمم عزمه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ ﴾ (يوسف: ١٠٢) أي أحكموه بالعزيمة، وظاهر الحديث أنه لا يصح صوم بلا نية قبل الفحر، وإليه ذهب ابن عمر، وحابر بن زيد ومالك والمزين وداود، وذهب الباقون إلى جواز النفل بنية من النهار؛ لقوله ﷺ: "إني إذا لصائم"، واتفقوا على اشتراط التبييت في فرض لم يتعلق بزمان معين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق. واختلفوا فيما له زمان معين كرمضان، واشترط الأكثرون أخذاً بعموم الحديث إلا أن مالكاً وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، قالوا: لو نوى أول ليله من رمضان صيام جميع الشهر أجزأه؛ لأن الكل كصوم يوم، إلا أنه قياس لا يقابل النص.

والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد صاحب الزهري. ويونسُ الأيلي: هو يونس بن يزيد الأيلي - بفتح الهمزة وسكون الياء - تحتها نقطتان وباللام.

يُطعمني ربِّي ويَسقيني: ويحتمل أن يكون يؤتى على الحقيقة بطعام وشراب يطعمهما، فيكون ذلك خصيصي، وكرامة لا يشركه فيها أحد من أصحابه. [الميسر ٤٦٥/٢]

١٩٨٨ – (٧) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سمع النداءَ أحدُكم والإناءُ في يده، فلا يَضَعْهُ حتى يقضي حاجتهَ منه". رواه أبو داود.

١٩٨٩ – (٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله تعالى: أحبُّ عبادي إليَّ أعجلُهم فطراً". رواه الترمذي.

الله ﷺ: "إذا أفطر أحدُكم فليُفطر على الله ﷺ: "إذا أفطر أحدُكم فليُفطر على ماء؛ فإنه طَهورٌ". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه، والدارميّ. ولم يذكر "فإنّه بركةٌ" غيرُ الترمذيّ.

البي المجار (١٠) وعن أنس، قال: كان النبي الله يُفطر قبل أن يُصلِّي على المباتِ، فإن لم تكن فتُميرات من ماء. رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

أعجلُهم فطراً: أي أكثر تعجيلاً، ولعل السب في هذه المحبة المتابعة للسنة، والمباعدة عن البدعة، والمخالفة لأهل الكتاب. على تمر؛ فإنه برَكةٌ: أي فإن الإفطار على تمر فيه ثواب كثير وبركة. فإنه طَهورٌ: يزيل المانع من العبادة. يُفطر: في صيامه قبل أن يصلى المغرب.

إذا سمع النداء: هذا مبني على قوله ﷺ: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم"، أو يكون معناه أن يسمع النداء، وهو شاك في الصبح لتغيم الهواء، فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، ودلائله معدومة، ولو ظهرت للمؤذن لظهر له، فأما إذا علم طلوعه، فلا حاجة إلى أذان الصارخ؛ لأنه مأمور بالإمساك إذا تبيّن له الخيط الأسود.

حتى يقضي حاجتة: أي بالأكل والشرب، وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع، وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا. [المرقاة ٢١/٤] حسى حَسَواتٍ: أي شرب "حسوات" بفتحتين أي ثلاث مرات. [المرقاة ٢٤/٤]

199۳ – (۱۲) وعن ابن عمرَ، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا أفطرَ قال: "ذهب الظَّمأ، وابتلَّتِ العُروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاء الله". رواه أبو داود.

١٩٩٤ – (١٣) وعن مُعاذ بن زُهرةَ، قال: إنّ النبيَّ ﷺ كان إذا أفطر قال: "اللهُمَّ لكَ صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ". رواه أبو داود مُرسلاً.

#### الفصل الثالث

١٩٩٥ - (١٤) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزالُ الدين ظاهراً ما عجّلَ النّاسُ الفِطرَ؛ لأن اليهودَ والنصارى يؤخّرونَ". رواه أبو داود، وابنُ ماجه.

الصلاة، والآخرُ: يؤخّرُ الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما يُعجِّلُ الإفطار ويُعجِّلُ الصلاة. والآخرُ: يؤخّرُ الإفطار ويؤخر الصلاة.

معاذ بن زهرة: تابعي، روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي. لأن اليهودَ إلخ: دل على أن قوام الدين الحنفي على مخالفة الأعداء. رجُلان: مبتدأ، "من أصحاب محمد" صفة "رجلان".

فله مثلَ أجره: الصائم أو الغازي. وثبتَ الأجرُ: ذكر ثبوت الأجر بعد زوال التعب استلذاذاً. معاذ بن زهرة: تابعي، روى عنه حصين بن عبد الرحمن السلم. الكرفي لأن البهودَ الجزر دل علم أن قدا

مثلُ أجره: وهذا الثواب؛ لأنه من باب التعاون على التقوى، والدلالة على الخير. [المرقاة ٤٢٥/٤] ذهب الظَّمأ إلخ: أي زال العطش الذي كان لي، و"ابتلّت العروق" أي زالت يبوسة عروقي التي حصلت من غاية العطش. [التعليق الصبيح ٤٩٧/٢] لا يزالُ الدين ظاهراً: أي غالباً وعالباً أو واضحاً ولائحاً. [المرقاة]

ويُعجل الصلاة؟ قُلنا: عبد الله مسعود، قالت: هكذا صنع رسولُ الله ﷺ. والآخرُ أبو موسى. رواه مسلم.

السَّحور في رمضان، فقال: "هَلُمَّ إلى الغداء المبارك". رواه أبو داود، والنسائي.

۱۹۹۸ – (۱۷) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "نِعْمَ سَحورُ المؤمن التَّمرُ". رواه أبو داود.

قُلنا: عبد الله مسعود: فأخذ ابن مسعود بالعزيمة والسنة، وأبو موسى بالرخصة. هَلُمَّ: أي تعال.

والآخرُ أبو موسى: والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنة، وعمل أبي موسى عنى بيان الجواز كما سبق من عمل عمر وعثمان ﷺ.[التعليق الصبيح ٤٩٨/٢] الغداء المبارك: والغداء مأكول الصباح، وأطلق عليه؛ لأنه يقوم مقامه. [المرقاة ٤٢٨/٤]

التَّمرُ: قال الطيبي: وإنما مدح التمر في هذا الوقت؛ لأن في نفس السحور بركة، وتخصيصه بالتمر بركة على بركة إذا فطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإنه بركة؛ ليكون المبدوء به، والمنتهى إليه البركة. [المرقاة ٤٢٨/٤]

#### (٣) باب تنزيه الصوم

# الفصل الأول

١٩٩٩ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يدَعْ قولَ الزُّورِ والعمل به، فليس لله حاجةً في أن يدع طعامه وشرابه". رواه البخاريُّ.

-۲۰۰۰ (۲) وعن عائشة، قالتْ: كان رسول الله ﷺ يُقبِّلُ ويُباشرُ وهو صائمٌ، وكان أملككم الأربه. متفق عليه.

٣٠٠١ - (٣) وعنها، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُدركه الفجرُ في رمضان وهو جُنُبٌ

قولَ السزُّور: السزور الكسذب والبهتان، والعمل به هو العمل بمقتضاه من الفسواحش، وما نهى الله عنه. فليس لله حاجةً: فإن المقصود من الصوم كسر الشهوة، وتطويع الأمارة، فإذا لم يحصل منه ذلك لم يبال به، ولم يلتفت إليه، وعدم الحاجة عبارة عن عدم الالتفات والقبول، وكيف يلتفت إليه؟ والحال أنه ترك ما يباح في غير زمان الصوم من الأكل والشرب، وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان.

يُقبِّلُ: رخص في قبلة الصائم عمر وأبو هريرة وعائشة، وقال الشافعي: لا بأس بها إذا لم يحرك الشهوة، وقال ابن عباس: يكره للشاب ويرخص للشيخ. أملككم لأربه: المشهور بفتح الهمزة والراء، وهو الحاجة، وقد يروى بكسرة الهمزة وسكون الراء، ويفسر تارة بأنه الحاجة أيضاً، وتارة بأنه العضو، وأريد ههنا العضو المحصوص، وردّ بأنه خارج عن سنن الأدب.

فليس لله حاجةً: لفظ الحاجة فيه من بحاز القول، والمعنى: أن الله لا يبالي بعمله ذلك، ولا ينظر إليه؛ لأنه أمسك عما أبيح له في غير حين الصوم، و لم يمسك عمّا حرّم عليه في سائر الأحايين. [الميسر ٤٦٧/٢]

أَمْلَكَكُم لأَرَبِه: أرادت بالأرب حاجة النفس أي لا يغلبُه أرب النفس، ولا يستولى عليه سلطان الشهوة، وكان حاله في ذلك خلاف حال غيره؛ لما أتاه الله من التأييد والعصمة. [الميسر ٢٧/٢]

وهو جُنُبٌ إلخ: كان أبو هريرة يفتي بخلاف ذلك، ثم إنه رجع عن فتياه، وقد نقل عن ابن المنذر، أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون محمولاً على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرماً على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله ذلك إلى طلوع الفجر، حاز للحنب إذا أصبح قبل أن=

من غير حُلْمٍ، فيغتَسلُ ويصومُ. متفق عليه.

٢٠٠٢ – (٤) وعن ابن عبَّاس، قال: إنَّ النبيَّ ﷺ احتجَمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجم وهو صائمٌ. متفق عليه.

٣٠٠٣ – (٥) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسيَ وهوَ صائمٌ فأكل أو شرب، فلْيُتمَّ صومَه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه". متفق عليه.

عندَ النبيِّ اللهِ إذ جاءَه رجلٌ فقال: بينما نحنُ جُلوسٌ عندَ النبيِّ اللهِ إذ جاءَه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! هلَكْتُ. قال: "ما لك؟" قال: وقعتُ على امرأي وأنا صائمٌ، فقال رسول الله على: "هل تجدُ رقبةً تُعتِقُها؟" قال: لا، قال: "فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرين متتابعين؟" قال: لا.

من غير حُلْم: صفة مميزة. احتجَمَ: "مظ" يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا ينتف شعراً، وكذا للصائم من غير كراهة عند أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقال أحمد: يبطل صوم الحاجم والمحجوم، ولا كفارة عليهما، وقال عطاء: يبطل صوم المحجوم، وعليه الكفارة. فأكل أو شسرِبَ: قليلاً أو كثيراً، قيل: وفي الكثير يبطل. وأنا صائمً: في نسخ "المصابيح": في نمار رمضان بدل قوله: وأنا صائم. فهل تستطيعُ: "قض" و"حس" رتب الثاني بالفاء على فقد الأول ورتب ذكر الثالث على فقد الثاني، فدل على الترتيب، وقال مالك: بالتخيير، فإن المحسامع مخير بين الخصال الثلاث عنده.

<sup>=</sup>يغتسل أن يصوم؛ لارتفاع الحظر المتقدم، وكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس على الأمر الأول، و لم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة هذا صار إليه. [الميسر ٤٦٧/٢]

من غير حُلْم: أي من غير احتلام، بل من جماع. [المرقاة ٤٣١-٤٣١] جاءه رجلٌ: الرجل على ما استبان لنا من كتب المعارف هو "سلمة بن صخر الأنصاري البياضي"، ويقال: سليمان، وسلمة أصح، وكان أحد البكائين، وكان قد ظاهر من امرأته حشية أن لا تملك نفسه، وذلك لما كان يعرف من نفسه من شدّة الشبق، ثم وقع عليها في رمضان، هذا الحديث كذا وجدناه في عدة من كتب أصحاب الحديث، وعند الفقهاء أنه أصالها في غار رمضان. [الميسر ٢٩٠٤٦٨/٢]

قال: "هل تحدُ إطعامَ ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: "اجلس" ومكث النبيُّ عَلَيْ أَفْقَر مني السَّائلُ؟" قال: أنا. قال: "خُذْ هذًا فتصدَّقْ به". فقال الرجلُ: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله، ما بين لابتيها - يُريدُ الحرَّتين - أهلُ بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبيُّ عَلَيْ حتى بدتْ أنيابُه، ثم قال: "أطعمه أهلك". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

٥٠٠٠- (٧) عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يُقبِّلُها وهو صائمٌ، ويمصُّ لسالها. رواه أبو داود.

٠٢٠٠٦ (٨) وعن أبي هريرةً، أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ ﷺ عن المُباشرة للصَّائم، فرَخَّص له. وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذي رخَّص له شيخٌ، وإذا الذي نهاه شابٌ. رواه أبو داود.

٧٠٠٧ - (٩) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من ذَرعه القيءُ وهو صائمٌ،

بِعَرَقٍ: "نه" العرق: زنبيل منسوج من خوص. "حس" وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعاً، فيكون ستين مداً؛ لأن الصاع أربعة أمداد، فدل على أن طعام الكفارة لكل مسكين مُدٌّ، وفيه دليل على أن العبرة بحال الأداء؛ إذ لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيء، فلما تصدق عليه أمره بالإطعام، وهو قول أكثر العلماء، وأظهر قولي الشافعي، فلما ذكر حاجته أخره عليه إلى الوجد، وقال الزهري: كان هذا خاصاً بذلك الرجل، وقيل: منسوخ، والتأويل الأول أولى من الآخرين؛ إذ لا دليل عليهما.

ويمصُّ لسائها: مصِصت الشيء بالكسر. من ذَرعه: "نه" أي سبقه وغلبه في الخروج. "حس" عمل بظاهر الحديث أهل العلم، فقالوا: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه، و لم يختلفوا فيه، وقال ابن عباس: الصوم مما دخل ليس مما خرج.

الْمباشرةَ للصَّائم: قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج، وقيل: هي القبلة، واللمس باليد. [المرقاة]

فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً، فليقض". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، وابنُ ماجه، والدارميُّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثُ غريبٌ لا نعرفه إلاَّ من حديث عيسى ابن يونُس. وقال محمَّد - يعنى البخاريّ-: لا أراهُ محفوظاً.

قاء فأفطر. قال: فلَقيتُ ثوبان في مسجد دمشق، فقلتُ: إنّ أبا الدَّرداء حدَّثه أن رسول الله على أن قاء فأفطر. قال: فلَقيتُ ثوبان في مسجد دمشق، فقلتُ: إنّ أبا الدَّرداء حدَّثني أن رسول الله على قاء فأفطرَ. قال: صدق، وأنا صبَبتُ له وَضوءَه. رواه أبو داود، والترمذي، والدارمي.

9 - ٢٠٠٩ (١١) وعن عامر بن ربيعة، قال: رأيتُ النَّبيَّ ﷺ ما لا أحْصي يتسوَّكُ وهو صائمٌ. رواه الترمذي، وأبو داود.

النبيِّ ﷺ قال: "اشتكيْتُ عيني، أفل النبيِّ ﷺ قال: "اشتكيْتُ عيني، أفلكتحلُ وأنا صائمُ؟ قال: "نعم". رواه الترمذيُّ، وقال: ليسَ إسنادُه بالقوِيِّ، وأبو عاتكة الرَّاوي يُضعَّفُ.

٢٠١١ – (١٣) وعن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْنٌ، قال: لقد رأيتُ النبيُّ عَلَيْنٌ ....

لا أراهُ محفوظاً: الضمير راجع إلى الحديث، وهو عبارة عن كونه منكراً. قاء فأفطر: قيل: لعله على استقاء، وإنما أولنا بذلك؛ لما تقدم من أن "من ذرعه ليس عليه قضاء".

وأنا صَبَبَتُ: أي صببتُ الماء حتى غسل يده وفاه، هذا تأويله عند الشافعي؛ لأن القيء لا ينقض الوضوء عنده، وعند أبي حنيفة تنقضه، فلا حاجة إلى تأويل عنده. يتسوَّكُ إلخ: مفعول ثان، و"ما" موصوفة، و"لا أحصي" صفتها، وهي ظرف ليتسوك أي رأيته يتسوك مرات، ولا أقدر على عدها. "حس" السواك سنة للصائم في جميع النهار عند أكثر أهل العلم، وقال ابن عمر: يكره بعد الزوال؛ لإزالته الخلوف، وإزالة أثر العبادة مكروهة، وبه قال الشافعي وأحمد. أفأكتحلُ: "مظ" الاكتحال ليس عكروه للصائم، وإن ظهر طعمه في الحلق عند الأثمة الثلاثة، وقال أحمد: هو مكروه.

بالعرج يصبُّ على رأسه الماءَ وهو صائمٌ من العَطش أو من الحرِّ. رواه مالك، وأبو داود.

أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ: عمل بظاهر الحديث أحمد وإسحاق. تعرَّضا للإفطار: كما يقال: هلك فلان أي تعرَّض للهلاك. بمصِّ الملازم: اللهـزمة قارورة الحجام. لم يقض عنه: أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاؤه بصوم يوم واحد، وهذا على طريقة المبالغة والتشديد، ولذلك أكده بقوله: "وإن صامه" أي حق الصيام.

بالعرج: بفتح العين وسكون الراء موضع بين مكة والمدينة، وقال: موضع بالمدينة، وقال ابن حجر: محل قريب من المدينة. [المرقاة ٤٤١/٤]

يصبُّ على رأسه إلخ: قال ابن الملك: وهذا يدل على أن لا يكره للصائم أن يصب على رأسه الماء، وأن ينغمس فيه وإن ظهرت برودته في باطنه. [المرقاة ٤٤١/٤] أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بظاهر هذا الحديث، وذهب طائفة إلى القول بالكراهة، وقد كان من الصحابة من ينتسزه عنها في حال الصوم، فيحتجم ليلاً، منهم ابن عمر، وأنس، وأبو موسى الأشعري الله العلماء لا يرون بما بأساً للصائم، وهذا هو الأوثق؛ فإن رسول الله الله التحجم صائماً محرِماً، رواه ابن عباس. [الميسر ٢٠/٢]

وقال الترمذي: سمعتُ محمَّداً - يعني البخاريَّ - يقولُ: أبو المطوّسِ الراوي لا أعرف له غير هذا الحديث.

صيامه إلا الظّمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السّهر". رواه الدارمي. وذُكر حديثُ لقيط بن صَبِرةً في "باب سنن الوضوء".

#### الفصل الثالث

٥٠١٥ - (١٧) عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثٌ لا يُفطِّرْنَ الصَّائمَ: الحجامةُ، والقيءُ، والاحتلامُ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غيرُ محفوظ، وعبدُ الرحمن بنُ زيد الرَّاوي يُضعَّفُ في الحديث.

الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: سُئل أنسُ بن مالك: كُنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضَّعفِ. رواه البخاريُّ.

۲۰۱۷ - (۱۹) وعن البخاري تعليقاً، قال: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل.

كم من صائم: فإن الصائم إذا لم يكن محتسباً، أو لم يكن بحتنباً عن الفواحش من الزور والبهتان والغيبة ونحوها من الملاهي فلا حاصل له إلا الجوع والعطش، وإن سقط القضاء، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة وأداؤها بغير جماعة بلا عذر، فإنما تسقط القضاء، ولا يترتب عليها الثواب.

لقيط بن صَبِرةَ: هو أبو ذر بن لقيط بن عامر صبرة صحابي مشهور، وتوهم بعضهم أنهما شخصان، وحديث لقيط قوله: "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". ثابت البُنانيِّ: هو ثابت بن أسلم تابعي مشهور من أعلام أهل البصرة صحب أنس بن مالك أربعين سنة.

۱۸ - ۲ - (۲۰) وعن عطاء قال: إن مضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء، لا يضيرُه أن يزدرد ريق العلك لا أقول: أن يزدرد ريق العلك لا أقول: إنه يُفطرُ، ولكن يُنْهَى عنه. رواه البخاري في ترجمة باب.

أن يؤدردَ: الإزدراد الابتلاع. في ترجمةَ باب: أي في تفسير باب كما يقال: باب الصلاة وباب الصوم.

\* \* \*

#### (٤) باب صوم المسافر

### الفصل الأول

٢٠١٩ (١) عن عائشة، قالت: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي على السبي ا

عشرة مضت من شهر رمضان، فمنّا من صام ومنّا من أفطر، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المفطر، ولا ا

رحاماً الله ﷺ في سفر فرأى زحاماً وعن جابر، قال: كان رسولُ الله ﷺ في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال: "ليس من البرِّ الصومُ في السَّفر". متفق عليه.

أصومُ في السَّفرِ: روي أنه قال ابن عباس: لا يجوز الصوم في السفر، وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين، وقال ابن عمر: إن صام في السفر قضى في الحضر، وعامة العلماء على التخيير كما دل عليه ظاهر هذا الحديث، ثم اختلفوا فقال بعضهم: الصوم أفضل، وبعضهم: الفطر أفضل. وقيل: أفضل الأمرين أيسرهما، وأما الذي يجهده الصوم في السفر فإفطاره أولى؛ لقوله على حين رأى صائماً في السفر قد ظُلِّلَ عليه: "ليس من البر الصيام في السفر". ظُلِّلَ عليه: يدل علي بلوغ العطش، وحرارة الصوم الغاية، والحديث محمول على ما إذا أداه الصوم إلى تلك الحالة التي شاهدها النبي على بدليل صيامه على في السفر عام الفتح، وخبر حمزة الأسلمي [أي تخييره إياه بين الصوم والإفطار].

مضت من شهر رمضانَ: قال ابن الملك: في الحديث دلالة على غلط من قال: إن أحداً إذا أنشأ السفر في أثناء رمضان لم يحز له أن يفطر. [المرقاة ٤/٠٥٤]

المفطرُ، فنـزلنا منـزلاً في يوم حارِّ، فسقط الصَوَّامونَ، وقام المفطرون فضربوا الطَّائمُ ومنا الطَّائمُ ومنا المفطرُ، فنـزلنا منـزلاً في يوم حارِّ، فسقط الصَوَّامونَ، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقَوا الركاب. فقال رسولُ الله ﷺ: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". متفق عليه.

٥٠ - ٢٠٢٣ (٥) وعن ابن عبّاس، قال: خرج رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عُسفان، ثم دعا بماء فرفَعَهُ إلى يده ليراهُ الناسُ فأفطر حتّى قدِمَ مكة، وذلك في رمضان. فكان ابنُ عبّاس يقول: قد صام رسولُ الله ﷺ وأفطر. فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه.

٢٠٢٤ – (٦) وفي رواية لمسلم عن جابر اللهيء أنه شرب بعد العصر.

### الفصل الثاني

وضع عن المسافر: أي وضع الصوم عن المسافر، وعن المرضع، وإنما ذكر عن المسافر بعد الصوم ليصح عطف عن المرضع عليه؛ لأن شطر الصلاة ليس موضوعاً عن المرضع. شطر الصلاة: ولا قضاء.

ذهب المفطرون: أي استصحبوا الأجر و لم يتركوا لغيرهم شيئًا على طريقة المبالغة، يقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه. بماء فرْفَعَهُ إلى يده: أي رفع الماء منتهيًا إلى أقصى مدّ يده. دل الحديث على أن من أصبح صائماً في رمضان في السفر حاز له أن يفطر. أنس بن مالك الكعبيّ: هو أبو أمامة الكبي، ويقال له: القشيري والعقيلي والعامري، أسند حديثاً واحداً في صوم المسافر، والحامل، والمرضع، سكن البصرة، وأما أبو حمزة أنس بن مالك خادم النبي عليه أنصاري نجاري خزرجي، يسند أحاديث كثيرة.

حتى بلغً عُسفانً: اسم موضع قريب من المدينة ذكره ابن الملك، وهو سهو قلم أو خطأ قدم، والصواب أنه موضعٌ على مرحلتين من مكة. [المرقاة ٤٥٣/٤]

والصوم عن المسافر، وعن المرضع والحُبلي". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٨٠٢٦ (٨) وعن سلمة بن المُحبّق، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من كان لهُ محولة تأوي إلى شبع فلْيَصُمْ رمضانَ من حيثُ أدركه". رواه أبو داود.

#### الفصل الثالث

ومضان، فصام حتَّى بلغَ كُواعَ الغميم، فصام النَّاسُ، ثم دعا بقدحٍ من ماء فرفعه، حتَّى نظر الناسُ إليه، ثم شرب، فقيل له بعدَ ذلك: إنَّ بعضَ الناس قد صامَ، فقال: "أولئك العصاقُ، أولئك العصاةُ". رواه مسلم.

٢٠٢٨ – (١٠) وعن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ: "صائمُ

عن المسافر: يجب القضاء إذا أقام، وقوله: "عن المسافر وعن المرضع" يقضيان ولا فدية.

والحُبلي: عند الشافعي هُمِهُ: إن أفطرتا خوفاً على أنفسهما قضتا ولا فدية، وإن خافتا على الولد فعليهما الفدية أيضاً كما في الكفارات. سلمةً بن المُحبِّق: بكسر الباء، وأهل الحديث يفتحولها.

همولةً: الحمولة بالفتح ما يحمل عليه، و"آوى" متعد ولازم، أي تأوي صاحبَها إلى شبع، أو تأوي هي إلى شبع، والمقصود أن من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم، والأمر محمول على الندب، والحَث على الأفضل للنصوص المُطْلقة للإفطار. "مظ" وقيل: معنى الحديث: أن من كان راكباً، وسفره قصير بحيث يبلغ المنــزل في يوم فليصم رمضان، وفيه بُعد. كُواعَ المغميم: الكراع حانب مستطيل من الحرة، والغَميم واد بالحجاز.

أولئك العصاة: أي الكاملون في العصيان، فإن النبي ﷺ إنما وضع قدح الماء ليراه الناس فيتبعوه في قبول رخصة الله تعالى، فمن صام فقد بالغ في عصيانه.

وعن المرضع والحُبلى: وقال الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية، وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع. كذا نقله ابن الملك. [المرقاة ٤٥٥/٤]

رمضان في السَّفر كالمُفطر في الحضر". رواه ابن ماجه.

٢٠٢٩ (١١) وعن حَمْزة بن عمرو الأسلميّ، أنه قال: يا رسول الله! إنّي أجدُ بي قوة على الصّيام في السفر، فهل عليّ جُناحٌ؟ قال: "هي رُخصةٌ من الله عزّ وجلّ فمن أخذ بما فحسنٌ، ومن أحبّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه". رواه مسلم.

\* \* \*

كالمُفطر في الحضر: يفهم منه المنع عن الصوم في السفر كمنع الإفطار في الحضر، وقيل: إنهما متساويان في أن أحدهما تارك الرخصة، والآخر تارك العزيمة.

#### (٥) باب القضاء

## الفصل الأول

الصوم من رمضان فما المتطبع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحي بن سعيد: تعني الشُغْلَ من النبيّ أو بالنبيّ بالنبيّ

٣٠٦ - (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". رواه مسلم.

الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا تقضي الصلاة. والله مسلم.

كان: الأمر والشأن. على الصومُ إلخ: قيل: الصوم اسم "كان"، و"على" خبره، و"يكون" زائدة كما في قوله: إن من أفضلهم كان زيداً. الشُّغْل: بالألف واللام مرفوع على أنه فاعل أي يمنعني الشغل، والمراد ألها كانت مهيئة نفسها لرسول الله ﷺ للخدمة في جميع الأوقات إن أراد ذلك. "شف" وكان النبيُ ﷺ يصوم في شعبان إلا قليلاً، فلا يشتغل بها، فتتفرغ لقضاء الصوم في شعبان. لا يحلُّ للمرأة أن تصوم: "مظ" المراد بهذا الصوم النافلة، كيلا يفوت عن الزوج الاستمتاع بها.

وزوجُها شاهدٌ: حاضر. ولا تأذن: أي لا تأذن للأجنبي في دخول بيته إلا بإذنه. كان: الشأن، "يُصيبنا" قيل: من الأسلوب الحكيم أي دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من متابعة النص والانقياد للشارع.

إلا بإذنه: تصريحاً أو تلويحاً، وظاهر الحديث إطلاق منع صوم النفل، فهو حجة على الشافعية في استثناء نحو عرفة وعاشوراء، وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع؛ لقصر زمنها، وفي معنى الصوم الاعتكاف لاسيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم. [المرقاة ٤٦٠/٤]

٣٣٠ - (٤) وعن عائشة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "من مات وعليه صومٌ صام عنه وليه". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

٣٠٠٥ - (٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على الله الله المن مات وعليه صيام شهر رمضان فليُطْعَم عنه مكان كل يوم مسكين ". رواه الترمذي، وقال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر.

#### الفصل الثالث

٢٠٣٥ (٦) عن مالك، بلغه أنّ ابن عمر كان يُسأل: هل يصومُ أحدٌ عن أحد،
 أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، ولا يصلي أحدٌ عن أحدٍ.
 رواه في "الموطأ".

صام عنه وليه: هذا قول ابن عباس، وقيل: قول أحمد وإسحاق، قال النووي: إذا مات بعد التمكن من القضاء لم يصم عنه وليه - في الجديد -، بل يخرج عن تركته لكل يوم مُدّ من الطعام، وكذا النذر والكفارة، وتأويل الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام، فكأنه صام، والولي كل قريب على المختار، وإن صام أجنبي بإذن الولي حاز عند من يجوّز صوم الولي، قال داود: هذا في النذور، وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليّه ولا يصوم. ولا يصلى أحدٌ عن أحدٍ: "حس" هذا مذهب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقال قوم: يصلّى عنه.

صام عنه وليه: وقال ميرك: قد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واحب: فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه وليه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وأوّلوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه عملاً بظاهر هذا الحديث، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وصحّحه النووي، ونقله عن جماعة من محققي الشافعية، وقال: من يقول بالصيام يجوز له الإطعام، ويجعل الولي مخيّراً بين الصيام والإطعام. [المرقاة ٤٦٢/٤] فليُطْعَمْ عنه إلخ: أي نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو قيمة أحدهما. [المرقاة ٤٦٢/٤]

#### (٦) باب صيام التطوع

#### الفصل الأول

الله على يصوم حتى نقول: كان رسول الله على يصوم حتى نقُولَ: لا يُفطرُ، ويُفطرُ حتى نقول: لا يصومُ، وما رأيتُ رسول الله على استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. وفي رواية، قالت: كان يصومُ شعبان كلّه، وكان يصومُ شعبان إلا قليلاً. متفق عليه.

٣٠٣٧ – (٢) وعن عبد الله بن شقيق، قال: قلتُ لعائشة: أكان النبيُّ ﷺ يصومُ شهراً كلَّه؟ قالت: ما علمْتُهُ صام شهراً كله إلا رمضان، ولا أفطرَه كلَّه حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله. رواه مسلم.

٣٠ ٢٠٣٨ - (٣) وعن عمران بن حُصين، عن النبي ﷺ، أنه سأله، أو سأل رجلاً وعمرانُ يسمعُ، فقال: "يا أبا فلان! أما صُمَّتَ من سَرَر شعبانَ؟".....

حتى نقُولَ: الرواية: نقول بالنون، وفي "بعض النسخ" بالتاء تقول، كأنها قالت: أنت أيها السامع لو أبصرته، وكذا الرواية بنصب اللام، ومنهم من يرفع المستقبل في مثل هذا الموضع.

أكثر منه: ثاني مفعولي رأيت، والضمير للنبي على كان يصومُ شعبان إلخ: "مح" قيل: الثاني تفسير للأول يعلم منه أن المراد بالكل هو الغالب، وقيل: المراد أنه يصوم كله في سنة، وأكثره في سنة أخرى، فالمعنى على العطف. وقولها: ولا أفطر كلّه إلخ، قيل: أي كان إفطاره فيه مترقباً معه أن يصوم بعضه. حتى مضى: هي غاية لما تقدم من الجمل كلها، أي كان حاله ما ذكر إلى أن مات، و"مضى" كناية عن الموت، وفيه إشارة إلى أنه الله بعث لأداء الرسالة، فلما أداها مضى إلى مأواه ومستقره.

من سَرَرِ شعبانَ؟: أي من آخره، السرار بالفتح والكسر، وكذا السرر آخر ليلة من الشهر، قيل: كأن هذا الرجل قد أوجب على نفسه صوم يومين من آخر الشهر بنذر، فلما فاته قال له: إذا أفطرت من رمضان فصم يومين، وقيل: لعل ذلك كان عادة له، فبين له أن صيامه غير داخل في النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان.

قال: لا. قال: "فِإذا أَفْطَرْتَ فصُمْ يومين". متفق عليه.

٣٩٠ - (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". رواه مسلم.

ما رأيتُ النبيَّ ﷺ يتحَرَّى صيام يومٍ فضله على غيره إلاَّ هذا اليومَ: يوم عاشوراءَ، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. متفق عليه.

فإذا أَفْطَرْتَ: من رمضان. شهر الله: أي صيام شهر الله، أراد يوم عاشوراء. صلاةُ الليل: الحديث حجة لأبي إسحاق المروزي من الشافعية على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب، وقال أكثر العلماء: إن الرواتب أفضل، والأول أولى لنص هذا الحديث.

فضّله إلخ: قيل: على تقدير التشديد بدل من "يتحرّى"، والحمل على الصفة أولى؛ لأن هذا اليوم مستثنى، ولا بد من مستثنى منه، وليس ههنا إلا قوله: "يوم"، وهو نكرة في سياق النفي يفيد العموم، والمعنى ما رأيته ولا يتحرى في صيام يوم من الأيام صفته أنه مفضل على غيره إلا صيام هذا اليوم، فإنه كان يتحرى في تفضيل صيامه ما لم يتحر في تفضيل غيره، "وهذا الشهر" عطف على "هذا اليوم"، ولا يستقيم إلا بالتأويل، إما أن يقدر في المستثنى منه، فصيام شهر فضّله على غيره، وهو من اللف التقديري، وإما أن يعتبر في الشهر أيامه يوماً فيوماً موصوفاً هذا الوصف. قوله: "فضّله " يعض نسخ "المصابيح": فضّله بسكون الضاد، ويؤيده رواية "شرح السنة" ما كان النبي الشي يسترى صوم يوم يبتغي فضله إلا صيام رمضان، وهذا اليوم عاشوراء.

"مظ" فقيل: "فضّله" بدل من "صيام" أي يتحرى فضل صيام يوم على غيره أي ما رأيته يبالغ في تفضيل يوم على يوم إلا عاشوراء ورمضان؛ لأن رمضان فريضة، وعاشوراء كانت فريضة ثم نسخت، وفي أكثر النسخ: فضّله بتشديد الضاد، فقيل: بدل من "يتحرى"، وقيل: صفة لــ "يوم"، وعطف "هذا الشهر" على "هذا اليوم" يحتاج إلى تأويل بأن يقدر في المستثنى منه، وصيام شهر فضّله على غيره، أو بأن يعتبر في الشهر أيامه يوماً فيوماً. إلاّ هذا اليوم: أي صيام. يوم عاشوراء: اليوم العاشر من المحرم، قيل: ليس "فاعولاء" - بالمد - في كلامهم غيره، وقد يلحق به "تاسوعاء"، وذهب بعضهم إلى أنه أخذ من العشر الذي هو من إظماء الإبل، ولهذا زعموا: أنه اليوم التاسع، والعشر ما بين الوردين، وذلك ثمانية أيام، وإنما جعل التاسع؛ لأنما إذا وردت الماء، ثم لم ترد ثمانية أيام، فوردت اليوم الثامن، "وعاشوراء" من باب الصفة التي أيام، فوردت اليوم الثامن، "وعاشوراء" من باب الصفة التي لم يرد لها فعل، أي يوم مدته عاشوراء، أي صفته عاشوراء، قوله: "يوم عاشوراء" هو اليوم العاشر، وقيل: التاسع.

ا ٢٠٤١ – (٦) وعنه، قال: حينَ صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراءَ وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله ﷺ: "لئن النول الله ﷺ: "لئن بقيتُ إلى قابل، **لأصومنَ التاسع**". رواه مسلم.

عدها يوم عرفةً في المُضل بنت الحارث: أن ناساً تماروا عندها يوم عرفةً في صيام رسول الله على فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرَفة فشربه. متفق عليه.

٣٤٠٢ - (٨) وعن عائشة، قالتْ: ما رأيتُ رسول الله ﷺ صائماً في العشر قطعُ. رواه مسلم.

٩) وعن أبي قتادةً: أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ، فقال: كيفَ تصومُ؟ فغضب رسولُ الله ﷺ من قوله، فلمَّا رأى عمرُ غضبه، قال: رضينا بالله ربَّا، .....

لأصومنَّ التاسع: توفي في ربيع الأول من السنة القابلـــة في اليوم الثاني عشر منه، أي لأصومن التاسع مع العاشر مخالفة لهم حيث يختصون العاشر، روي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود، وإليه ذهب الشافعي حظم، وذهب بعضهم إلى أن المستحب صوم التاسع فقط. أمَّ الفَضل: هي امرأة العباس.

بعرَفةَ: "مظ" صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج، وأما الحاج فليس بسنة له عند الشافعي ومالك وغيرهما؛ كيلا يضعف عن الدعاء بعرفة، وقال إسحاق بن راهويه: سنة له أيضاً، وقال أحمد: سنة له إن لم يضعف.

في العشر قطِّ: "مظ" أي عشر ذي الحجة، قيل: دل الحديث على أن صوم كل يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام كل ليلة يعدل قيام ليلة القدر، فكيف لا يصوم؟ وقول عائشة: "ما رأيت" إلح لا ينافي كونها سنة؛ إذ جاز أنه على على على على وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى.

فغضب: "مح" قيل: سبب غضبه كراهة مسألته؛ إذ ربما لزم من حوابه مفسدة بأن يعتقد السائل وجوبه، أو يستقله، أو يقتصر عليه، والنبي على إنما لم يبالغ في الصوم؛ لأنه كان مشتغلاً بمصالح المسلمين، وحقوق أزواجه، وأضيافه، ولئلا يقتدي به كل أحد، فيتضرر بعضهم، وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم؟ أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه، ليجاب بما هو مقتضى حاله.

وبالإسلام ديناً، وبِمُحمَّد نبيًّا، نعوذُ بالله من غضب الله، وغضب رسوله، فحعل عمرُ يُردِّدُ هذا الكلامَ حتى سكنَ غَضَبُه. فقال عمرُ: يا رسول الله! كيف من يصومُ الدهر كلَّه؟ قال: "لا صام ولا أفطر"، أو قال: "لم يصبُمْ ولم يُفطر". قال: كيف من يصومُ يومين ويُفطرَ يوماً؟ قال: "ويُطيقُ ذلك أحدٌ؟" قال: كيف من يصومُ يوماً ويُفطر يوماً؟ قال: "ذلك صومُ داود". قال: كيف من يصومُ يوماً ويُفطرُ يومين؟ قال: "ودِدْتُ أي طُوِّقتُ ذلك". ثم قال رسول الله على: "ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيامُ الدهر كله. صيام يوم عرفة أحتسبُ على الله أن يُكفِّر السَّنةَ التي قبله والسنة التي بعدَه، وصيامُ يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعدَه، وصيامُ يوم عاشوراء أحتسبُ على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله ". رواه مسلم.

وعنه، قال: سئل رسول الله ﷺ عن صوم الاثنين. فقال: "فيه وُلدْتُ، وفيه أنزلَ عَلَيَّ". رواه مسلم.

لا صام ولا أفطر: "حس" إما دعاء عليه زحراً له، وإما إخبار. "مظ" أي كأنه لم يُفطر؛ لأنه لم يأكل شيئًا ولم يصم؛ لأنه لم يمتثل أمر الشارع، قال الشافعي ومالك: هذا في حق من أدخل أيام المنهي في الصوم، وأما من لم يدخلها فلا بأس عليه في صوم ما عداها؛ لأن أبا طلحة الأنصاري وحمزة بن عمرو الأسلمي كانا يصومان الدهر سوى هذه الأيام، ولم ينكر عليهما رسول الله عليه أو علة النهي أن ذلك الصوم يجعله ضعيفاً، فيعجز عن الجهاد، وقضاء الحقوق فمن لم يضعف فلا بأس عليه.

ودذتُ أين طُوِّقتُ: أي لم يشغلني الحقوق عن ذلك حتى أصوم، فإنه كان يطيق أكثر من ذلك، فكان يواصل، وقال: "أبيتُ" الحديث. ثلاثٌ: حذف التاء اعتباراً بالليالي. أحتسبُ على الله: وضع "أحتسب على الله" موضع "أرجو منه" مبالغة. "مح" قيل: المراد: تكفير الصغائر، وإن لم يكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر، فإن لم يكن رفعت الدرجات. "مظ" وقيل: تكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنب فيها. فيه وُلدْتُ: أي فيه وجود نبيكم، وثبوت نبوته، فأي يوم أولى بالصوم منه؟

27.٤٦ (١١) وعن مُعاذة العدَويَّة، ألها سألتْ عائشة: أكان رسولُ الله ﷺ يصومُ من كلِّ شهر ثلاثة أيَّام؟ قالتْ: نعم. فقلتُ لها: من أيِّ أيَّام الشهر كان يصومُ؟ قالت: لم يكن يُبالي من أيِّ أيَّام الشهر يصومُ. رواه مسلم.

عن صوم الفطر والنَّحر. متفق عليه.

الفطر (١٤) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صوم في يومين: الفطر والأضحى". متفق عليه.

٠٥٠ - (١٥) وعن نُبيشةَ الهُذليِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيَّامُ التَّشريق

أنّه حدَّثه إلخ: أي أن أبا أيوب حدّث الراوي عنه، أو حدث الحديث، ثم بيّنه بقوله: "أن" على سبيل البدل. كصيام الدهر: وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. "حس" والاختيار أن يصومها في أول الشهر متتابعة، وإن فرقها جاز، قال مالك في "الموطأ": ما رأيت أحداً من أهل العلم يصومها، قالوا: يكره؛ لئلا يظن وجوبه.

عن صوم يوم الفطر: قيل: في لفظ الفطر والنحر إشعار بأن علة النهي هو الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر، فإن الصوم ينافيهما. "حس" ولو نذر صومهما لم ينعقد عند الأكثر، وعند أصحاب أبي حنيفة ينعقد، وعليه صوم يوم آخر. أيَّامُ التَّشريق: هي ثلاثة أيام عقيب يوم النحر كانوا بشرقون لحوم الأضاحي أي يقددونها، وإنما عقب الأكل والشرب بذكر الله؛ لئلا يستغرق العبد أوقاته في حظوظ نفسه، واختلف العلماء في حواز صيام أيام=

ستًا من شوّال إلخ: قال ابن الهمام: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهنه، وعامة المشايخ لم يروا به بأساً، واختلفوا، فقيل: الأفضل وصلها بيوم الفطر، وقيل: بل تفريقها في الشهر، وجه الجواز: أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر، فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب، ووجه الكراهة: أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة. [المرقاة ٤٧٦/٤، ٤٧٧]

أَيَّامُ أَكْلِ وشُرْبٍ وذكر الله". رواه مسلم.

١٥٠١- (١٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يصومُ أحدُكم يوم الجمعةِ إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعدَه". متفق عليه.

من بين الليالي، ولا تختصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصوم مدين الليالي، ولا تختصُّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومُه أحدُكم". رواه مسلم.

<sup>=</sup>التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، واتفقوا على حرمته لغيره. لا تختصُّوا: هو ههنا متعد، وقد حاء لازماً أيضاً. بقيام: استدل العلماء بهذا على كراهة هذه الصلاة المبتدعة المسماة "بالرغائب"، وقد صنّف العلماء مصنفات في تقبيحها، وتضليل واضعها. إلاّ أن يكون في صوم: أي إلا أن يكون يوم الجمعة واقعاً في يوم صوم يصمه أحدكم.

لا يصومُ أحدُكم يوم الجمعة إلخ: وقد سئلت عن وجه النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً، فأعملنا الفكر فيه مستعيناً بالله سبحانه، فرأينا الشارع - صلوات الله عليه - لم يكره أن يُصام منضماً إلى غيره، وكره أن يصام وحده، فعلمنا أن علة النهي ليست للتقويّ على إتيان الجمعة، وإقام الصلاة والذكر كما رآه بعض الناس؛ إذ لا ميزة في هذا المعنى بين من صام الجمعة وحده، وبين من صام الجمعة والسبت، فعلمت أنه لمعنى آخر، وذلك المعنى والله أعلم لا يخلو من أحد الوجهين على ما يتبين لنا: أحدهما أن نقول: كره تعظيمنا يوم الجمعة باختصاصه بالصوم؛ لأن اليهود يرون اختصاص السبت بالصوم تعظيماً له، ولما كان موقع الجمعة في هذه الأمة موقع أحد اليومين من إحدى الطائفتين أحب أن يخالف هدينا هديهم فلم يشأ أن يخصه بالصوم.

والآخر: أن نقول: إن النبي ﷺ لمّا وجد الله سبحانه وتعالى قد استأثر الجمعة بفضائل لم يستأثر به غيره من الأيام - على ما ورد في الأحاديث الصحاح - وجعل الاجتماع فيه للصلاة فرضاً مفروضاً على العباد في البلاد، ثم غفر لهم ما اجترحوه من الآثام من الجمعة إلى الجمعة، وفضل ثلاثة أيام، ولم نر في باب فضيلة الأيام مزيداً على ما خص الله به الجمعة، فلم نر أن نخصه بشيء سوى ما خصه الله به. [الميسر ٢/٤٧٥] قال ابن الهمام: ولا بأس بصوم يوم الجمعة منفرداً عند أبي حنيفة ومحمد عله. [المرقاة ٤٧٩/٤]

٣٠٠٥ – (١٨) وعن أبي سعيد الخُدريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام يوماً في سبيل الله بَعَّدَ الله وجهه عن النَّار سبعين خريفاً". متفق عليه.

"يا عبد الله! ألم أُخبَرْ أنك تصومُ النَّهار وتقومُ الليلَ؟" فقلتُ: بلى، يا رسول الله على الله! الله أخبَرْ أنك تصومُ النَّهار وتقومُ الليلَ؟" فقلتُ: بلى، يا رسول الله! قال: "فلا تفعَلْ، صُمْ وأفطرْ، وقُمْ ونَمْ، فإنَّ لحَسدِكَ عليك حقًا، وإن لعينك [عليك] حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن للاورك عليك حقًا، وإن للاهر صام من صام الدهر. صومُ ثلاثة أيام من كلِّ شهر صومُ الدهر كله. صُم كلَّ شهر ثلاثة أيام، واقرأ القرآن في كل شهر". قلتُ: إني أطبقُ أكثرَ من ذلك. قال: "صُمْ أفضل الصوم صوم داود: صيام يوم، وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرَّةً، ولا تزدْ على ذلك". متفق عليه.

### الفصل الثاني

والخميس. رواه الترمذي، والنسائي.

في سبيل الله: "مظ" أي جمع بين الصوم ومشقة الغزو، ويحتمل أنه صام لوجه الله. لزورك: "نه" الزور الزائر، وهو في الأصل مصدر، وصف به، وقد يكون الزور جمعاً للزائر كالركب. لا صام: "مح" يحتمل أن يكون خبراً، وأن يكون دعاء كما مر. صومُ الدهـــر: لأن الحسنة بعشر أمثالها.

ثلاثة أيام: قيل: هي أيام البيض. واقرأ القرآن: أي احتم القرآن.

يصومُه أحدُكم: أي من نذر أو ورد. [المرقاة ٤٨٢/٤] سبعين خريفاً: أي مقدار مسافة سبعين سنة، في "النهاية": الخريف: الزمان المعروف ما بين الصيف والشتاء، ويراد به السنة؛ لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فإذا انقضى الخريف انقضى السنة. [المرقاة ٤٨٣/٤]

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "تُعرَضُ الأعمالُ يوم الاثنين والخميس، فأحبُّ أن يُعرَضَ عملي وأنا صائمٌ". رواه الترمذي.

من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة". رواه الترمذي، والنسائي.

من الله ﷺ يصومُ من عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله ﷺ يصومُ من غُرَّة كلّ شهر ثلاثة أيام، وقلّما كان يُفطرُ يوم الجمعة. رواه الترمذي، والنسائي. ورواه أبو داود إلى ثلاثة أيام.

٢٠٥٩ (٢٤) وعن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يصومُ من الشهر السَّبتَ
 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي.

٢٠٦٠ (٢٥) وعن أمِّ سلمة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرُني أن أصومَ
 ثلاثة أيام من كلِّ شهر، أوَّلُها الاثنين والخميسُ. رواه أبو داود، والنسائي.

فصم ثلاث عشرة: هي أيام البيض. وقلّما كان يُفطرُ يوم الجمعة: "مظ" تأويله أنه كان يصومه منضماً إلى ما قبله، أو إلى ما بعده، أو أنه مختص بالنبي الله كالوصال، أو أنه كان يمسك قبل الصلاة، ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة كما روي عن سهل بن سعد الساعدي. ومن الشهر الآخر إلخ: وقد ذكر الجمعة في الحديث السابق، فكان يستوفي أيام الأسبوع بالصيام. أوَّلُها الاثنين إلخ: الظاهر الاثنان، فقيل: أعرب بالحركة لا بالحرف، وقيل: المضاف محذوف مع إبقاء المضاف إليه على حاله، وقيل: وأولها منصوب أيضاً أي اجعل أولها الاثنين، والظاهر "أو الخميس" كما في "كتاب الطبراني".

تُعرَضُ الأعمالُ إلخ: قال ابن الملك: وهذا لا ينافي قوله عليّلًا: يرفع عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، للفرق بين الرفع والعرض؛ لأن الأعمال تجمع في الأسبوع، وتعرض في هذين اليومين. [المرقاة]

عن صوم يوم عرَفَةً بعَرَفةً. رواه أبو داود.

٣٠٦٤ - (٢٩) وعن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام يوماً في سبيل الله جَعَل الله بينَه وبين النّار خندقاً، كما بين السماء والأرض". رواه الترمذي.

والذي يليه: قيل: أراد السبت. فإذا أنت: الفاء جزاء شرط محذوف أي إن فعلت ما قلتُ لك، فأنت قد صمتَ، و"إذاً" جواب جيء به لتأكيد الربط. لا تصُوموا يوم السبت: النهي عن الإفراد كما في الجمعة، والمقصود مخالفة اليهود فيهما، والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور، و"ما افترُض" يتناول المكتوب والمنذور، وقضاء الفائت الواجب، وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة، وعاشوراء، أو وافق ورداً. إلا لحاءَ عنبَةٍ: أي قشر حبة واحدة من العنب. خندقاً: استعارة تمثيلية عن الحاجز المانع، شبه الصوم بالحصن، وحعل له حندقاً شبيهاً في بُعد غَوره بما بين السماء والأرض.

نهى عن صوم يوم عرفة: لئلا يضعف عن الدعاء، ولئلا يسئ خلقه مع الرفقاء، وفي معناه من يكون مثله، وله من أهل الحضر، قال ابن الملك: وليس هذا لهي تحريم. [المرقاة ٤٨٩/٤] عن أخته الصمّاء: أخت عبد الله بن بسر اسمها بهيّة، وتعرف الصمّاء، وقيل: بهمية بزيادة ميم. [الميسر ٤٧٧/٢]

الغنيمة (٣٠) وعن عامر بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء". رواه أحمد، والترمذي، وقال: هذا حديث مرسل.

440

٣١٠ - (٣١) وذكر حديث أبي هريرة: ما من أيام أحبُّ إلى الله في "باب الأضحيَّة".

#### الفصل الثالث

ويوم الأحد أكثر ما يصومُ من الأيّام، .....

عامر بن مسعود: عامر بن عبد الله بن مسعود تابعي مشهور، روى عن أبيه. الغنيمةُ الباردةُ: لوجود الثواب [بلا تعب كثير]، وقيل: الغنيمة الباردة هي التي تجئ عفواً من غير أن يصطلي دونها بنار الحرب، ويباشر حر القتال في البلاد، وقيل: البرد عبارة عن الطيب والهنأة؛ لأن طيب الماء والهواء ببردهما محصوصاً في البلاد الحارة. فيقال: ماء بارد، وهواء بارد على طريق الاستطابة، ثم كثر، حتى قيل: عيش بارد، وغنيمة باردة.

في الشتاء: بلا عطش وجوع. ما هذا اليومُ: فيه إشكالان: الأول: أن اليهود يؤرخون الشهور على غير ما يؤرخ العرب، الثاني: مخالفتهم مطلوبة؟ الجواب عن الأول: يجوز أن يتفق في ذلك العسام كون عاشوراء ذلك اليوم الذي أنجاهم الله فيه، وعن الثاني: أن المخالفة مطلوبة فيما أخطأوا فيه كما في يوم السبت ﴿إِنَّمَا حُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ (النحل: ١٢٤)، وكان التعظيم مبنيًّا على اختيارهم واحتهادهم، وقد مر في الحديث: "أن يومهم الذي أمروا به يوم الجمعة فاختلفوا فيه". وغَرَّقَ: غرقه وأغرقه بمعنى.

ويقولُ: "إِنَّهُما يوما عيد للمشركينَ فأنا أحبُّ أن أخالفهم". رواه أحمد.

٣٤) - ٢٠٦٩ وعن جابر بن سمرة، قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمرُ بصيام يوم
 عاشوراء، ويَحثُنا عليه، ويتعاهدُنا عنده، فلمّا فُرضَ رمضانُ لم يأمُرُنا، و لم يَنهَنا عنه،
 و لم يتعاهدنا عنده. رواه مسلم.

٠٢٠٧٠ (٣٥) وعن حفصة، قالتْ: أربعٌ لم يكن يدعُهنَّ النبيُّ ﷺ: صيامُ عاشوراءَ، والْعَشر، وثلاثة أيَّامِ من كلِّ شهر، وركعتان قبل الفحر. رواه النسائي.

البيض ٢٠٧١ - (٣٦) وعن ابن عبَّاس، قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يُفطرُ **أَيَّامَ البيضِ** في حضَرِ ولا في سفَرِ. رواه النسائي.

وزَكاةُ الجسد الصَّومُ". رواه ابنُ ماجه.

على: فقيل: النبيُّ عَلَيْ كَانَ يَصُومُ يُومَ الْأَثْنِينَ وَالْحَمِيسِ. فقيل: يَا رَسُولُ اللهُ! إِنَّا يُومَ الْأَثْنِينَ وَالْحَمِيسِ يَعْفُو اللهُ

يوما عيد للمشركينَ: سمي اليهود والنصارى مشركين، إما لقولهم: عزير ابن الله، والمسيح ابن الله، وإما للتغليب، وأراد من يخالف دين الإسلام من الكفار. ويتعاهدُنا: أي يحفظنا ويراعي حالنا، ويتخولنا بالموعظة. أيَّامَ البيض: أي أيام الليالي البيض.

وَالْعَشْرِ: أي صيام عشر ذي الحجة، والمراد من العشر تسعة أيام مجازاً كقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ (البقرة: ١٩٧)، وكذا يقال: اعتكف العشر الأخير من رمضان، ولو كان الشهر ناقصاً، أو استثناء يوم العيد لثبوته الشرعي كالاستثناء العقلي. [المرقاة ٤٩٥/٤]

أَيَّاهُ البيضِ: وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر؛ لأنها المقمرات من أوائلها إلى أواخرها، فناسب صيامها شكراً لله تعالى. [المرقاة ٤٩٦/٤]

فيهما كلَّ مسلم **إلا ذا هاجرَيْنِ،** يقولُ: دَعهُما حتى يصطلحا". رواه أحمد، وابنُ ماجه. ٢٠٧٤ – (٣٩) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام يوماً ابتغاء وجه الله، بعَّدَه الله من جهنّم كبُعد غُراب طائر، وهو فرخٌ حتى مات هرماً". رواه أحمد. ٢٠٧٥ – (٤٠) وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن سلمة بن قيس.

إلا ذا هاجرَيْنِ: "ذا" زائدة، و"هاجرين" أي قاطعين، وفي معناه قوله ﷺ: "يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا". كَبُعد غُراب طائر: شبه بُعد الصائم عن النار ببُعد غراب طار من أول عمره إلى آخره.

\* \* \* \*

### (٧) باب في الإفطار من التطوع

### الفصل الأول

عندكم شيءٌ؟" فقلنا: لا، قال: "فإني إذاً صائمٌ". ثم أتانا يوماً آخرَ، فقلنا: يا رسول الله! أهدي لنا حَيْس، فقال: "أرينيْه فلقد أصبحتُ صائماً". فأكل. رواه مسلم.

٢٠٧٧ – (٢) وعن أنس، قال: دخل النبي على أمِّ سُليم فأتتْه بتمر وسَمنٍ، فقال: "أعيدُوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائمٌ". ثم قام إلى ناحيةٍ من البيت فصلَّى غير المكتوبةِ فدعا لأمِّ سُليم وأهل بيتها. رواه البخاريّ.

٣٠٧٨ – (٣) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعيَ أحدُ كم إلى طعام وهو صائمٌ فلْيَقُلْ: إنِّي صائم". وفي رواية قال: "إذا دُعيَ أحدُكم فلْيُجِبْ، فإن كان مُفطراً فلْيَطْعمْ". رواه مسلم.

حيْس: الحيس تمر مخلوط بسمن وأقط. أرينيه: وفي رواية: قربيه، وفي رواية: أدنيه. فأكل: دل الحديث على أن الشروع في النفل لا يمنع الخروج عنه كما قال: "الصائم المتطوع أمير نفسه"، وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يجب إتمامه، ويلزمه القضاء إن أفطر، وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له، واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله من الله الله الله المناهم، والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح على أن الأمر يحتمل الاستحباب كالأصل. فإن كان صائماً فليصلّ: أي فليصل ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي الله في بيت أم سليم، أو فليدع لصاحب البيت بالمغفرة، والضابط عند الشافعي أنه إن تأذي المضيف بترك الإفطار أفطر، فإنه أفضل، وإلا فلا.

فإين إذاً صائمٌ: يدل على جواز نية النفل في النهار، وبه قال الأكثرون، وقال مالك وداود: يجب التبييت كما في الفرض؛ لعموم قوله عليمًا: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، وقد تقدم الجواب عنه. [المرقاة ٤٩٩/٤]

### الفصل الثاني

٥٠١٠- (٥) وعن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كنتُ أنا وحفصة صائمتَين، فعُرض لنا طعامٌ اشتهيناهُ، فأكلنا منه، فقالت: حفصةُ: يا رسول الله! إنّا كُنّا صائمتين، فعُرض لنا طعامٌ اشتهيناه، فأكلنا منه. قال: "اقضيا يوماً آخر مكانه". رواه الترمذي. وذكر جماعةً من الحُفّاظ رووْا عن الزهريِّ عن عائشة مُرسلاً، ولم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود، عن زُمَيْلٍ مولى عُروة، عن عروة، عن عائشة.

وأمِّ هانىء: إما حال، وإما عطف على تقدير: وجاءت أم هانىء، فجلست عن يمينه، وعلى التقديرين هو على خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أن يقال: وأنا عن يمينه، أو جلست عن يمينه، ويحتمل أن يكون الراوي وضع كلامه موضع كلامها. اقضيا يوماً آخر: قيل: هو على سبيل الاستحباب. عن عائشة مُرسلاً: لأن الزهري لم يدركها. وهذا أصح: أي كونه مرسلاً.

أميوُ نفسه: أي حاكمها ابتداء، وفي رواية: "أمين نفسه" بالنون بدلاً من الراء،.... أو معناه: أمير لنفسه بعد دخوله في الصوم، إن شاء صام - أي أتم صومه - وإن شاء أفطر إما بعذر أو بغيره. [المرقاة ٥٠٤،٥،٣/٤]

النبيَّ الله دخل عليها، فدَعت له عمارة بنت كعب، أنّ النبيَّ الله دخل عليها، فدَعت له بطعام، فقال لها: "كُلي" فقالت: إن صائمة فقال النبيُّ الله الله الصائم إذا أكل عنده، صلّت عليه الملائكة حتى يفرُغوا". رواه أحمد، والترمذي، وابنُ ماجه، والدارميّ.

#### الفصل الثالث

عن بُريدة، قال: دخل بلالٌ على رسول الله ﷺ وهو يتغدَّى، فقال رسولُ الله ﷺ وهو يتغدَّى، فقال رسولُ الله ﷺ: "الغداءَ يا بلالُ!" قال: إني صائمٌ يا رسولَ الله! فقال رسولُ الله ﷺ: "نأكلُ رزقنا، وفَضْلُ رزق بلال في الجنَّة، أشعَرْتَ يا بلالُ! أنّ الصائم تسبِّحُ عظامُه، وتستغفر له الملائكةُ ما أكلَ عنده؟". رواه البيهقيُّ في "شعب الإيمان".

أمِّ عمارة: اسمها نسيبة بنت كعب الأنصاري. الغداء: أي احضر الغداء أو ائته. وفَضْلُ رزق بلال: الظاهر أن يقال: ورزق بلال في الجنة، إلا أنه ذكر لفظ "فضل" تنبيهاً على أن رزقه الذي هو بدل من هذا زائد عليه، ودل آخر كلامه على أن أمره الأول لم يكن واجباً.

#### (٨) باب ليلة القدر

#### الفصل الأول

الوثر من العشر الأواخر من رمضان". رواه البخاري.

١٠٨٤ – (٢) وعن ابن عمر، قال: إنَّ رحالاً من أصحاب النبيِّ اللهِ أروا ليلةَ القَدْر في المنامِ في السبع الأواخر، فقال رسولُ الله الله الله الرى رؤياكم، قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان مُتحرِّبها فلْيتحرَّها في السبع الأواخر". متفق عليه.

٣٠٨٥ – (٣) وعن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "التمسوها في العشر الأواخر

التمسوها في العشر: الضمير المنصوب مبهم يفسره قوله: "ليلة القدر"، وليس في نسخ "المصابيح" هذا الضمير.

تحرَّوا: أي تعمدوا طلبها، واحتهدوا فيها. ليلة القدر: وإنما سميت بذلك الاسم؛ لشرفها، وعظم قدرها، وقيل: لأنه يقدّر فيها الأرزاق والآجال إلى السنة القابلة، ويلقي إلى الملائكة، وأجمع من يُعتد به على وحودها ودوامها إلى آخر الدهر؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة، لكن اختلفوا فقال بعضهم: يكون في سنة ليلةً، وفي سنة أخرى ليلة أخرى، وكذا يجمع الأحاديث الدالة على الأوقات المختلفة، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وقال غيرهم: ينتقل في العشر الأواخر من رمضان، وقيل: إنما معينة لا ينتقل، فقيل: هي في السنة كلها، وهو قول ابن مسعود، وأبي حنيفة، وقيل: هي في شهر رمضان كله، وهو قول ابن عمر، وقيل: يختص بالأوتار من العشر.

في السبع الأواخر: أراد السبع التي تلي آخر الشهر، أو أراد السبع بعد العشرين، وقيل: وهذا أولى؛ ليدخل فيها الحادية والعشرون، والثالثة والعشرون. تواطأتُ: من المواطأة، وهي الموافقة، وأصله: أن يطأ الرجل برجله موطأ صاحبه، وروي مهموزاً، وهو الأصل، قال النووي: هكذا في النسخ (بطاء ثم تاء)، وكان ينبغي أن يكتب بألف بين الطاء والتاء، ولابد من قراءته مهموزاً، قال تعالى: ﴿لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ (التوبة: ٣٧).

أُرُوا ليلةَ القَدْرِ الخ: أُروا من الرؤيا أي خيل لهم في المنام ما يتصورون به كينونة القدر في أيِّ ليلة هي. [لليسر ٤٨٠/٢]

من رمضان، ليلة القدر: في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى". رواه البخاري. الله الله الته الله الله الله الله المعشر الأوسط في قبّة تُوكيّة، ثم أطلع رأسه فقال: "إني من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبّة تُوكيّة، ثم أطلع رأسه فقال: "إني أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل في: "إنها في العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة، ثم أنسيتها، وقد رأيتُني أسحد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسّوها في العشر الأواخر والتمسّوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك فالتمسّوها في العشر الأواخر والتمسّوها في كل وتر". قال: فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبَصُرت عيناي رسُولَ الله في الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبَصُرت عيناي رسُولَ الله في المعنى. وعشرين. متفق عليه في المعنى. واللفظ لمسلم إلى قوله: "فقيل لي: "إنها في العشر الأواخر". والباقي للبخاري.

۲۰۸۷ (٥) وفي رواية عبد الله بن أنيس قال: "ليلة ثلاث وعشرين".
 رواه مسلم.

في تاسعة تبقى: الليلة الثانية والعشرون تاسعة من الأعداد الباقية، والرابعة والعشرون سابعة منها، والسادسة والعشرون خامسة منها، وفي تاسعة إلخ بدل من قوله: "في العشر الأواخر". في قبَّةٍ: القبة: من الخيام بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. تُوكيَّةٍ: أي صغيرة من الجلود الخرقاء. إني أعتكفُ: في الشرح: "أعتكف" حكاية حال ماضية تصوير للاجتهاد في تحرِّيها.

في العشر الأواخر: قال النووي: كذا في جميع نسخ "مسلم"، والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر وتذكيره أيضاً لغة صحيحة باعتبار الوقت والزمان. فليعتكف العشر الأواخر: قيل: فائدة الجمع ههنا التنبيه على أن كل ليلة منها يتصور فيها ليلة القدر، بخلاف العشر الأول والأوسط.

فالتمسُوها: أمر بذلك لئلا يضيع سعيهم. قال: الراوي. تلك الليلة: أي تلك الليلة التي أريها رسول الله ﷺ. على عويش: العريش ما يستظل به. فوكف: أي نزل ماء المطر من سقفه. فبَصُوتْ: بمعنى أبصرت.

ابن مسعود يقول: من يقُم الحولَ يُصب ليلة القدر. فقال: رحمهُ الله، أراد أن النان مسعود يقول: من يقُم الحولَ يُصب ليلة القدر. فقال: رحمهُ الله، أراد أن لا يتكلّ الناسُ أما إنّه قد علم ألها في رمضان، وألها في العشر الأواخر، وألها ليلةُ سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني ألها ليلةُ سبع وعشرين. فقلتُ: بأيِّ شيء تقولُ ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة - أو بالآية - التي أخبرنا رسولُ الله ﷺ ألها تطلُعُ يومئذ لا شعاعَ لها. رواه مسلم.

٧٠٨٩ (٧) وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يجتهدُ في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره". رواه مسلم.

٢٠٩٠ (٨) وعنها، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا دخلَ العشرُ شدَّ مئزَرَهُ،
 وأحيا ليله، وأيقظ أهله. متفق عليه.

### الفصل الثاني

١٩٠١ - (٩) عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أيُّ ليلة ليلة القدر، ما أقولُ فيها؟ قال: "قولي: اللَّهُم إنّكَ عفوٌ تحبُّ العفو فاعف عني". رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.

سألتُ أُبِيّ بن كعْبِ: أي أردت سؤاله فقلت. لا يستثني: مثل أن يقول الحالف: لأفعلنّ إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله أو إن شاء الله، وأنه لا ينعقد اليمين، ولا يظهر جزم الحالف حينئذ. لا شُعاعَ لها: هو ما يرى من ضوء الشمس عند ورودها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها، والسر في ذلك أن الملائكة في صعودها وهبوطها تستر بأحنحتها، وأحسامها اللطيفة ضوء الشمس.

شدَّ مئزَرَهُ: شدّ المنزر كناية عن اعتزال النساء، أو عن الجدّ والاجتهاد في العبادات. وأحيا ليله: أي استغرق =

حلف لا يستثنى: أي حلف حلفاً حازماً من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله تعالى. [المرقاة ٤/٤]

التمسوها - يعني ليلة القدر- في تسع يَبْقَيْنَ، أو في سبع يَبْقَيْنَ، أو في خس يبقينَ، أو في خس يبقينَ، أو ثلاث، أو آخر ليلةٍ". رواه الترمذي.

٣٩٠٦ – (١١) وعن ابن عمر، قال: سُئل رسول الله ﷺ عن ليلة القدر، فقال: "هي في كل رمضانً". رواه أبو داود، وقال: رواه سفيان وشعبةُ، عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر.

<sup>=</sup>بالسهر، وما يقال: من أنه يكره قيام الليل كله، فمعناه الدوام عليه لا قيام ليلة أو ليلتين أو عشر. في تسع يَبْقَيْنَ: الثانية والعشرون، وقيل: "في تسع يبقين" محمول على الحادية والعشرين، فتأمل. أو في سبع: الرابعة والعشرون. أو في خمس: السادسة والعشرون. أو ثلاث: الثامنة والعشرون. أنزلُها إلى هذا المسجد: أنزل فيها قاصداً، أو منتهياً إلى المسجد. لحاجة: في "شرح السنة" و"المصابيح": إلا في حاجة يضطر إليها المعتكف.

هي في كل رمضانً: قال ابن الملك: أي ليست مختصة بالعشر الأواخر، بل كل ليلة من رمضان يمكن أن يكون ليلة القدر. [المرقاة ١٨/٤] إن لي بادية إلخ: قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة بها، فقوله: إن لي بادية أي إن لي داراً ببادية أو بيتاً أو خيمةً هناك، واسم تلك البادية الوطاءة. [المرقاة ١٨/٤] هذا المسجد: إشارة إلى المسجد النبوي. [المرقاة ١٩/٤]

#### الفصل الثالث

القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال: "خرجتُ النبيُّ اللهِ القدر، فتلاحى القدر، فتلاحى وخلان من المسلمين، فقال: "خرجتُ لأخبرَ كم بليلة القدر، فتلاحى فلانٌ وفلانٌ فرفعت، وعسى أن يكونَ خيراً لكم، فالتمسوها في التاسعة، والحنامسة". رواه البخاري.

حبريل علي في كبكبة من الملائكة، يُصَلُّون على كلِّ عبد قائم أو قاعد يذكر الله عزّ وجل، فإذا كان يوم عيدهم - يعني يوم فطرهم- باهى هم ملائكته، فقال: يا ملائكتي! وجل، فإذا كان يوم عيدهم - يعني يوم فطرهم- باهى هم ملائكته، فقال: يا ملائكتي! ما جزاء أجير وفّى عمله؟ قالوا: ربَّنا جزاؤه أن يُوفّى أجرَه. قال: ملائكتي! عبيدي وإمائي قَضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يَعُجُّون إلى الدُّعاء، وعزّي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنَّهم. فيقول: ارجعوا فقد غَفَرتُ لكم، وبدَّلتُ سيِّمَاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفوراً لهم". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

فتلاحى: تخاصم، ملاحاة الرحال مخاصمتهم، ولاحيته، نازعته. فرُفعتْ: أي رُفعت معرفتها التي يستند إليها الأحبار. وعسى أن يكونَ: الرفع. خيراً لكم: لئلا يتكلوا فلا يجتهدوا في سائر الليالي. في كبكبة: بالضم والفتح الجماعة المتضامة من الناس وغيرهم. باهي بهم: "نه" المباهاة المفاخرة، والسبب فيها اختصاص الإنسان بهذه العبادات التي هي الصوم، وقيام الليل، وإحياؤه بالذكر وغيره من العبادات، وهي غبطة الملائكة، ونظير هذه المباهات الاختصام المذكور في قوله: "فيم يختصم الملأ الأعلى؟".

يَعُجُّون: العجّ رفع الصوت بالدعاء. وعزَّتي: ذاتاً. وجلالي: صفة. وكرمي: فعلاً. وعُلُوِّي: أي علوِّي في الجميع، وقوله: "وارتفاع مكاني" عطف تفسيري لعلوِّي، وارتفاع المكان كناية عن عظمة شأنه، وعلو سلطانه.

### (٩) باب الاعتكاف

### الفصل الأول

٢٠٩٧ – (١) عن عائشة: أنّ النبيّ ﷺ كان يعتكفُ العشر الأواخرَ من رمضان
 حتى توقّاه الله، ثم اعتكف أزواجُه من بعده. متفق عليه.

الناس ۲۰۹۸ (۲) وعن ابن عبَّاس، قال: كان رسولُ الله ﷺ أجوَدَ الناس بالخير، وكان جبريلُ يلقاهُ كلَّ ليلةٍ في رمضان، وكان جبريلُ يلقاهُ كلَّ ليلةٍ في رمضان، يعرضُ عليه النبيُّ ﷺ القرآن،

وكان أجود ما يكونُ: أي كان أجود أكوانه حاصلاً في رمضان [أي أكثر جوداً في رمضان بالنسبة إلى غيره] كان النبي على مطبوعاً على الجود مستغنياً بالباقيات عن الفانيات إذا وجد جاد وعاد وإن لم يجد وعد و لم يخلف بالميعاد، وكان رمضان أولى من غيره؛ لأنه موسم الخيرات، ولأنه تعالى يتفضل فيه على عباده ما لا يتفضل عليهم في غيره، فأراد متابعة سنة الله، ولأنه كان يصادف البشرى من الله بملاقاة أمين الوحي، وتتابع أمداد الكرامة في الليل والنهار، فيجد في مقام البسط حلاوة الوجد، وبشاشة الوجدان، فينعم على عباد الله بما أنعم الله عليه شكر النعمة.

باب الاعتكاف: هو في اللغة: الإقامة على الشيء، وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾ (البقرة: ١٨٧)، وقوله عز وجل: ﴿أَنْ طَهِّرَا بيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ (البقرة: ١٢٥)، وقوله سبحانه: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ (الأعراف: ١٣٨). وفي الشرع: المكث في المسحد من شخص مخصوصة بصفة مخصوصة. [المرقاة ٢٧/٤] والصحيح أنه سنة مؤكدة عندنا؛ لمواظبة رسول الله ﷺ حتى توفاه الله عز وجل، والحق أنه قد ثبت ترك الاعتكاف منه ﷺ في بعض الرمضانات، وقيل: يستحب استحباباً متأكداً، والصواب أنه على ثلاثة أقسام: واحب: وهو الاعتكاف المنذور، وسنة: وهو من العشر الأواخر، وما سواهما مستحب. [التعليق الصبيح ٢٥٥/٢]

حتى توفَّاه الله: قال ابن الهمام: هذه المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية، وإلا كانت دليل الوجوب. [المرقاة ٢٣/٤]

فإذا لقيه جبريل كان أجودَ بالخير من الرّيح المُرسلة. متفق عليه.

٣ - ٢٠٩٩ (٣) وعن أبي هريرة، قـال: كان يُعرض على النبيِّ القرآن كلَّ عام عشراً، عام مرَّةً، فعُرض عليه مرَّتين في العام الذي قُبض، وكان يعتكفُ كلَّ عام عشراً، فاعتكف عشرين في العام الذي قُبض. رواه البخاري.

رأسه وهو في المسجد، فأرجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسان. متفق عليه. وكان لا يدخُلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسان. متفق عليه. (١٠١ – (٥) وعن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ سألَ النبيَّ على قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّة أن أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: "فأوفِ بنَذْرك". متفق عليه.

من الرِّيح المُرسلة: هي التي أرسلت بالبشرى بين يدي رحمة الله، وذلك لشمول روحها، وعموم نفعها، أو أراد أن نشر جوده بالخير في العباد كنشر الريح القطر في البلاد، فضل جوده على جود الناس، ثم فضل جوده في رمضان على جوده في غيره، ثم فضل جوده في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في سائر أوقات رمضان، ثم شبهه بالريح المرسلة في التعميم والسرعة.

القرآن كلَّ عام: دلَّ ظَاهر الحديث على أن النبي ﷺ هو المعروض عليه في العام الذي توفاه الله فيه، وفي غيره أيضاً، وقد روي أن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله ﷺ على حبريل ﷺ في العام الذي توفي فيه، فقيل: يحمل هذا الحديث على القلب؛ ليوافق هذا المرويّ، والحديث السابق أيضاً، قيل: كان ﷺ يعرض على جبريل القرآن من أوله إلى آخره؛ لتجويد اللفظ، وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها وليكون سنة في الأمة، فيعرض التلامذة قراءةم على الشيوخ.

أهنى إليَّ رأسه إلخ: قال الخطابي: دل على أن المعتكف ممنوع من الخروج إلا لبول أو غائط، وعلى أن من حلف لا يدخل بيتاً فأدخل رأسه فيه فقط لم يحنث، وعلى أن بدن الحائض طاهر. فَذَرْتُ في الجاهليَّة: دل الحديث على أن نذر الحاهلية إذا كان موافقاً لحكم الإسلام وجب الوفاء به، وفيه دليل على أن من حلف في كفره فأسلم ثم حنث لزمه الكفارة، وهو مذهب الشافعي، وفيه دليل على أن الصوم ليس شرطاً لصحة الاعتكاف، وعلى أنه إذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لا يخرج عن نذره بالاعتكاف في موضع آخر.

فأوفِ بنَذْرك: والأمر للندب إن كان نذره قبل الإسلام ..... قال ابن الملك: أي بعد الإسلام، وعليه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح نذره. [المرقاة ٢٧/٤]

#### الفصل الثاني

من رمضان، فلم يعتكف عاماً. فلمّا كان العامُ الله الله عتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عشرين. رواه الترمذي.

۲۱۰۳ – (۷) ورواه أبو داود، وابنُ ماجه عن أُبيِّ بن كعب.

۲۱۰۶ – (۸) وعن عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في مُعتكفه. رواه أبو داود، وابنُ ماجه.

٥٠١٠- (٩) وعنها، قالتْ: كَانَ النِيُّ ﷺ يعودُ المريضَ وهو معتكفٌ، فيمُرُّ كَمَا هو فلا يُعرِّجُ يسأل عنه. رواه أبو داود، وابن ماجه.

٢١٠٦ (١٠) وعنها، قالت: السُّنةُ على المعتكف أن لا يعودَ مريضاً......

اعتكف عشرين: دل الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض.

صلى الفجر: دل على أن ابتداء الاعتكاف من أول النهار كما قال به الأوزاعي، والثوري، والليث في أحد قوليه، وعند الأئمة الأربعة أنه يدخل قبل غروب الشمس إن أراد اعتكاف شهر أو عشر، وتأولوا الحديث: بأنه على دخل المعتكف وانقطع وتخلى بنفسه، فإنه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتر به عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير، وليس المراد أن ابتداء الاعتكاف كان في النهار. يعودُ المريضَ: قال الحسن، والنجعي: يجوز للمعتكف الخروج لصلاة الجمعة، وعيادة المريض، وصلاة الجنازة، وعند الأئمة الأربعة إذا حرج لقضاء الحاجة، واتفق له عيادة المريض، أو الصلاة على الميت فلم ينحرف عن الطريق، و لم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكاف، وإلا بطل.

فيهُرُّ كما هو إلخ: الكاف صفة لمصدر محذوف، و"ما" موصولة هو مبتدأ، والخبر محذوف، والجملة صلة "ما" أي يمرِّ مروراً مثل الهيئة التي هو عليها، فلا يميل إلى الجوانب، ولا يقف، وقولها: "فلا يُعرِّج" بيان للمحمل؛ لأن التعريج الإقامة، والميل عن الطريق إلى جانب. يسأل عنه: بيان لقوله: "يعود".

السُّنةُ على المعتكف إلخ: إن أرادت بذلك نسبة هذه الأمور إلى النبي ﷺ قولاً أو فعلاً، فهو نصوص لا يجوز=

تيب عليه عندها.

ولا يشهدَ جنازةً، ولا يمسَّ المسرأةَ، ولا يُباشرها، ولا يخرج لحاجةٍ، إلا لما لابدَّ منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلاَّ في مسجد جامع. رواه أبو داود.

### الفصل الثالث

النبيِّ عَلَيْ: أَنَّه كَانَ إِذَا اعتكف طُرحَ له فراشُه، أو يوضعُ له سريرُه وراء أسطوانة التَّوبة. رواه ابن ماجه.

=خلافها، وإن أرادت أنها عقلت ذلك من السنة، فقد خالفها بعض الصحابة في بعض هذه الأمور، وفي بعض الروايات لم يوجد لفظ السنة، فدل على احتمال أن ذلك فتوى منها، ويحتمل أنها أرادت أنه لا يخرج من المعتكف قاصداً للعيادة أو للجنازة، وأنه لا يضيق عليه أن يمرّ به، فيسأله غير معرّج كما ذكرته عن النبي في الحديث السابق.

ولا يمسَّ المرأةَ: المراد بالمس المجامعة، وهي مبطلة للاعتكاف اتفاقاً، وأما المباشرة فيما دون الفرج، فقيل: يبطل، وقيل: لا يبطل، وقيل: الاعتكاف بالجامع كما ذهب إليه بعض العلماء، وأكثرهم على حوازه في جميع المساحد؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِ﴾ (البقرة: ١٨٧)، وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه لا يجوز إلا في الجامع، وقال مالك والشافعي على: إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكف في الجامع، وإلا لوجب عليه الخروج إلى الجامع، فينقطع اعتكافه، وإن كان أقل اعتكف في أيِّ مسجد شاء. ولا اعتكاف إلى: قيل: أي لا اعتكاف كاملاً أو فاضلاً. أسطوانة التَّوبة: سميت بذلك؛ لأن بعض الصحابة

إلا في مسجد جامع: قال الشمني: شرط الاعتكاف مسجد الجماعة، وهو الذي له مؤذن وإمام، ويصلي فيه الصلوات الخمس أو بعضها بجماعة، وعن أبي حنيفة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد حامع يصلى فيه الصلوات الخمس بجماعة، وهو قول أحمد، قال ابن الهمام: وصححه بعض المشايخ، وقال قاضيخان: وفي رواية: لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع، وهو ظاهر الحديث، وعن أبي يوسف ومحمد يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهو قول مالك والشافعي. [المرقاة ٢٠٥٤-٥٣١]

في المعتكف: أي في حقه. هو يعتكف: أي يحتبس. الذُّنوب: أي عن الذُنوب. كعامل: أي كما يجزى العامل. الحسنات كُلُها؛ اللام في الحسنات للعهد، أي الحسنات التي يمتنع عنها بالاعتكاف كعيادة المريض، وتشييع الجنازة، وزيارة الأخوان وغيرها.

# [٨] كتاب فضائل القرآن

# الفصل الأول

القر آن وعلَّمه". رواه البخاري.

الصُّفَةِ، وَعَن عُقبة بن عامر، قال: خرج رسول الله و وَعَنُ فِي الصُّفَةِ، وَعَالَ اللهِ وَعَنُ فِي الصُّفَةِ، وَقال: "أَيُّكُم يُحبُّ أَن يَغدُو كُل يوم إلى بُطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كَوماوَيْن في غير إثم ولا قطع رحم؟" فقلنا: يا رسول الله! كلنا يحب ذلك. فقال: "أفلا يغدُو أحدُّكُم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقة أو ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل". رواه مسلم.

من تعلّم القرآن: حق تعلمه. وعلّمه: حق تعليمه. بُطحان: واد بالمدينة. أو العقيق: أراد العقيق الأصغر، وهو على ثلاثة أميال، أو ميلين من المدينة، وإنما خصهما بالذكر؛ لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل من المدينة، وفي "جامع الأصول": أو قال: إلى العقيق - فدل على أنه شك الراوي - فتأمل. كوماوَيْن: الكوماء الناقة العظيمة السنام، وإنما ذكرها؛ لأنها من خيار مال العرب.

في غير إثم: أي في غير ما يوجب إثماً كسرقة أو غصب. كلّنا يحب: في "جامع الأصول": كلّنا نحب ذلك. فيعلّم: في الشرح: أنه صحح في "جامع الأصول": فيعلّم بفتح الياء وسكون العين فـــ"أو" شك الراوي دفعاً لتوهم كونه من التعليم، فيكون "أو" للتنويع. أو يقرأ: شك الراوي. خيرٌ له: أي هما.

ومن أعدادهن أي وأكثر من أربع خير من أعدادهن، وقيل: يحتمل أن يراد أن آيتين خير من ناقتين، ومن أعدادهما من الإبل، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من الإبل، وكذا أربع، والحاصل: أن الآيات تفضل على أعدادهن من النوق، ومن أعدادهن من الإبل.

ونحنُ في الصُّفَّــةِ: في "مختصر النهاية": أهل الصفة فقراء المهاجرين كانوا يأوون إلى موضع مظلل في المسجد، وفي "القاموس": أهل الصفة كانوا أضياف الإسلام يبيتون في صفّة مسحده علينًا. [المرقاة ٧٥/٥]

رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خَلِفات عظام سمان؟" قلنا: نعم. قال: "فثلاثُ آيات يقرأ هِنَّ أحدُكم إذا يقرأ هِنَّ أحدُكم في صلاته حيرٌ له من ثلاث خلفات عظام سمان". رواه مسلم.

الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتَعُ فيه، وهوَ عليه شاقٌ، له أجران". متفق عليه.

اثنين: رجلِ آتاه الله القرآن، فهو يقومُ به آناء الليل وآناء النَّهار، ورجل آتاه الله على مالاً، فهو يُنفقُ منه آناءَ الله و النهار". متفق عليه.

خَلِفات: حاملات. يقرأ بهنَّ: الباء زائدة، أو للإلصاق. خلفات عظام: التنكير للتعظيم والتفحيم، وفي الأول للشيوع في الأجناس، فلذلك لم يعرف الثاني. الماهرُ بالقرآن إلخ: الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف في القراءة، ولا يشق عليه، و"السَّفرة" جمع سافر، وهم الرسل إلى الناس برسالات الله، وقيل: السفرة، الكتبة، و"البَرَرة" المطيعون من "البرّ" وهو الطاعة أي هو مع الملائكة في منازل الآخرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله، ويحتمل أن يراد أنه عامل عملهم، وسالك مسلكهم في حفظه وأدائه إلى المؤمنين.

ويتتعتَعُ: أي يتردد ويتلبّد فيها لسانه. له أجران: أجر لقراءته، وأجر لتعبه فيها، وللأول أجور كثيرة حيث الإيمان الدرج في سلك الملائكة. آناء الليل: الآناء الساعات، واحدها إنَّ وأنَّ. مثلُ الأَترُجَّة: هو من حيث الإيمان طيّب الباطن، ومن حيث القراءة وإيصال الثواب إلى المستمعين طيّب الظاهر نافع كما ينتفع الأترُجة بريحها.

خَلَفَات: الخلِف: بكسر اللام المخاض، وهي الحوامل من النوق، واحدها خلَفة. [الميسر ٢/٤٨]

ومثلُ المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريحٌ وطعمُها مرٌّ، ومثلُ المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَّيحانة، ريحُها طيِّبٌ وطعمُها مُرُّ". متفق عليه. وفي رواية: "المؤمنُ الذي يقرأ القرآن ويعملُ به كالأثرُجَّةِ، والمؤمنُ الذي لا يقرأ القرآن ويعملُ به كالأثرُجَّةِ، والمؤمنُ الذي لا يقرأ القرآن ويعملُ به كالتمرة".

٢١١٥ (٧) وعن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يرفع هذا الكتاب أقواماً ويضعُ به آخرين". رواه مسلم.

من الليل سورة البقرة، وفرسُه مربوطة عندَه، إذ جالت الفرسُ، فسكتَ فسكنَتْ، من الليل سورة البقرة، وفرسُه مربوطة عندَه، إذ جالت الفرسُ، فسكتَ فسكنَتْ، فقرأ فحالت الفرسُ، فانصرفَ، وكان ابنُه يحيى قريباً منها، فأشفق أن تُصيبه، ولما أخرَّه رفع رأسه إلى السَّماء، فإذا مثلُ الظُّلة، فيها أمثال المصابيح، فلمَّا أصبح حدَّث البيَّ عَلَيْ فقال: "اقرأ يا ابنَ حُضير! اقرأ يا ابنَ حُضير! "قرأ يا ابنَ حُضير!". قال: فأشفقتُ يا رسولَ الله! أن تطأ يحيى، وكان منها قريباً، فانصرفتُ إليه، ورفعتُ رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة، فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: "وتدري ما ذاك؟" قال: لا. قال: "تلك الملائكة دنت لصوْتك، ولو قرأتَ لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم". متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي مسلم: عرَجَت في الجوِّ، بدل: فخرجتُ، على صيغة المتكلم.

يرفع بهذا الكتاب: فيمن قرأه، وعمل به مخلصاً، رفعه، ومن قرأه مراثيًا غير عالم وضعه الله.

اقرأً يا ابنَ حُضير!: أي زد وداوم على القراءة التي سبب لمثل تلك الحالة العجيبة، وكأنه قال: هلاً زدت؟ ولذلك أحاب: بأني خفتُ إن دمتُ عليها أن يطأ الفرس ولدي يجيى. أن تطأ: الفرس.

حصانٌ مربوطٌ بشطنين، فتغشَّتهُ سَحابةٌ، فجَعَلتْ تدنو وتدنو، وجعل فرسُه ينفر، فلما أصبح أتى النبيَّ عَلَيْ، فذكر ذلك له، فقال: "تلك السكينةُ تنسزَّلتْ بالقرآن". متفق عليه.

السجد النبيُّ عَلَيْ فلم أجبهُ [حتى صليتُ] ثم أتيته، فقلتُ: يا رسول الله ! إن كنتُ أصلي قال: "ألم يقل الله: ﴿ السّتجيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ﴿ " ثم قال: "ألا أعلّمُك أصلي قال: "ألم يقل الله: ﴿ السّتجيبُوا لِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ﴾ " ثم قال: "ألا أعلّمُك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرُج من المسجد؟ " فأخذ بيدي، فلما أردْنا أن نخرُج قلتُ: يا رسول الله! إنك قلتَ: لأعلّمتنك أعظم سورة من القرآن. قال: " ﴿ الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيتُه ". رواه البحاري.

حصانً: الكريم من فحول الخيل. بشطنين: الشطن: الحبل، وثنّاه دلالة على جموحه وقوّته. تلك السكينةُ: فإن المؤمن من يزداد طمأنينته بأمثال هذه الآيات إذا كوشف بها. بالقرآن: أي بسببه.

اسْتَجِيبُوا: دل الحديث على أن إجابة الرسول لا تبطل الصلاة كما أن خطابه بقوله: السلام عليك أيها النبي لا يبطلهاً. الْحَمْدُ لِلَّهِ: أي هي الحمد لله إلح. القرآن العظيم: عطف صفة على صفة.

حصان: يقال: فرس حصان بين التحصين والتحصن، وسمّي به؛ لأنه ضنّ بمائه فلم ينز إلا على كريمة، ثم كثر ذلك حتى سَمَّوا كل ذكر من الخيل حصاناً. [الميسر ٤٨٩/٢] اسْتَجِيبُوا إلخ: والأظهر من الحديث أن الإجابة واجبة مطلقاً في حقه ﷺ كما يفهم من الآية أيضاً، ولا دلالة على البطلان وعدمه، والأصل البطلان لإطلاق الأدلة. [المرقاة ١٥/٥] أعظم سورة إلخ: وإنما قال: أعظم سورة اعتباراً بعظم قدرها، وتفردها بالخاصية التي لم يشاركها فيها سورة، ثم لاشتمالها على فوائد ومعان كثيرة مع قصرها، ووجازة ألفاظها، ولذلك سميت أم القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله، ومن التعبّد بالأمر والنهي والوعد والوعد. [الميسر ٢/ ٤٩١/٤] السبع المثاني: وقد اختلف المفسرون في تفسير المثاني: فمنهم من يذهب إلى ألها من الثناء جمع مثناة أو مثنية صفة للآية. [الميسر ٢/ ٤٩١/٤]

القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزَّهراوين: البقرة وسورة آل القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه، اقرؤوا الزَّهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإلهما تأتيان يوم القيامة كألهما غمامتان، أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تُحاجَّان عن أصحابهما، اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخْذَها بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البَطَلةُ". رواه مسلم.

الكراك (١٣) وعن النَّواس بن سمعان، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: "يُؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تَقْدمُهُ سورةُ البقرةِ وآلُ عمران،

لا تجعلوا: أي لا تجعلوا بيوتكم حالية عن الذكر والطاعة والقراءة، فيكون كالمقابر. إن الشيطان ينفِر: أي ييئس من أغواء أهله ببركة هذه السورة. غمامتان: الغمامة السحابة.

غيايتان: الغياية: ما أظلك فوق رأسك من سحابة وغيرها. أو فِرقان إلخ: أو للتنويع، فالأول لمن يقرأهما ولا يفهم معناهما، والثاني، لمن جمع بينهما، والثالث، لمن ضم إليهما تعليم الغير، والفرق القطعة، "والصواف" الباسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض. سورة البقرة: تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم، أمر أولاً بقراءة القرآن، وعلّق بما الشفاعة، ثم خص "الزهراوين" وناط بهما التخليص من حرّ يوم القيامة بالمحاجة، وأفرد ثالثاً "البقرة" وناط بما أموراً ثلاثة.

البَطَلَةُ: أي السحرة، وقيل: أصحاب البطالة والكسالة. كانوا يعملون إلخ: دل على أن من قرأ و لم يعمل به لم يكن القرآن شفيعاً له، والضمير في "تقدمُه" للقرآن أي تقدم ثوابهما ثواب القرآن، وقيل: يصوّر الكل بحيث يراه الناس كما يصور الأعمال للوزن في الميزان، ومثل ذلك يجب اعتقاده إيماناً، فإن العقل يعجز عن أمثاله.

الزَّهراوين: أي المنيرتين؛ لنورهما وهدايتهما، وعظم أجرهما فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما عند الله مكان القمرين من سائر الكواكب، وقيل: لاشتهارهما شبهتا بالقمرين. [المرقاة ١٧/٥]

كَأَنَّهما غمامتان أو ظُلَّتان سوداوان بينهما شرقٌ، أو كأنهما فِرقان من طير صوافٌ تُحاجَّان عن صاحبهما". رواه مسلم.

شرق إلخ: الأشهر في الرواية واللغة: إسكان الراء، وقد روي بفتحها، ووصفهما بالسواد دلالة على الكثافة المطلوبة في الظل، ثم قال: بينهما شرق أي ضوء ونور، و"الشرق" هو الشمس، تنبيهاً على أنهما مع الكثافة لا تستران الضوء، وقيل: أراد "بالشرق" الشق أي بينهما فرحة وفصل لتميزهما بالبسملة، والأول أشبه. فرقان: أي طائفتان. أي آية: سؤاله عن الصحابي قد يكون للحث على الاستماع، وقد يكون للكشف عن

فِرقان: أي طائفتان. أيُّ آية: سؤاله ﷺ عن الصحابي قد يكون للحث على الاستماع، وقد يكون للكشف عن مقدار علمه وفهمه، فلما راعى الأدب أولاً ورأى أنه لا يكتفي به علم أن المقصود استخراج ما عنده من مكنون العلم، فأجاب بقوله: "ليهنك العلم".

ليَهنك: يقال: هنأني الطعام يهنأني، وهنأت الطعام، أي تمنأت به، وكل أمر أتاك من غير تعب فهو هنيئ، فهذا دعاء له بتيسير العلم ورسوحه فيه، ويلزمه الإخبار بكونه عالمًا، وهو المقصود، ففيه منقبة عظيمة لأبي المنذر هه فجعل: طفق. يحتُو من الطعام: في وعائه وذيله، يقال: حثوت لفلان إذا أعطيته شيئًا يسيرًا، وحثا في وجهه التراب. لأرْفعنَك: هو من رفع الخصم إلى الحاكم. إلى رسول الله ﷺ: ليقطع يدك؛ فإنك سارق.

اللَّهُ لا إِلَهَ إلاّ هو: وإنما كان آية الكرسي أعظم آية؛ لاحتوائها واشتمالها على بيان توحيد الله عز وجل، وتمجيده، وتعظميه، وذكر أسمائه الحسنى، وصفاته العُلا، وكل ما كان من الأذكار في تلك المعاني أبلغ كان في باب التدبّر والتقرب إلى الله أجل وأعظم. [الميسر ٤٩٤/٢]

ولى حاجةٌ شديدةٌ، قسال: فحلَّيتُ عنه فأصبحتُ، فقال النبيُّ عَلَيْ: "يا أبا هريرةً! ما فعل أسيرُك البارحة؟" قلت: يا رسولَ الله! شكا حاجةً شديدةً وعيالاً فرَحمتُه، فحلَّيتُ سبيله. قال: أما إنَّه قد كذَّبك، وسيعود"، فعَرفْتُ أنَّه سيَعُودُ لقول رسول الله ﷺ: "إنّه سَيَعُودُ"، فرصدتهُ، فجاء يحثو من الطعام، فأحذتُه، فقلتُ: "لأرفعَنَّك إلى رسول الله ﷺ. قال: دعني فإنِّي مُحتاجٌ وعليَّ عيالٌ، لا أعودُ، فرحمتهُ فخلَّيتُ سبيلُه. فأصبحتُ، فقال لي رسول الله على "يا أبا هريرةً! ما فعل أسيرُك؟" قلتُ: يا رسول الله! شكا حاجةً شديدةً، وعيالاً فرحمتُه، فخلَّيتُ سبيله. فقال: "أما إنَّه قد كذَّبك، وسيعود"، فرصدتُه، فجاء يحثو من الطعام، فأخذتُه، فقلتُ: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تَعودُ ثم تعود. قال: دعني أعلمُك كلمات ينفعُك الله بما: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فحلَّيتُ سبيله، فأصبحتُ، فقال لي رسولُ الله ﷺ: "ما فعل أسيرُك؟" قلتُ: زعم أنَّهُ يُعلِّمُني كلمات ينفعُني الله بها. قال: "أما إنه صدَقك، وهو كذُوبٌ. وتعلمُ من تخاطبُ منذ ثلاث ليالِ؟" قلتُ: لا. قال: "ذاك شيطانٌ". رواه البخاري.

ولي حاجةً: إشارة إلى أنه في نفسه فقير، وقد اضطر الآن إلى ما فعل؛ لأحل العيال.

أسيرُك البارحة: فيه إخباره على بالغيب، وتمكن أبي هريرة من أخذ الشيطان ورده خاسئًا، وهو كرامة ببركة متابعة النبي على على جواز جمع جماعة زكاة فطرهم، ثم توكيلهم أحداً بتفريقها. إنك تزعُسم: صفة "ثلاث مرات" على أن كل مرة موصوفة بهذا القول الباطل، والضمير مقدر أي فيها.

ذاك شيطانٌ: قيل: ترك الإسناد؛ [الربط] لوضوحه، ويحتمل أن يقال: قد كوشف له ذلك.

نقيضاً من فوقه، فرفع رأسه، فقال: "هذا بابٌ من السَّماءِ فُتحَ اليوم، لم يُفتَح قط إلا اليوم، فنسزلَ منه ملَك، فقال: هذا ملَك نزلَ إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فنسزلَ منه ملَك، فقال: هذا ملَك نزلَ إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلَّم، فقال: أبشِر بنُورَينِ أوتيتَهما لم يُؤتَهما نبيٌّ قبلَك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتَه". رواه مسلم.

الآيتان من آخر (۱۷) وعن أبي مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بمما في ليلة كفَتاهُ". متفق عليه.

٢١٢٦ – (١٨) وعن أبي الدَّرداء، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من حفظَ عَشْرَ آيات من أوِّل سورة الكهف عُصمَ من [فتنةِ] الدَّجَّال". رواه مسلم.

نقيضاً: أي صوتاً مثل صوت الباب. فرفع إلخ: الضمائر الثلاثة في "سمع" و"رفع" و"قال" راجعة إلى جبرئيل؛ لأنه لأنه أكثر إطلاعاً على أحوال السماء، وقيل: الأولان راجعان إلى النبي ﷺ، والضمير في "قال" لجبرئيل؛ لأنه حضر عنده للإخبار عن أمر غريب وقف عليه النبي ﷺ. أبشر ْ بنُورَينِ: سماهما نورين؛ لأن كل واحد منهما نور يسعى بين يدي صاحبهما، أو لأنهما يرشده إلى الصراط المستقيم.

لن تقرأ بحرف: الباء في "بحرف" زائدة، أو للالصاق كما يقال: أخذه وأخذ به. أراد بالحرف طرفاً وكنى به عن جملة مستقلة، أي أعطيت ما اشتملت عليه كقوله: ﴿رَبَّنَا لا تُوَاحِدْنَا﴾. وقوله: "غُفرانك" وقيل: معناه: إلا أعطيت ثواب ذلك الحرف. الآيتان من آخر: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ﴾ إلى آخره. كفتاهُ: أي كفتاه، ودفعتا عنه شر الإنس والجن، وقيل: كفتاه عن قيام الليل. عُصمَ من [فتنة] الدَّجَّال: كما أن أولئك الفئة عصموا من ذلك الجبار، اللام للعهد، وهو الذي يخرج في آخر الزمان، ويدعي الألوهية، أو للحنس؛ فإن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس، ومنه الحديث: يكون في آخر الزمان دجالون، أي كذابون محوّهون.

نقيضاً: والنقيض: صوت المحامل والرحال وما أشبه ذلك، وحقيقة الانتقاض ليست الصوت، وإنما هي انتقاض الشيء في نفسه حتى يكون منه الصوت. [الميسر ٤٩٥/٢]

٢١٢٨ - (٢٠) ورواه البخاريُّ عن أبي سعيد.

المرحمن، وأنا أحبُّ أن أفراً ها، فقال النبيُّ عَلَيْ اللهُ أَحَدُ اللهُ يُحبُّه". وكان يقرأ الرحمن، وأنا أحبُّ الله أحبروه أنّ الله يُحبُّه". متفق عليه.

السورة: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾، قال: إن حُبَّك إِيَّاها أَدْخلَك الجنَّة". رواه الترمذيُّ، وروى البخاريُّ معناه.

الله على: قال رسولُ الله على: "أَلَم تر آياتٍ أَلُم تر آياتٍ الله على: "أَلَم تر آياتٍ أَنزِلت الله الله على قط هُولُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ". أَنزِلت الليلةَ لم يُرَ مثلُهُنَّ قط هُولُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ". وهُولُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ". الرّواه مسلم.

٢١٣٢ - (٢٤) وعن عائشة، أنَّ النبيُّ عَلَيْ كَانَ إذا أوَى إلى فراشه كلَّ ليلة،

ثُلُثَ القرآن: وذلك؛ لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص، وأحكام، وصفات الله، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ متمحضة للصفات، فهي ثلث القرآن، وقيل: معناه: ثوابها يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بلا تضعيف، فعلى الأول لا يلزم من تكريرها استيعاب القرآن وختمه، وعلى الثاني يلزم.

جمع كفّيه ثم نفَتَ فيهما، فقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاتِ ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثم يمسَحُ بهما ما استطاعَ من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرَّات. متفق عليه.

وسنذكرُ حديث ابن مسعود: لمَّا أُسرِي برسول الله ﷺ في "باب المعراج" إن شاء الله تعالى.

#### الفصل الثاني

٣٦١٣٣ – (٢٥) عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ: "ثلاثةٌ تحتَ العَرْشِ يُولِيَّ اللهُ تَعْتَ العَرْشِ يُولِيَّ اللهُ عَنْ يُولِيَّ العَبَادَ، له ظَهِرٌ وبطنٌ، والأمانةُ، والرَّحِمُ تُنادي: ألا مَنْ

ثم نفَثَ فيهما فقرأ: دل ظاهراً على أن النفث مقدم على القراءة، فقيل: خالف السحرة، أو المعنى: ثم أراد النفث فقرأ ونفث. تحت العَرْش إلخ: "قض" أي هي بمنزلة عند الله بحيث لا يضيع أحر من حافظ عليها، ولا يهمل مجازاة من ضيّعها وأعرض عنها كما هو حال المقربين عند السلاطين الواقفين تحت عرشه، فإن التوصل إليهم والإعراض عنهم، وشكرهم وشكايتهم تكون مؤثرة تأثيراً عظيماً، وإنما خص هذه الثلاثة؛ لأن ما يحاوله الإنسان إما أن يكون دائراً بينه وبين الله لا يتعلق بغيره، وإما أن يكون بينه وبين عامة الناس، أو بينه وبين أقاربه وأهله، فالقرآن وصلة إلى أداء حق الربوبية، و"الأمانة" تعم الناس؛ فإن دماءهم وأموالهم، وأعراضهم، وسائر حقوقهم أمانات فيما بينهم، فمن قام بها فقد أقام العدل، ومن واصل الرحم، وراعي الأقارب بدفع المخاوف، والإحسان إليهم في أمور الدين والدنيا، فقد أدى حقها. وقدّم القرآن؛ لأن حقوق الله تعالى أعظم، ولاشتماله على القيام بالأمرين الآخرين، وعقبه بالأمانة؛ لأنها أعظم من الرحم، ولاشتمالها على أداء حق الرحم، وصرح بالرحم مع الشتمال الأمرين الأولين على محافظتها تنبيها على أنها أحق حقوق العباد بالحفظ.

يُحاجُ العباد إلخ: أي يخاصمهم فيما ضيّعوه، وأعرضوا عنه من أحكامه وحدوده، أو يحاج لهم، ويخاصم عنهم بسبب محافظتهم حقوقه، و"ظهره" ما استوى فيه المكلفون من الإيمان به، والعمل بمقتضاه، و"بطنه" ما وقع التفاوت في فهمه من العباد، ففيه تنبيه على أن كلاً منهم يطالب بقدر ما انتهى إليه من علم الكتاب وفهمه. ظَهرٌ: يستغنى عن التأمل. تُنادي: "شف" قيل: يحتمل أن يرجع الضمير إلى كل واحد منهما.

وصلَني وصلَهُ الله، ومن قطعني قطعه الله". رواه في "شرح السنَّة".

٢١٣٤– (٢٦) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يُقالُ لصاحب القرآن: اقرأ وارتق، ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منــزلك عند آخو آية تقرؤها". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٢١٣٥ - (٢٧) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيت الخَرِبِ". رواه الترمذي، والدارميّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثً صحيح.

٢١٣٦ - (٢٨) وعن أبي سعيد، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يقولُ الرَّبُّ تبارك وتعالى: من شغَلهُ القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطى السَّائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه". رواه الترمذي، والدارمي، والبيهقي في "شعب الإيمان". وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

٢١٣٧ – (٢٩) وعن ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنةً، والحسنةُ بعشر أمثالها، لا أقولُ: (الم) حرفٌ.......

لصاحب القرآن: أي من يلازمه بالتلاوة والعمل به. عند آخر آية: "خط" قيل: ورد في الأثر أن درجات الجنة بعدد آي القرآن، فمن لازم القرآن في الدنيا علماً وعملاً استولى على أقصى درجات الجنة، وقيل: المراد أن الترقي دائم، فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له كذلك هذه القراءة، والترقي في المنازل التي لا تتناهى، وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا يشغلهم عن مستلذاتهم، بل هي أعظم مستلذاهم.

في جوفه: في قلبه. شيءً من القرآن: زينة الباطن بالاعتقادات الحقة، والتفكر في نعماء الله. عن ذكري: قيل: أي عن الذكر والمسألة اللذين ليسا في القرآن كالدعوات بقرينة قوله: "وفضل كلام الله"، وقيل: شغل القرآن القيام بمواجبه وحقوقه، أي لا يظن المشغول به إذا لم يسأل لم يعط، و"مسألتي" عطف تفسيري.

ألف حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف". رواه الترمذيُّ، والدارمي. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، غريب إسناداً.

٢١٣٨ – (٣٠) وعن الحارث الأعور، قال: مررتُ في المسجد، فإذا النّاسُ يَخُوضون في الأحاديث، فدحلتُ على على في في في فأخبرتُه، فقال: أو قَد فعلوها؟ قلتُ: نعم. قال: أما إني سمعتُ رسول الله في يقول: "ألا إنها ستكونُ فتنة". قلتُ: ما المخرَجُ منها يا رسول الله؟ قال: "كتابُ الله، فيه نبأُ ما قبلكم، وخبرُ ما بعدكم، وحُكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركهُ مِنْ جبّار قصَمه الله، ومن ابتغى الهُدى في غيره أضله الله، وهو حبلُ الله المتينُ، وهو الذكر الحكيمُ، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا يزيعُ به الأهسواء، ولا تلتبسُ بسه الألسسة، ....

ألف حرف: مسمى ألف حرف، والاسم ثلاثة أحرف، ففي فاتحة سورة البقرة يكون عدد الحسنات تسعين، وفي فاتحة سورة "الفيل" يكون عددها ثلاثين. يَخُوضون في الأحاديث: الخوض أصله الشروع [الدحول] في الماء، والمرور فيه، ويستعار للشروع في الأمور، وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذمّ الشروع فيه.

أو قد فعلوها؟: أي ارتكبوا هذا المستبعد، وحاضوا في الأباطيل، وفعلوا هذه الفعلة الشنيعة. ألا إنما: القصة.

ما المخرجُ؛: أي موضع الخروج، أو الخروج والسبب الذي يتوصل به إلى الخروج عن الفتنة. نبأ ما قبلكم: من أحوال [الكائنات] الأمم. وخبرُ ما بعدَكم: هي الأمور الآتية، وأحوال القيامة.

هو الفصل: أي الفصل بين الحق والباطل. من تركه إلخ: من تركه تهاوناً كفر، ومن تركه عجزاً وضعفاً أو كسلاً مع اعتقاد تعظيمه، فلا إثم عليه.

قَصَمه: كسره. لا يزيغُ به الأهواء: أي لا يقدر أهل الأهواء على تبديله وتغييره وإمالته.

ولا تلتبسُ به: أي لا يختلط به غيره بحيث يشتبه الأمر، ويلتبس الحق والباطل، فإن الله يحفظه.

حبلُ الله المتينُ: الحبل يستعار للوصل، ولكل ما يتوصل به إلى شيء، فحبل الله هو الذي إذا توصل به المتمسك أداه إلى جوار القوي. [الميسر ٢/ ٠٠٠] لا يزيغُ به إلخ: أي لا تميل عن الحق به أي باتباعـــه الأهـــواء. [المرعاة]

ولا يشبعُ منه العُلماء، ولا يخلُقُ عن كثرة الرَّدِّ، ولا ينقضي عجائبُه، هو الذي لم تنته الجنُّ إذْ سمعتْه حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾، من قال به صدق، ومن عمل به أُجرَ، ومن حكم به عدلَ، ومن دعا إليه هُدي إلى صراط مُستقيم". رواه الترمذي، والدارمي. وقال الترمذي: هذا حديث إسناده مجهولٌ، وفي الحارث مقال.

وعمل بما فيه، أُلبس والداهُ تاجاً يوم القيامة، ضوؤُهُ أحسنُ من ضوءِ الشمس في بيوت الدُّنيا لو كانت فيكم، فما ظنُّكم بالذي عمل بمذا؟!". رواه أحمد، وأبو داود. بيوت الدُّنيا لو كانت فيكم، فما ظنُّكم بالذي عمل بمذا؟!". رواه أحمد، وأبو داود. ١٤٠- (٣٢) وعن عُقبة بن عامر، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: .....

ولا يشبعُ: أي لا يصلون إلى الإحاطــة بكنهه حتى يقفوا عن طلبه وقوف من يشبع من مطعوم، بل كلما اطلعوا على شيء من حقائقه اشتاقوا إلى آخـــر الزمن الأول، وهكذا فلا شبع ولا سآمـــة. ولا يخلُقُ: خلق الثوب بليّ، وكذلك أخلق وأخلقته أي أبليته.

عن كثرة الرَّدِّ: أي لا تزول لذة قراءته، واستماعه من كثرة تكراره وترداده. عجائبُه: أي غرائبه [علومُه] التي يتعجب منها. لم تنتَه الجينُ: أي لم يتوقفوا ولم يمكثوا بعد ما سمعوه، بل قالوا على سبيل التعجب ﴿إِنَّا سَمِعْنَ قُرْآناً عَجَباً﴾ إلخ. حتى قالوا: قيل: كالعطف التفسيري للقرينتين السابقتين.

من قال به: أي [استدل به] أخبر به صدق، أو أحبه، يقال: فلان يقول بفلان أي بمحبته واختصاصه، صدق أي أخلص العمل بمقتضاه. هُدي: روي بمحهولاً أي دعي إليه، وُفّق لمزيد الاهتداء. وفي الحارث مقال: روى الشعبي عن الحارث الأعور، وشهد أنه كاذب.والداهُ تاجاً: كناية عن الملك والسيادة. لو كانت فيكم: أي لو كانت الشمس في داخل بيتكم. فما ظنّكم: استقصار للظان عن كنه معرفة حال العامل.

هُدي: روي مجهولاً، ... فمعناه: من دعا الناس إلى القرآن، وفق [الداعي] للهداية، ولو روي معروفاً كان المعنى: من دعا الناس إلى القرآن هداهم إلى صراط مستقيم. [شرح الطيبي ٢٤٨/٤]

"لو جُعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النَّار ما احترق". رواه الدارمي.

فاستظهرهُ، فأحلَّ حلاله، وحرّم حرامه، أدخله الله الجنّة، وشفّعه في عشرة من أهل بيته، كلّهم قد وجبَتْ له النّارُ". رواه أحمدُ، والترمذي، وابنُ ماجه، والدارمي. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريب، وحفصُ بنُ سليمان الرَّاوي ليس هو بالقويِّ، يضعَّفُ في الحديث.

"كيف تقرأ في الصّلاة؟" فقرأ أمَّ القرآن، فقال رسول الله عَلَيْنُ: لأبيِّ بن كعب: "كيف تقرأ في الصّلاة؟" فقرأ أمَّ القرآن، فقال رسول الله عَلَيْنُ: "والذي نفسي بيده، ما أنزِلَتْ في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزَّبور ولا في القرآن مثلُها، وإنها سبعٌ من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتُه". رواه الترمذي، وروى الدارمي من قوله: "ما أنزلتْ" و لم يذكر أبيَّ ابن كعب. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح.

ألقِي في النَّار: أي في نار جهنم ما احترق الإهاب ببركة القرآن، فكيف يحترق القلب الذي فيه القرآن؟ ومثله ما ورد من "أنه تعالى لا يعذب بالنار قلباً وعى القرآن". "نه" وقيل: كان هذا معجزة في زمان النبي على الستظهرة: استظهره حفظه، واستظهر طلب المعاونة، واستظهر إذا احتاط في الأمر أي حفظ القرآن، أو طلب منه القوة، والمعاونة في الدين، أو احتاط في حفظ حرمته وامتثاله، وقيل: جميع هذه المعاني مراد هنا بدليل الفاءين. وشفّعه في عشرة: فيه رد على من زعم أن الشفاعة إنما تكون في رفع المنزلة.

كيف تقرأ؟: سأل عن حال ما يقرأ في الصلاة أهي سورة جامعة لمعاني القرآن أم لا؟ وقيل: معناه: فقرأ أم القرآن مرتّلاً ومجوّداً.

في إهاب: الإهاب: الجلد الذي لم يُدبغ، وإنما ضرب المثل به - والله أعلم-؛ لأن الفساد إليه أسرع، ونفج النار فيه أنفذ ليبسه وحفافه. [الميسر ٢/١،٥٠١/٢]

مَثَل القرآن لمن تعلّم فقرأ وقام به كمثل جِراب مَحْشُو مِسكاً، تفوحُ ريحُه كلّ مكان، ومَثَلُ من تعلّمهُ فرقَدَ وهو في جوفه كمثل جراب أوكئ على مسْكِ". رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

٥٦١٤٥ (٣٧) وعن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله كتب كتاباً قبل أن يخلُق السَّموات والأرض بألفي عام، أنزل منهُ آيتين ختم بهما سُورة البقرة، ولا تُقرآن في دار ثلاث ليال فيقربُها الشيطان". رواه الترمذي، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

الله على الله على الدرداء، قال: قال رسول الله على الله ع

فإن مثل القرآن: قيل: أي فإن ضرب المثل لأجل من تعلمه كضرب المثل للجراب، والتشبيه إما مفرد وإما مركب. وقام به: قيل: أي داوم على قراءته. أوكئ على مسك: أي شدّ بالوكاء، وهو الخيط الذي يشدّ به الأوعية. بألفي عام: كتابة مقادير الخلائق قبل خلقهما بخمسين ألف سنة كما ورد لا ينافي كتابة الكتاب المذكور بألفي عام؛ لجواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح؛ ولجواز أن لا يراد به التحديد بالزمان بل مجرد السبق الدال على الشرف. أنزل منهُ آيتين: في نسخ "المصابيح": "أنزل فيه" إلا ما أصلح، والرواية: "أنزل منه". فيقربُها: أي لا توجد قراءة فيعقبها قربانه.

الراوي يُضعَّفُ.

وقلبُ القرآن ﴿ يس﴾، ومن قرأ ﴿ يس﴾ كتب الله لله على "إن لكل شيء قلباً، وقلبُ القرآن عشرَ الله على الله عشرَ الله القرآن عشرَ مرات". رواه الترمذي، والدارمي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

وقلْبُ القرآن: أي لب القرآن "يس"؛ لاحتوائها مع قصرها على البراهين الساطعة، والعلوم المكنونة، والمعاني الدقيقة، والمواعيد الفائقة، والزواجر البالغة.

حديث غويب: لأن راويه هارون بن محمد، ولا يعرفه أهل الصناعة من رجال الحديث، فهو نكرة لا يتعرف.

قلبُ القرآن: أي لبه وخالصه المودع فيه المقصود "يس" أي سورتما؛ لأن أحوال القيامة مذكورة فيها مستقصاة بحيث لم تكن في سورة سواها مثل ما فيها؛ ولذا خصت بالقراءة على الموتى. [المرقاة ٥/٥] لألسنة تتكلم بهذا: أي تقرؤه غيباً أو نظراً، ولعله لم يقل: وطوبي لآذان تسمع بهذا؛ لدخوله في أمة نزل عليها. [المرقاة]

ا ١٥١- (٤٣) وعن العرباض بن سارية أنّ النبيّ كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقُد، يقولُ: "إنّ فيهن آية خيرٌ من ألف آية". رواه الترمذي وأبو داود.

٣١٥٢ - (٤٤) ورواه الدارمي عن حالد بن مَعْدان مرسلاً. وقـال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

القرآن، ثلاثون آية شفَعَتْ لرجل حتى غُفر له، وهي: ﴿تَبَارَكَ اللَّهِ عَلَيْ: "إِنَّ سورة في المُلْكُ ﴾. والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

خِباءَه على قبر وهو لا يحسبُ أنه قبرٌ، فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ على قبر وهو لا يحسبُ أنه قبرٌ، فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ حتى ختمها، فأتى النبيَّ عَلَيُ فأخبره، فقال النبيُّ عَلَيْ: "هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب الله". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

إنّ سورة في القرآن إلخ: "في القرآن" صفة "سورة"، و"ثلاثون" خبر مبتدأ محذوف أي هي ثلاثون، والجملة صفة لها أيضاً، و"شُفَعَتْ" خبر "إن"، والشفاعة للسورة إما على الحقيقة في علم الله، وإما على الاستعارة، وفي سوق الكلام على الإلهام، ثم التفسير تفخيم للسورة، وقد استدل بهذا الحديث من قال: البسملة من السورة، وقد تامة منها؛ لأن كونها ثلاثين آية إنما يصح على تقدير كونها آية تامة منها.

خِباءَه: الخباءَ: أحد بيوت العرب من وبر أو صوف، ولا يكون من شعر، ويكون على عمودين، أو ثلاثة. فإذا فيه إنسانٌ: قيل: يحتمل أن يكون الإنسان هو الرجل المذكور في الحديث السابق، فإن تقدم هذا على ذلك كان إخباراً عن الماضى، وإلا كان إخباراً بالغيب.

٥٥١٥- (٤٧) وعن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ كان لا ينامُ حتى يقرأ: ﴿الم تَنْ زِيْلُ ﴾ و﴿ تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدَهِ الْمُلْكُ ﴾. رواه أحمد، والترمذيُّ، والدارميّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثُ صحيحٌ. وكذا في "شرح السُّنة". وفي "المصابيح": غريبٌ.

٢٥١٦ – (٤٨) وعن ابن عبَّاس، وأنس بن مالك عَثِّد، قالا: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ تعدل نصف القرآن، و﴿فُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ تعدل ثُلُث القــرآن، و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ تَعدِلُ رُبعَ القرآن". رواه الترمذي.

٧٥١ ٣- (٤٩) وعن معقل بن يسار، عن النبيِّ ﷺ، قال: "من قال حينَ يُصبحُ ثلاث مرَّات: أعوذُ بالله السَّميع العليم من الشيطان الرجيم، فقرأ ثلاث آيات من آخر سورة "الحشر" وكُّل الله به سبعين ألف ملك يُصلُّون عليه حتى يُمسى، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً. ومن قالها حين يُمسى كان بتلك المنزلة". رواه الترمذي، والدارميُّ. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب.

لا ينامُ حتى يقرأ: أي إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأهما، وكان من عادته أنه لا ينام قبل القراءة، بل كان يقرأ وإن كان قبل دخول وقت النوم.

وفي "المصابيح" غريبٌ: هذا لا ينافي كونه صحيحاً؛ لأن الغريب قد يكون صحيحاً. نصف القرآن: المقصود من القرآن بيان المبدأ والمعاد، و﴿إِذَا زُلْزِلَت﴾ مشتملة على ذكر المعاد فقط مستقلة ببيان أحواله، وفي بعض الروايات: "إنما تعدل ربع القرآن"، وبيانه: أن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد والنبوّات، وبيان أحكام المعاش، الشرك توحيد، فيكون كل واحد منهما ربع القرآن، وإنما يحمل على التسوية؛ لئلا يلزم فضل ﴿إِذَا زُلْزِلَت الْأَرْضُ﴾ على سورة الإخلاص، قيل: هذه توجيهات بمبلغ علمنا وفهمنا، فلا يخلو عن قصور واحتمال، وأما الحقيقة فإنما يتلقى من النبي ﷺ، وأنه الذي ينتهي إليه في معرفة حقائق الأشياء، والكشف عن خفيات العلوم. فقرأ ثلاث آيات: هو من قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالَمُ الْغَيْبِ﴾ (الحشر: ٢٢).

مرة (٥٠) وعن أنس، عن النبيّ على الله الله أكل يوم مائيتي مرة وَلَوْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ مُحي عنه ذنوب خمسين سنة ، إلا أن يكون عليه دَين ". رواه الترمذي، والدارمي وفي روايته: "خمسين مرّةً"، ولم يذكر: "إلا أن يكون عليه دين ". والترمذي، والدارمي وفي روايته عن النبيّ على فراشه، فنام على فراشه، فنام على عن النبيّ على فراشه، فنام على غراشه، غنام على عبينه، ثم قرأ مائة مرَّة ﴿ وَلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ، إذا كان يومُ القيامة يقولُ له الرب ": يا عبدي! ادخل على يمينك الجنة". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وعن أبي هريرة: أنّ النبي على سمع رجلاً يقرأ ﴿ وَلُ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ، فقال: "وجبت". قلتُ: وما وجبَت ؟ قال: "الجنة". رواه مالك، والترمذي، والنسائي.

٣١٦١ - (٥٣) وعن فَرْوةَ بن نَوفل، عن أبيه: أنّه قال: يا رسول الله! علمني شيئًا أقولُه إذا أوَيْتُ إلى فراشي. فقال: "اقرأ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾؛ فإنّها براءة من الشِّرك". رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

الجُحْفة والأبواء، إذ غشِيَتنا ريحٌ وظُلمةٌ شديدةٌ، فجعل رسولُ الله ﷺ يتعوَّذُ برَبِّ النَّاسِ ، ويقولُ: "يا عُقبةُ! تعوَّذُ بمما، فما تعوَّذُ مُتَعوِّذٌ بمثلهما". رواه أبو داود.

٣٦١٦٣ (٥٥) وعن عبد الله بن خُبيب، قال: خرجْنا في ليلة مطر وظُلمةٍ شديدة نطلبُ رسول الله ﷺ، فأدركناه، فقال: "قُلْ".....

عليه دينٌ: جعل الدين من جنس الذنوب تمويلاً لأمره. بين الجُحْفــةِ إلخ: بينهما عشرون أو ثلاثون ميلاً. والأبواء: سميت بها؛ لتبوّء السيول بها. فقـــال: قُلْ: أي اقرأ.

قلتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ والمعوِّذتين، حينَ تُصبحُ وحينَ تُمسي ثلاث مرَّات تكفيك من كلِّ شيء". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، والنسائي.

٣٦١٦٤ (٥٦) وعن عُقبةً بن عامر، قال: قلتُ: يا رسول الله! أقرأ سورةً "هُود" أو سورةً "يوسف"؟ قال: "لن تقرأً شيئًا أبلغَ عند الله من ﴿فُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَ﴾. رواه أحمد، والنسائي، والدارمي.

#### الفصل الثالث

واتَّبِعوا غرائبه، وغرائبُه فرائضُه وحدودُه".

الصلاة عائشة عائشة على: أنّ النبيّ على قال: "قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من الصلاة أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصوم، والصوم والصوم خُنّة من النار".

قلتُ: ما أقولُ؟: أي ما أقرأ؟ و﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ في محل النصب على تقدير اقرأ، والمعوذ تين عطف عليه. تكفيك من كل شيء: أي تدفع عنك كل سوء، أو تغنيك عما سواها، وينصر المعنى الثاني الحديث الآتي. أقرأ سورة هُود: أي أ أقرأ؟ أو سورة يوسف: أي أ أقرأ إحداهما لدفع السوء عني؟ فقال: لن تقرأ شيئًا أبعغ للدفع السوء من هاتين السورتين على طريقة قوله: 'تعوذ بهما" إلخ.

أعربُوا القرآن إلخ: أي بيّنوا ما في القرآن من غرائب اللغة، وبدائع الإعراب، ولم يرد بقوله: "غرائبه" غرائب اللغة فيه؛ لئلا يلزم التكرار، ولهذا فسّره بالفرائض والحدود، وأراد إما فرائض الميراث، وحدود الأحكام، وإما مطلق الفرائض، وما يطلع عليه من الحدود، أعني الرموز والدقائق. والصدقة أفضل إلخ: قيل: ما تقدم من "أن كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف إلا الصوم" الحديث، يدل على أن الصوم أفضل، ووجه الجمع: أنه إذا نظر إلى نفس العبادة كان الصلاة أفضل من الصدقة، والصدقة من الصوم، وإذا نظر إلى كل منها وما يؤول إليه من الخاصية التي لم يشاركها غيره فيها، كان الصوم أفضل.

رسول الله ﷺ: "قراءةُ الرجل القرآنَ في غير المُصحَفِ ألفُ درَجةٍ، وقراءتهُ في المُصحف تُضعَفُ على ذلك إلى ألفى درجة".

تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء". قيل: يا رسول الله على "إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء". قيل: يا رسول الله! وما حلاؤها؟ قال: "كثرة ذكر الموت، وتلاوة القرآن". روى البيهقي الأحاديث الأربعة في "شعب الإيمان". ١٦٦٩ (٦١) وعن أيفع بن عبد الكلاعي، قال: قال رجل يا رسول الله! أي سورة القرآن أعظم؟ قال: "﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿". قال: فأي آية في القرآن أعظم؟ قال: "آية الكرسي ﴿اللّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَي الْقَيُّومُ ﴾". قال: فأي آية يا أي آية يا ني الله الله الله الله الله عنه أن تصيبك وأمتك؟ قال: "خاتمة سورة (البقرة)؛ فإنها من خير عزائن رحمة الله تعالى من تحت عرشه، أعطاها هذه الأمّة، لم تترك خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه". رواه الدارمي.

٢١٧٠ – (٦٢) وعن عبد الملك بن عمير مرسلاً، قال: قال رسولُ الله ﷺ:

ألف درَجةٍ: أي ذات ألف. في المُصحف تُضعَّفُ: وذلك لحظ النظر في المصحف، وحمله، ومسه، وتمكّنه من التفكر فيه، واستنباط معانيه. كما يصدأً الحديدُ: صداء الحديد وسخه.

أيفع: في "جامع الأصول": أيفع بن ناكور من اليمن المعروف بذي الكلاع - بفتح الكاف - ناكور - بالنون وضم الكاف - كان رئيساً في قومه، أسم فكتب إليه النبي شي في التعاون على قتل الأسود العنسي، وهاجر إلى النبي في أن النبي في النبي في النبي في النبي في النبي في الله أعلم له رواية إلا عن عمرو بن عوف بن مالك.

الكُلكي: قيد في بعض نسخ "المشكاة" بضم الكاف. تحبُّ أن تُصيبك: أي تصيبك فائدها بدليل قوله: لم تترك خيراً إلخ. عبد الملك بن عمير: هو من مشاهير التابعين كان على قضاء الكوفة بعد الشعبي.

"في فاتحة الكتاب شفاءً من كلّ داء". رواه الدارمي، والبيهقي في "شعب الإيمان".

٢١٧١ – (٦٣) وعن عثمان بن عفَّان ﴿ قَالَ: من قرأ آخر "آل عمران" في ليلة كتب له قيامُ ليلةٍ.

٣١٧٢ – (٦٤) وعن مكحول، قال: من قرأ سورة "آل عمران" يوم الجمعة صلَّتْ عليه الملائكة إلى اللَّيل. رواهما الدارمي.

٣٦١٧٣ (٦٥) وعن جُبير بن نُفيــر ﷺ أنَّ رسولَ الله ﷺ قــال: "إنَّ الله عَلَيْ قــال: "إنَّ الله عَلَيْ قــال: "إنَّ الله عَلموهُنَّ ختم سورة "البقرة بآيتين"، أُعطيتُهُما من كَنْزه الذي تحت العرش، فتعلموهُنَّ وعلموهُنَّ نساءكم، فإها صلاةً وقُربانٌ ودُعاءً". وراه الدارمي مرسلاً.

عود" (٦٦) وعن كعب ﴿ مَنْ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "اقرؤوا سورة "هود" يوم الجمعة". رواه الدارمي مرسلاً.

وعن أبي سعيد رهيه، أنَّ النبيَّ عَلَيُّ قال: "من قرأ سورةَ "الكهف" في يوم الجمعة أضاء له النورُ ما بين الجُمعتين". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير".

شفاءٌ من كلِّ داء: يتناول داء الجهل، والكفر، والمعاصي، والأمراض البدنية.

فإنها صلاةً: الضمير راجع إلى معنى الجماعة من الحروف، والكلمات في قوله: بآيتين على طريقة قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (الحجرات: ٩)، ولم يرد بالصلاة الأركان؛ لأنها غيرها، ولا الدعاء للتكرار، بل أراد الاستغفار نحو غفرانك، واغفر لنا، وأما القُربان فإما إلى الله فقوله: ﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)، وإما إلى الله فقوله: ﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥)، وإما إلى الرسول، فقوله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ (البقرة: ٢٨٥). أضاء له: "أضاء" إما لازم، و الما بين الجمعتين" ظرف، وإما متعد، فيكون مفعولاً به.

أضاء له النورُ إلخ: أي في قلبه أو قبره، أو يوم حشره في الجمع الأكبر، "ما بين الجمعتين" أي مقدار الجمعة التي بعدها من الزمان، وهكذا كل جمعة تلا فيها هذه السورة من القرآن. [المرقاة ٦١/٥]

تَنْسِرِيْلُ ﴾؛ فإنه بلغني أنّ رجلاً كان يقرؤها، ما يقرأ شيئًا غيرَها، وكان كثير تنسرِيْلُ ﴾؛ فإنه بلغني أنّ رجلاً كان يقرؤها، ما يقرأ شيئًا غيرَها، وكان كثير الخطايا، فنشرَت جناحها عليه، قالت: ربّ! اغفر له ؛ فإنه كان يُكثر قراءتي، فشفّعها الربّ تعالى فيه، وقال: اكتبوا له بكلّ خطيئة حسنة ، وارفعُوا له درجة "وقال أيضاً: "إلها تُحادلُ عن صاحبها في القبر، تقولُ: اللهم إن كنتُ من كتابك فشفّعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فامحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعلُ جناحها عليه فتشفعُ له، فتمنعُه من عذاب القبر". وقال في ﴿تَبَارَكَ ﴾ مثله. وكان خالدٌ لا يبيتُ حتى يقرأهما. وقال طاووس: فُضِّلنا على كلّ سورة في القرآن بستين حسنة. رواه الدارمي.

الله عطاء بن أبي رباح، قال: بلغني أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال: على الله على الله على قال: "من قرأ "يس" في صدر النَّهار قُضِيَتْ حوائحهُ". رواه الدارمي مرسلاً.

البيهقى في "شعب الإيمان".

حتى يسمعها، أو يجريها على قلبه، فيغفر له ما سلف.

خالد بن معدان: هو شامي كَلاعي من أهل حمص، قال: لقيت سبعين من أصحاب رسول الله ﷺ. قال: اقرؤوا: مشعر بأن الحديث موقوف عليه. كان يقرؤها: أي جعلها ورداً له. ما يقرأ شيئًا غيرَها: أي لم يجعله ورداً. بكل خطيئة: كقوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّمَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴿ (الفرقان: ٧٠). تقولُ: اللهمَّ إلح: هذا بيان للمحادلة، وهذه المجادلة، ونشر الجناح على قارئها كالمحاجة، والتظليل المذكورين في الزهراوين. ابتغاء وجه الله: أي إذا كانت قرأة "يس" بالإخلاص تمحو الذنوب، فاقرؤوها عند من شارف الموت

٢١٧٩ (٧١) وعن عبد الله بن مسعود، أنه قال: إنَّ لكل شيء سناماً،
 وإنَّ سَنام القرآن سورةُ (البقرة)، وإن لكل شيء لُباباً وإنّ لُباب القرآن المفصلُ.
 رواه الدارمي.

٠٢١٨٠ – (٧٢) وعن عليِّ ﷺ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لكلِّ شيء عَ**رُوسٌ**، وعروسُ القرآن "الرَّحمنُ" ".

الواقعة" في كلّ ليلة لم تُصبهُ فاقةٌ أبداً". وكان ابن مسعود يأمُر بناتهِ يقرأن بما في كلّ ليلة لم تُصبهُ فاقةٌ أبداً".

٧٤١ - (٧٤) وعن عليِّ عَلَيْهِ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يُحبُّ هذه السُّورة ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾. رواه أحمد.

سناماً: أي رفعة وعلواً. لُباباً: أي خلاصة.

عَرُوسٌ: العَرُوس يطلق على الرجل والمرأة عند دخول أحدهما على الآخر، وأراد الزينة، فإن العروس تُحلّى بالحُلي، وتزين بالثياب الفاخرة، أو أراد الزلفي إلى المحبوب، والوصول إلى المطلوب.

من ذوات ﴿آلُو﴾: أي من السورة التي صُدِّرت بـــ ﴿آلُو﴾. سورة جامعةً: كأنه طلبه لما يحصل به الفلاح إذا عمل به، فلذلك قال: عمل به، فلذلك قال: وفَمَنْ يَعْملُ ﴾ إلخ فكأنه قال: حسبى ما سمعتُ ولا أبالى أن لا أسمع غيرها.

حتى فرغ منها. فقال الرجلُ: "والذي بعثك بالحق لا أزيدُ عليه أبداً، ثم أدبر الرجلُ، فقال رسول الله على الله على الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة الرابعة المربعة المربعة

﴿ وَمَا اللَّهُ أَحَدُ ﴾ عشرَ مرَّاتٍ بُني له بها قصرٌ في الجنَّة، ومن قرأ عشرين مرّة بُني له بها قصران في الجنَّة، ومن قرأها ثلاثين مرةً بُني له بها ثلاثة قُصور في الجنَّة". فقال عمرُ بن الخطاب على الله يا رسول الله! إذًا لنكثرَنَ قُصورَنا. فقال رسولُ الله على "الله أوسعُ من ذلك". رواه الدارمي.

آية لم يُحاجَّهُ القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة مائة قال: "من قرأ في ليلة مائة آية لم يُحاجَّهُ القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة مائيي آية كُتب له قُنوتُ ليلة، ومن قرأ في ليلة مائيي آية كُتب له قُنوتُ ليلة، ومن قرأ في ليلة خمسَمائة إلى الألف أصبح وله قِنطارُ من الأجر". قالوا: وما القِنطارُ؟ قال: "اثنا عشر ألفاً". رواه الدارمي.

الرُّويجل: تصغير تعظيم لبُعد غوره، وقوّة إدراكه، وهو تصغير شاذ؛ إذ قياسه رُحيلٌ. لنُكثرَنَّ قُصورنا: أي إذا كان الأمر على ما ذكرت من أن جزاء عشر مرات قصر في الجنة، فإنا نكثر قصورنا بكثرة قراءة هذه السورة. الله أوسعُ: أي قدرة الله ورحمته وفضله أوسع، فلا تعجب، وقوله : "أوسع" أي أكثر عطاء.

لم يُحاجَّهُ: دل على أن قراءة القرآن لازمة لكل أحد، فإن لم يقرأه خاصمه. قُنوتُ ليلة: قيامها. وله قنطارُ: أي له ثواب بعدده أو بوزنه.

# (۱) باب آداب التلاوة ودروس القرآن الفصل الأول

القرآن، فوالذي نفسى بيده لَهُوَ أشدُّ تفصَّيًا من الإبل في عُقُلها". متفق عليه.

الله على: "بئسَ ما لأحدِهم أن يقول: قال رسول الله على: "بئسَ ما لأحدِهم أن يقول: نسيتُ آية كيْتَ وكيتَ، بل نُسيِّ، واستذكروا القرآن؛ فإنّه أشد تفصيًا من صُدور الرِّجال من النَّعم". متفق عليه، وزاد مسلم: "بعُقُلها".

٣١٨٩ – (٣) وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إنّما مثَلُ صاحب القرآن كمثل
 صاحب الإبل المعقَّلة، إنْ عاهدَ عليها أمسكها، وإنْ أطلقَها ذهبتُ". متفق عليه.

القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتُم فقوموا عنه". متفق عليه.

١٩١٧- (٥) وعن قتادة، قال: سُئلَ أنسٌ: كيف كانت قراءة النبيِّ عَلَيْكُ؟ فقال:

تعاهدوا: التعاهد: المحافظة، وتحديد العهد أي واظبوا على قراءته؛ لئلا ينسى. تفصيًّا: التفصي: التخلص، يقال: تفصيت الديون إذا خرجت منها.

في عُقَلها: يقال عقلتُ الإبل إذا جمعت وظيفة إلى ذراعه، فتشدهما معاً في وسط الذراع، وذلك الحبل هو العقال. ما لأحدهم: "ما" نكرة موصوفة، و"أن يقول" مخصوص بالذم أي بئس شيئًا كائناً للرجل.

نسيتُ آية: فإنه يدل على عدم محافظته. نُسِّيَ: يدل على أنه حافظ ولم يقصر، لكن الله نساه لمصلحة. واستذكروا: للمبالغة أي اطلبوا من أنفسكم ذكر القرآن، وهو عطف على قوله: "بئس" من حيث المعنى، أي لا تقصروا واستذكروا. ما ائتلفت إلخ: أي اقرؤوا على نشاط قلوبكم، وانشراح صدوركم، فإذا حصل ملالة، وتفرقت القلوب فاتركوه.

كانت مدًا مدًّا، ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمدُّ ببسم الله، ويمدُّ بالرحمن، ويمُدُّ بالرحمن، ويمُدُّ بالرحمن، ويمُدُّ بالرحمن، ويمُدُّ بالرَّحيم. رواه البخاري.

الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله عليه الذن لنبي يتغنّى بالقرآن". متفق عليه.

٢١٩٣ (٧) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما أذِن الله لشيء ما أَذِن لنبي الله لشيء ما أَذِن لنبي الصوت بالقرآن يجهرُ به". متفق عليه.

٢١٩٤ – (٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس منّا من لم يتغنَّ بالقرآن". رواه البخاريُّ.

٢١٩٥ (٩) وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال لي رسول الله ﷺ وهو على المنبر: "اقرأ عليَّ". قلتُ: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: "إنِّي أحبُّ أن أسمعه من غيري". فقرأتُ سورة النساء حتى أتيتُ إلى هذه الآية ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ

مدًّا: "تو" أي ذات مدّ، في "البخاري" كان يمده مدًّا، وفي رواية: "كان مدًّا" أي كان يمدّه مدًّا، وفي أكثر نسخ "المصابيح": كانت مدَّاء على فعلاء، والظاهر أنه قول على التخمين.

<sup>&</sup>quot;مظ" وفسرت بأن قراءته كانت كثيرة المد، قيل: وحروف المد ثلاثة، فإذا كان بعدها همزة يمد بقدر ألف، وقيل: بقدر ألفين إلى خمس ألفات، والمراد بقدر الألف قدر صوتك إذا قلت: باء أو تاء، وإن كان بعدها تشديد يمدّ بقدر أربع ألفات اتفاقاً مثل دابة، وإن كان ساكناً يمدّ بقدر ألفين اتفاقاً نحو: صاد، ويعملون، وإن كان بعدها غير هذه الحروف لم يمدّ إلا بقدر خروجها من الفم، وما نحن فيه من هذا القبيل.

مــا أذِن إلخ: أذن أذَناً استمع، والمراد هنا تقريبه، وإجزال ثوابه، والمراد بالتغني تحسين الصوت، وترقيقه وتحزينه، وقال شقيق بن عيينة: الاستغناء به عن الناس، وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب، وقال الأزهري: يتغنى به يجهر به كما يدل عليه الرواية الأخرى، والحمل على الاستغناء خطأ من حيث اللغة. ما أذن الله: أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي. ليس منّا: أي ليس متصلاً بنا من لم يتغن بالقرآن، ولم يحسن صوته.

فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا لَي يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد عليهم بما فعلوا، وهو نبيهم.

بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيداً ﴾، قال: "حَسْبُك الآن"، فالتفتُّ إليه فإذا عيناهُ **تَذرفان**. متفق عليه.

٢١٩٦ (١٠) وعن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ لأُبَىّ بن كعب: "إنّ الله أمرَىي أن أقرأ عليك القرآنَ". قال: "آلله سمَّاني لك؟ قال: "نعم". قال: وقد ذُكرتُ عند ربِّ العالمين؟ قال: "نعم"، فذَرفت عيناه.

وفي رواية: "إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾" قال: وسمَّاني؟ قال: "نعم". فبكي. متفق عليه.

٢١٩٧ – (١١) وعن ابن عمرَ، قال: لهي رسولُ الله ﷺ أن يُسافَر بالقرآن إلى أرض العَدُوِّ. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "لا تُسافروا بالقرآن، فإني لا آمَنُ أن ينالَه العدُوُ".

# الفصل الثايي

٢١٩٨ - (١٢) عن أبي سعيد الخُدْريِّ، قال: جلستُ في عِصابة من ضُعفاءِ المهاجرين،

تذرفان: ذرفت العين سال دمعها. إنَّ الله أمرَني أن أقرأ إلخ: وجه قرأته على أُبَيٌّ أن يحفظها أُبَيٌّ من فيه، ويحفظ منه مَن بعده، وكان أُبِيُّ مقدماً على قراءة الصحابة؛ لقوله ﷺ: "أقرأكم أُبيُّ"، وقد أخذ منه كثير من التابعين، وهلم جرًّا، وتخصيص ﴿لَمْ يَكُنْ﴾؛ لأنها وجيزة مختصرة مشتملة على قواعد كثيرة من أصول الدين، ومهمات الوعد والوعيد والإخلاص، وتطهير القلب. آلله: بالمد بلا حذف، وبالحذف بلا مد، والمقصود التعجب إما هضماً أي أنَّى لي هذه المرتبة! وإما استلذاذاً.

وقد ذُكرتُ: تقرير للتعجب أي وقد ذكرين؟ فذَرفتْ عيناه: سروراً. أن يُسافر بالقرآن: أي بالصحف التي كتب عليها القرآن، وحمل المصحف إلى دار الكفر مكروه، وأما إذا كتب كتابًا إليهم فيه آية منه، فلا بأس؛ لأنه ﷺ كتب إلى هرقل ﴿قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (آل عمران: ٦٤) الآية.

وإنَّ بعضهم ليستترُ ببعض من العُرْي وقارئُ يقرأ علينا، إذ جاء رسول الله على علينا، فلمَّا قام رسول الله على سكت القارئ، فسلم، ثم قال: "ما كنتم تصنعون؟" قُلنا: كنَّا نستمعُ إلى كتاب الله. فقال: "الحمدُ لله الذي جعل من أمَّتي مَن أمِرتُ أن أصبِر نفسي معهم". قال: فحلس وسُطنا ليَعدِل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فتحلَّقُوا وبرزت وُجوهُهم له، فقال: "أبشروا يا معشر صعاليكِ المهاجرين! بالنور التَّام يوم القيامة، تدْخُلُون الجنَّة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة". رواه أبو داود.

۱۹۹ – (۱۳) وعن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: "زَيِّنُوا القرآن بأصواتكم". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي.

أن أصبر نفسي: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ﴾ (الكهف: ٢٨). ليَعدل: أي ليحعل نفسه عديلاً لنا. يا معشر صعاليك: فقراء. قبل أغنياء الناس: أراد الأغنياء: الشاكرين، فإنهم يوقفون في العرصات للحساب من أين حصلوا المال؟ وفي أي شيء صرفوه؟

زيّنُوا القسرآن إلخ: "قض" قيل: من القلب يدل عليه أنه روي عن البراء أيضاً عكسه، وقيل: المراد تزيينه بالترتيل والتجويد، وتليين الصوت، وتحزينه، وأما التغني بحيث يخل بالحروف زيادة ونقصاناً فهو حرام يُفسَّق به القارئ، ويأثم به المستمع، ويجب إنكاره؛ فإنه من أسوء البدع، وأفحش الأحداث. أجذم: أي مقطوع اليد من المجزم وهو القطع، وقيل: مقطوع الأعضاء، يقال: رجل أجذم إذا تسقاطت أعضاؤه من الجذام، وقيل: أحذم الحجة أي لا حجة له، ولا لسان يتكلم به، وقيل: خالى اليد عن الخير.

يا معشر صعاليك: الصعلوك الذي لا مال له، وصعاليك العرب ذوبالها، وكان عروة بن الورد يسمى عروة الصعاليك؛ لأنه كان جمع الفقراء في حضيرة، وكان يُجرى عليهم مما يغنمه، وصعاليك المهاجرين: فقراؤهم. [الميسر ٥١٠،٥٠٩/٢]

وعن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقلَّ من ثلاث". رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

الجاهر بالصَّدقة، والمُسرُّ بالقرآن كالمُسرِّ بالصدقة". رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن غريبٌ.

استحلَّ محارمه". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثُ ليس إسناده بالقوي.

٢٠٠٤ – (١٨) وعن الليث بن سعد، عن ابن أبي مُليكة، عن يعلى بن مَمْلك، أنَّه سأل أمَّ سلمةَ عن قراءة النبيِّ عَلَيْ فإذا هي تَنْعَتُ قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً. رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

٢٢٠٥ (١٩) وعن ابن جُريج، عن ابن أبي مُليكة، عن أمِّ سلمةَ قالت: كان رسولُ الله ﷺ يُقطِّعُ قراءته، يقولُ:
 رسولُ الله ﷺ يُقطِّعُ قراءته، يقولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ثم يقف، ثم يقولُ:

لم يفقهْ: أي لم يفهم ظاهر معاني القرآن، وأما فهم دقائقه فلا يفي به الأعمار، والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب، ثم هذا يتفاوت بحسب الأشخاص وأفهامهم، قال الإمام النووي: كان السيد الجليل ابن كاتب الصوفي يختم بالنهار أربعاً، وبالليل أربعاً.

الجاهرُ: حاء آثار بفضيلة الجهر بالقرآن، وآثار بفضيلة الإسرار به، والجمع بأن يقال: الإسرار أفضل لمن يخاف الرياء، والجهر أفضل لمن لا يخافه بشرط أن لا يؤذي غيره؛ لأنه يُوقظ قلب القارئ، ويجمع همّه، ويطْرد النوم عنه، وينشط غيره للعبادة، فمن حضره شيء من هذه النيات، فالجهر أفضل. من استحلَّ إلخ: من استحل ما حرمه الله، فقد كفر مطلقاً، وحصّ القرآن لجلالته. تَنْعَتُ: تصف، ويحتمل الوجهين، الأول: أن تقول: كانت قراءته كيت وكيت، والثاني: أن تقرأ مرتّلة مبيّنة كقراءة النبي على الله الله المرتبة المرتبة المرتبة كقراءة النبي الله الله المرتبة المرتبة كفراءة النبي الله المرتبة الله المرتبة كفراءة النبي الله المرتبة المرتبة كفراءة النبي المرتبة كيش المرتبة المرتبة كيف المرتبة كيف المرتبة كيف المرتبة كيف المرتبة المرتبة كيف المرتبة كيفراء المرتبة كيفراء المرتبة كيف المرتبة كيفراء المرتبة ك

ثم يقف إلخ: قيل: هذه الرواية ليست بسديدة، بل هذه لهجة لا يرتضيها أهل البلاغة، والوقف التام عند قوله:=

﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ثم يقف. رواه الترمذيُّ، وقال: ليس إسنادُه بمتَّصل؛ لأنَّ الليث روى هذا الحديث عن أمِّ سلمةً. وحديثُ الليث أصحُ.

## الفصل الثالث

وفينا الأعرابيُّ والأعجميُّ قال: "اقرؤوا فكلٌّ حسنٌ، وسيجيء أقوام يُقيمونَه كما وفينا الأعرابيُّ والأعجميُّ قال: "اقرؤوا فكلٌّ حسنٌ، وسيجيء أقوام يُقيمونَه كما يُقسامُ القدحُ، يتعجَّلونَه ولا يتأجَّلونه". رواه أبو داود، والبيهقي في "شُعب الإيمان". ١٢٠٧ - (٢١) وعن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: "اقرؤوا القرآن بلُحون العرب وأصواتها، وإيَّاكم ولُحونَ أهل العشق، ولُحونَ أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يُرجِّعون بالقرآن ترجيع الغناءِ والنَّوح، لا يُجاوزُ حَناجرَهم، مفتونةٌ قُلوبُهم وقلوبُ الذين يُعجبُهم شأنُهم". رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ورزينٌ في "كتابه".

<sup>=﴿</sup>مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ولهذا استدرك عليه بقوله: وحديث الليث أصح، وقيل: كان النبي ﷺ يقف على الآية ليتبين للسامعين رؤوس الآي.

فكلّ حسنٌ: أي كل واحدة من قراءتكم حسنة موجبة للثواب، ولا عليكم أن لا تقيموا ألسنتكم إقامة القدح، وهو السهم قبل أن يراش، وسيجيء أقوام يفعلون ذلك، وفيه بناء الأمر على السهولة، والاشتغال بتجويد الحروف، وإحراجها من مخارجها على طريق المبالغة من تسويلات الشيطان الصارفة عن فهم معاني القرآن.

بلُحون العرب: جمع لحن، وهو التطريب، وترجيع الصوت، قال صاحب "جامع الأصول": يُشبه أن يكون ما يفعله القراء في زماننا بين يدي الوعاظ من اللحون العجمية في القرآن ما نهى عنه رسول الله ﷺ.

يُرجِّعون: الترجيع في القراءة ترديد الحروف كقراءة النصارى. لا يُجاوزُ حَناجرَهم: أي لا يصعد عنها إلى السماء، ولا يقبله الله منهم لا ينحدر عنها إلى قلوبهم ليدبّروا آياته، ويعملوا بمقتضاه.

9 - ٢٢٠٩ (٢٣) وعن طاووس، مُرسلاً، قال: سُئل النبي ﷺ أيّ النّاس أحسنُ صوتاً للقرآن؟ وأحسنُ قراءةً؟ قال: "من إذا سمعتَه يقرأ أُرِيتَ أنه يخشى الله". قال طاووسّ: وكان طَلْقٌ كذلك. رواه الدارمي.

"يا أهل القرآن! لا تتوسّدوا القرآن، واثلُوهُ حقَّ تلاوته، من آناء الليل والنَّهار، وأفشُوهُ وتغَنَّوهُ وتدبَّروا ما فيه لعلَّكم تُفلحون، ولا تعجَّلوا ثوابه، فإنَّ له ثواباً". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

حسنُنوا إلخ: وذلك بالترتيل، وتحسين الصوت بالتليين والتحزين، وهذا الحديث لا يحتمل القلب كما احتمله الحديث السابق لقوله: "فإن الصوت الحسن" إلخ. أُرِيتَ: أي حَسبْتَه وظننتَه كذلك، وتأثر منه قلبك. وكان طَلْق إلخ: هو أبو على طلق بن علي بن طلق بن عمرو الأَشجعي اليمامي، ويقال له أيضاً: طلق بن يمامة، وهو والد قيس بن طلق اليمامي. لا تتوسَّدوا: أي لا تجعلوه وسادة لكم تتكتون، وتنامون عليه، وتغفلون عنه، وعن القيام بحقوقه، ويتكاسلون في ذلك، بل قوموا بحقه لفظاً وفهماً وعملاً. وأفشُوهُ إلخ: الإفشاء بالجهر والتعليم، "والتخين" إما الاستغناء، أو الترتيل، أو التحزين والجهر به. وتدبَّروا ما فيه: من الآيات الباهرة، والزواجر البالغة. ولا تعجلوا ثوابه من الخطوط العاجلة. فإنَّ له ثواباً: كاملاً في الآخرة.

#### (٢) باب اختلاف القراءات وجمع القرآن

# الفصل الأول

حكيم بن حزام: قرشي، وهو ابن حزام أخي خديجة أم المؤمنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام، تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وأولاده صحبوا النبي ﷺ. أن أعجلَ عليه: أي أخاصمَه، وأظهرَ بوادر غضبي عليه. ثمَّ لَبَّبتُه: لبَّبتُ الرجل تلبيبًا إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة، ثم حررته، وهذا يدل على اعتنائهم بالقرآن، والمحافظة على لفظه كما سمعوه بلا عدول إلى ما لا يجوّزه العربية.

على غير ما أقرأتنيها: قيل: نزل القرآن على لغة قريش، فلما عسر على غيرهم أذن في القراءة بسبع لغات للقبائل المشهورة - كما ذكر في أصول الفقه - وذلك لا ينافي زيادة القراءآت على سبع للاختلاف في لغة قبيلة وإن كان قليلاً، وللتمكن بين الاختلافات في اللغات، وقيل: جميع القراآت الموجودة حرف واحد من تلك الحروف، وستة منها قد رفعت إلى السماء.

على سبعة أحرف: أي على سبع لغات، هذا تيسر على الأمة، قال العلماء: إن القراءات وإن زادت على سبع، فإنما راجعة إلى سبعة أوجه من الاختلاف: أ: اختلاف الكلمة في نفسها، أو بالزيادة والنقصان. ب: التعبير بالجمع والتوحيد. ج: الاختلاف بالتذكير والتأنيث. د: الاختلاف التصريفي كالتخفيف والتشديد، والفتح والكسر نحو: يقنط ويقيط. هـ: الاختلاف الإعرابي. و: اختلاف الأدات نحو: لكن الشياطين بتشديد النون وتخفيفها. ز: اختلاف المغات كالتفخيم والإمالة.

كِلاكما محسن: أما الرجل ففي قراءته، وأما ابن مسعود ففي سماعه من النبي على والكراهية راجعة إلى الجدل، فكان من حقه أن يقرأه على قراءته، ثم سأل النبي عن وجهها. فسُقِط: في بعض النسخ سُقط على صيغة المجهول أي ندمتُ فتأمل، فإنه ليس بشيء.

من التكذيب: قيل: أي وقع في خاطري من تكذيب النبي على تحسينه لهما تكذيب أكثر من تكذيبي إياه في الجاهلية؛ لأنه كان قبل الإسلام غافلاً أو متشككاً، وإنما استعظم هذه الحالة؛ لأن الشك الذي داخله في أمر الدين إنما أورد على مورد اليقين، وقيل: فاعل "سقط" محذوف أي وقع في نفسي من التكذيب ما لم أقدر على وصفه، ولم أعهد بمثله، ولا وحدت مثله؛ إذ كنت في الجاهلية، وكان أُبيُّ من أكابر الصحابة، وكان ما وقع له نزغة من نزغات الشيطان، فلما ناله بركة يد النبي الله والمناهدة.

عَرِقاً: تمييز. فَرَقاً: مفعول له. أن اقرأ: "أن" مفسرة، وجوز كونها مصدرية على مذهب سيبوية وإن كانت داخلة على الأمر. فردَّ إلى الثَّانيةَ: دل على أن قوله: "أرسل إليّ" ردّ إما على المشاكلة، وإما لأنه كان مسبوقاً لسؤاله ﷺ من كيفية القراءة، والمراد بالرد رجع الكلام، ورد الجواب.

فردَّ إِلَىَّ الثَّالِثَة: اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكلِّ ردَّة رددتُكَها مسألة تسألُنيها، فقلتُ: اللهم اغفر لأمَّتي، اللهُم اغفر لأمِّتي، وأخرَّتُ الثالثة ليوم يرغبُ إلىَّ الخلقُ كلَّهم حتى إبراهيم عليَّلًا". رواه مسلم.

على حرف، فراجعتُه، فلم أزل أستزيدُه ويزيدين، حتى انتهى إلى سبعة أحرف". قال الله على خرف، فراجعتُه، فلم أزل أستزيدُه ويزيدين، حتى انتهى إلى سبعة أحرف". قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر تكون واحداً لا تختلفُ في حلال ولا حرام. متفق عليه.

#### الفصل الثاني

تسألُنيها: أي ينبغي أن تسألينها فأجبتُك إليها. اللهم اغفر: قيل: استغفر تارة للمقتصد المفرّط في الطاعة، وتارةً للظالم في المعصية، وأخر الثالثة إلى يوم احتاج جميع الخلق إليه. أستزيدُه: أي أطلب منه أن يطلب من الله تعالى الذيادة.

واحداً لا تختلف: يعني أن مرجع الجميع في المعنى واحد وإن اختلف اللفظ في هيئته إلى سبعة أنحاء، وأما الاختلاف بأن يصير المثبت منفيًّا، والحلال حراماً، فذلك لا يجوز في القرآن، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ عَيْرِ اللَّهِ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ (النساء: ٨٢).

فَرَقاً: والفَرَق بالتحريك: الحوف أي أصابني من حشية الله، والهيبة منه فيما قد غشيني ما أوقفني موقف الناظر إلى الله إحلالاً وحياءً. [الميسر ٥١٢/٢]

قال: يا محمَّدُ! إنّ القرآن أنزلَ على سبعة أحرف". رواه الترمذيُّ. وفي رواية لأحمد، وأبي داود: قال: "ليس منها إلا شاف كاف". وفي رواية للنسائي، قال: "إن جبريلُ وميكائيل أتياني، فقال جبريلُ عن يميني وميكائيلُ عن يساري، فقال جبريلُ: اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيلُ: استزدْهُ، حتى بلغ سبعة أحرُف، فكلُّ حرف شاف كاف".

الله على قاص يقرأ، ثم يسألُ. فاسترجع ثم قاص يقرأ، ثم يسألُ. فاسترجع ثم قال: سمعتُ رسولُ الله على يقولُ: "من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنّه سيجيء أقوامٌ يقرؤون القرآن يسألون به النّاس". رواه أحمدُ، والترمذي.

#### الفصل الثالث

النَّاسَ، جاء يوم القيامة ووَجههُ عظمٌ ليس عليه لحمٌ". رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

على سبعة أحرف: أي على سبع لغات، فليقرأ كل بما يسهل عليه. إلا شاف: أي شاف للعليل في فهم المقصود، وكان للإعجاز في إظهار البلاغة، وقيل: أي شاف لصدور المؤمن للاتفاق في المعنى، وكان في الحجة على صدق النيي الله في يسألُ: الناس [شيئًا من مال الدنيا بالقرآن].

فاسترجع: لأنه ابتلى هذه المصيبة، ولأنها من أمارات القيامة. فليسأل الله: إما بأن يمر بآية رحمة فيسألها من الله، أو بآية عقوبة فتعوذ بالله منها، وإما بأن يدعو الله عقيب القراءة وهو سنة مؤكدة، وينبغي أن يكون الدعاء أمر الآخرة، وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم. يتأكّل به: يعني يتأكل كتعجل بمعنى استعجل، والباء في "به" للآلة لما جعل أشرف الأشياء وأعزها ذريعة إلى أذلّها جاء في يوم القيامة في أقبح صورة، وأسوء حالة، قال بعض العلماء: استحرار الجيفة بالمعازف أهون من استجرارها بالمصحف، وفي الأخبار: "من طلب بالعلم المال كان كمن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسنه لينظفه".

السورة حتى ينزل عليه "بسم الله الرحمن الرحيم". رواه أبو داود.

9 / ٢٢١٩ (٩) وعن علقمة، قال: كتّا بحمص، فقرأ مسعود سورة "يوسف"، فقال رجلّ: ما هكذا أنزلتْ. فقال عبدُ الله: والله لَقرأتُها على عهد رسول الله على فقال: "أحسنت". فبينا هو يُكلّمُه إذ وجدَ منه ريح الخمر، فقال: أتشربُ الخَمرَ وتكذّبُ بالكتاب؟! فضربه الحدّ. متفق عليه.

اليمامة، فإذا عمرُ بنُ الخطاب عنده، قال أبو بكر: إنَّ عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرَّ يوم اليمامة بقرَّاء القرآن، وإني أخشى إن استحرَّ القتل بالقرَّاء بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن،

حتى ينزل عليه إلخ: هذا الحديث والذي سيرد في آخر الباب دليلان ظاهران على أن البسملة جزء من كل سورة أنزلت مكررة للفصل. فقال: أحسنتَ: أي قال رسول الله ﷺ لي: "أحسنتَ".

وتكذَّبُ بالكتاب: هذا تغليظ؛ لأن تكذيب الكتاب كفر، وإنكار القراءة في جوهر الكلمة كفر دون الأداء، ولهذا أجري عليه حد الشارب لا حد الردة.

مقتل أهل اليمامة: "مقتل" ظرف زمان أي أيام قتل أهل اليمامة، واليمامة بلاد الجوّ، وكان لها امرأة يقال لها "زرقاء" يضرب بها المثل في قوة الصبر، فيقال: الصبر من زرقاء باليمامة، ثم أن أبا بكر المسلمين إلى اليمامة، فقاتلهم بنوحنيفة قتالاً لم ير المسلمون مثلها، وقتل من القراء يومئذ سبع مائة، ثم أن جماعة من المسلمين حملوا على أصحاب مسيلمة فانكشفوا، وتبعهم المسلمون، وقتلوا مسيلمة وأصحابه. اليمامة: بلاد. قد استحرَّ: أي أكثر، واشتد من الحرّ بمعنى الشدة.

وإين أخشى: أي أحشى استحراره، والمراد الزيادة على ما كان يوم اليمامة؛ لأن الخشية إنما تكون مما لم يوجد من المكاره، فقوله: "إن استحرّ" مفعول "أخشى"، ويحتمل أن يكون "إن" بالكسر، والجملة الشرطية دالة على مفعول "أخشى".

وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلتُ لعُمر: كيف تفعلُ شيئًا لم يفعله رسولُ الله والله عمرُ: هذا والله خيرٌ. فلم يزلْ عمرُ يراجعُني حتى شرح اللهُ صدري لذلك، ورأيتُ في ذلك الذي رأى عمرُ. قال زيدٌ: قال أبو بكر: إنّك رجلٌ شابٌ عاقلٌ لا نتّهمُك، وقد كنتَ تكتُبُ الوَحي لرَسول الله على من الحبل من الجبال ما كان أثقل علي منا أمري به من جمْع القرآن. قال: قلتُ: كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسولُ الله على قال: هو والله خيرٌ. فلم يزلُ أبو بكر يُراجعُني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعتُ القرآن أجمعُه من العُسُب واللّخاف وصُدور الرِّجال، حتى وحدتُ آخر سورة التوران أجمعُه من العُسُب واللّخاف وصُدور الرِّجال، حتى وحدتُ آخر سورة "التوبة" مع أبي خُزيمة الأنصاريَّ، لم أجدها مع أحد غيرة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ النَّهُ مِنْ عند أبي بكر حتى توفّاهُ اللهُ، ثم عند الله عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. رواه البخاري.

٢٢٢١ (١١) وعن أنس بن مالك: أن حُذيفة بن اليمان قدِمَ على عثمانً،
 وكان يُغازي أهل الشام في فتح أرمينيَّة وآذر بيجان مع أهل العراق، ......

رجل شابٌ : أشار بالشاب إلى القوة وحدّة النظر، وجودة الضبط. أجمعُــه: حــال من الفاعل أو المفعول. من العُسُب: العُسُب جمع العسب، وهو أصول السّعف أمثال الكتف، والسعف ما عليه الخوص، و"اللّخاف" ححارة بيض رقاق، واحدها لَخفة. مع أبي خُريمةً: المذكور في "جامع الأصول" من الصحابة حزيمة بن ثابت الأنصاري الأوسي المذكور في الحَديث الآتي، وأبو حيثمة الأنصاري السالمي الحزرجي، فتأمل.

لم أجدها مع أحد غيره: هذا لا ينافي ما روي أن جماعة حفظوا القرآن كله في حياته وكان على عب، ومعاذ ابن حبل، وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء لجواز النسيان بعد الحفظ، فلما سمعوا المنسي من غيرهم تذكروا كما يدل عليه قوله في الحديث الآتي: فقدتُ آية من الأحزاب إلخ.

فأفزعَ حُذيفةَ احتلافُهم في القراءة، فقالُ حُذيفةُ لعثمانَ: يا أميرَ المؤمنين! أدرك هذه الأمّةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنّصارى، فأرسلَ عُثمانُ إلى حفصةً: أن أرسلي إلينا بالصُّحف، ننسخُها في المصاحف ثم نَرُدُّها إليك، فأرسلتْ بها حفصةً إلى عثمانً، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزُّبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمانُ للرهط القرشيّين الثلاث: إذا اختلفتم في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قُريش، فإنّما نزل بلساهم، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصُّحفَ في المصاحف، ردَّ عثمانُ الصُّحفَ إلى حفصةً، وأرسل إلى كل أفق بمصحف ممّا نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلُّ صحيفة أو مصحفٍ أن يُحرقَ. قال ابنُ شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أنَّه سمع زيد بن ثابت قال: فقدْتُ آيةً من "الأحزاب" حين نسخنا المُصحفَ، قد كنتُ أسمعُ رسولَ الله ﷺ يقرأ بها، فالتمسناها، فوجدْناها مع خُزيمةً بن ثابت الأنصاريِّ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾، فألحقناها في سُورها في المُصحف. رواه البخاريُّ.

الله "الأنفال"، وهي من المثاني، وإلى "براءة"، ...................

فإنّما نزل بلسائهم: أي نزل أولاً بلسائهم، ثم رَخّص أن يقرأ بسائر اللغات. أن يُحرقَ: بالحاء المهملة، وقد يروى بالمعجمة أي نقص ويقطع. مع خُزيمةً: هو أبو عمار الأوسي شهد بدراً وما بعدها، وكان مع علي الله بعد يوم صفّين، فلما قتل عمار جرّد وقاتل حتى قتل. وهي من المثاني: المثاني من القرآن ما كان أقل من المئين، ويسمى جميع القرآن مثاني؛ لاقتران آية الرحمة بآية العذاب، يسمى الفاتحة مثاني أيضاً.

وهي من المئين، فقرنتُم بينَهما ولم تكتُبوا سطر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ووضعتُموها في السبّع الطُّول؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: كان رسولُ الله على مما يأتي عليه الزمانُ، وهو تَنْزُلُ عليه السُّورُ ذواتُ العدد، وكانَ إذا نزلَ عليه شيءٌ دعا بعضَ من كان يكتبُ فيقولُ: "ضَعُوا هؤلاء الآيات في السُّورة التي يُذكرُ فيها كذا وكذا" فإذا نزلت عليه الآيةُ فيقولُ: "ضعُوا هذه الآية في السُّورة التي يُذكرُ فيها كذا وكذا". وكانت "الأنفال" من أوائل ما نزلت بالمدينة، وكانت "براءة" من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهةً بقصتها، فقبض رسولُ الله على ولم يُبيّن لنا أنها منها فمن أجل ذلك قرَنْتُ بينَهما، ولم أكتب سطر "بسم الله الرحمن الرحيم" ووضعتها في السبع الطُول. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود.

من المئين: جمع المائة، وأصل المائة مأىً كمعيّ، والهاء عوض من الواو، وإذا جمعتَ المائة قلت: مئيون، ولو قلت: مئآت جاز. سطرَ بسم الله إلخ: فدل هذا الكلام على ألها نزلت منزلة سورة واحدة، وكمّل السبع الطول بها.

## [٩] كتاب الدعوات

# الفصل الأول

اللهُمَّ إِنِي اتَّخَذْتُ عندك عهدًا (٢) وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "اللهُمَّ إِنِي اتَّخَذْتُ عندك عهدًا لن تُخلفنيه، فإنما أنا بشرٌ، فأيُّ المؤمنين آذيتُه: شتمتُه، لعنتُه، حلدْتُه، فاجعلها له

متناسقة ليجمعها على كل واحد من تلك الأمور، وليس من باب اللف.

كتاب الدعوات: الدعاء كالنداء، يستعمل كل منهما موضع الآخر، قال تعالى: ﴿ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً ﴾ (البقرة: ١٧١)، ويستعمل الدعاء استعمال التسمية، يقال: دعوته زيداً. أجمع أهل الفتوى في الأمصار في جميع الأعصار على استحباب الدعاء، وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن تركه أفضل استسلاماً، وقال جماعة: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن خص نفسه فلا، وقيل: إن وجد باعثاً للدعاء استحب، وإلا فلا، ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة والأحبار الواردة عن الأنبياء صلوات الله عليهم.

وإين اختبأتُ دعويي: أي ادخرتُها وجعلتها حبيقة، من الاختباء وهو الاختفاء. نائلةً: واصلة. لا يشركُ إلى: حال. إين اتّخذْتُ عندك عهدًا: قيل: أصل الكلام إن طلبتُ منك حاجةً أسعفني بها، ولا تخييني فيها، فوضع العهد موضع الحاجة مبالغة في كونها مقضية، ووضع "لن تُخلفنيه" موضع لا تخيبي، قيل: وضع العهد موضع الوعد مبالغة، وإشعاراً بأنه وعد لا يتطرق إليه الخلف كالعهد، ولذلك استعمل فيه الخلف لزيادة التأكيد، وقيل: أراد بالعهد الأمان، أي أسألك أماناً، ووضع "الاتخاذ" موضع "السؤال" تحقيقاً للرجاء بأنه حاصل أو كان موعوداً بإجابة الدعوة أحل المسئول المعهود محل الشيء الموعود، ثم أشار إلى أن وعد الله لا يتأتى فيه الخلف. فإنما أنا بشرّ: تمهيد لمعذرته فيما يندر عنه، فإن الغضب المؤدي إلى ذلك من لوازم البشرية. فأي المؤمنين: بيان وتفصيل لما كان يلتمسه. آذيتُه إلى: ذكر هذه الأمور على سبيل التعداد بلا تنسيق، وقابلها بأنواع الألطاف

صلاةً وزكاةً وقُربةً تُقرِّبُه بها إليك يوم القيامة". متفق عليه.

ما يشاءُ، ولا مُكره له". رواه البخاري.

اللهُمَّ اغفر (٤) وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا دعا أحدُكم فلا يقُلْ: اللهُمَّ اغفر لي إن شئتَ، ولكن ليعزم وليُعظِّم الرَّغبةَ، فإن الله لا يتعاظمُه شيءٌ أعطاهُ". رواه مسلم.

الدعاءً". رواه مسلم.

الملكُ الموكَّلُ به: آمينَ، و لك بمثل". رواه مسلم.

صلاةً: رحمةً وتعطفاً. وزكاةً: أي طهارة. إن شئت ارحمني إلخ: قيل: منع عن قوله: إن شئت؟ لأنه شك في القبول، والله تعالى كريم لا بخل عنده، فليستيقن بالقبول. ما لم يستعجل: الظاهر ذكر العاطف في قوله: "ما لم يستعجل"، لكنه ترك تنبيهاً على استقلال كل من القيدين أي يستجاب ما لم يدع يستجاب ما لم يستعجل. قد دعوتُ. وقد دعوتُ: أي مراراً كثيرةً. فيستحسرُ: أي يملّ، استفعال من "حسر" إذا أعيى وتعب. ولك بمثل: أي لك مثل، فالباء زائدةً في المبتدأ كما في: بحسبك درهم.

ويدَعُ الدعاءَ: أي يتركه مطلقاً، أو ذلك الدعاء، ولا ينبغي للعبد أن يمل من الدعاء؛ لأنه عبادة، وتأخير الإجابة إما لأنه لم يأت وقته؛ لأن لكل شيء وقتاً مقدراً في الأزل، أو لأنه لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا،=

٧ ٢٢٢٩ (٧) وعن حابر، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تدْعُوا على أنفُسكم، ولا تدعُوا على أنفُسكم، ولا تدعُوا على أموالكم، لا تُوافقوا من الله ساعة يُسألُ فيها عطاءً فيستَجيبُ لكم". رواه مسلم.

وذُكر حديثُ ابن عبَّاس: "اتَّق دعوةَ المظلوم". في كتاب الزكاة.

#### الفصل الثاني

العبادة". ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴿ رُواه أَحْمَد، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابنُ ماجه.

(٩) وعن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الدُّعاء مُخُّ العبادة". رواه الترمذي.

٢٢٣٢ - (١٠) وعن أبي هريرة ﴿ مَالَ عَالَ : قال رسولُ الله ﷺ: "ليس شيء

الدعاء هو العباده: اي هو العباده الحقيقية التي تستاهل ان تسمى عباده؛ للالله على الإقبال إليه تعالى، والإعراض عما سواه، واستشهد بالآية؛ لدلالتها على أن المقصود ترتب عليه ترتب الجزاء على الشرط، والمسبب على السبب، فيكون أتم العبادات، ويقرب من هذا قوله: مخ العبادة أي خالصها.

لا تُوافقوا: في للداعي، وعلة للنهي أي لا تدعوا؛ كيلا توافقوا. فيستَجيبُ لكم: حواب النهي من قبيل: "لا تدن [من الأسد فيأكلك"] على مذهب الكسائي، ويحتمل أن يكون مرفوعاً أي فهو يستجيب. الدُّعاء هو العبادة: أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة؛ لدلالته على الإقبال إليه تعالى،

<sup>=</sup>فيعطي في الآخرة من الثواب عوضه، أو يؤخر دعاءه ليُلحّ ويبالغ في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، ولعل عدم قبول دعائه بالمطلوب المخصوص خير له من تحصيله. [المرقاة ١١٧/٥] الدُّعاء مُخُّ العبادة: أي لبّها، والمقصود بالذات من وجودها، قيل: مخ الشيء خالصه، وما يقوم به المخ الدماغ الذي هو نقيه، ومخ العين ومخ العظم شحمها، والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ. [المرقاة ٥/١٠]

أكرم على الله من الدعاء". رواه الترمذيُّ، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

القضاءَ إلا الدعاء، ولا يزيدُ في العُمر إلا البرُّ". رواه الترمذي.

مَّ انزل وممَّالم ينسزل، فعليكم عباد الله بالدعاء". رواه الترمذي.

٣٠٢٥ – (١٣) ورواه أحمدُ عن معاذ بن جبل. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب. وتال الترمذي: هذا حديثٌ غريب. ٢٢٣٦ – (١٤) وعن جسابر في قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما من أحد يدعُو بدُعاء إلا آتاه الله ما سألَ، أو كفَّ عنه من السُّوء مثلَــه، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحــم". رواه الترمذي.

٣٢٣٧ – (١٥) وعن ابن مسعود ﴿ قَالَ: قَــالَ رَسُولُ الله ﷺ: "سَلُوا الله

لا يَود القضاءَ إلى: الأمر المقدر، وتأويل الحديث: أنه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد من نزول المكروه، فإذا وفق للدعاء دفعه الله عنه، فتسميته قضاء بحاز، ويوضحه قوله ﷺ في الرقى: "هو من قدر الله"، فقد أمر بالدعاء والتداوي مع أن المقدور كائن لخفائه على الناس وجوداً وعدماً، أو أراد بردّ القضاء تموينه، وتيسير الأمر حتى كأنه لم ينزل، يؤيده قوله في الحديث الآتى: ينفع مما نزل، ومما لم ينزل.

إلا السدعاء: الدعاء كالتُّرس، والبلاء كالسهم. ولا يزيدُ في العُمسر إلخ: قيل: معناه: إذا أبرَّ لا يضيع عمره، فكأنه زاد، وقيل: قسدر أعمال البر أسباباً لطول العمر كما قدر الدعاء سبباً لرد البلاء. ممَّا نزل: بالصبر والتحمل. وقمًا لم ينسزل: بالرد.

ينفعُ لِمَّا نزل إلخ: أي فيسهل عليه تحمل ما نزل به من البلاء، فيصبره عليه، أو يرضيه به، حتى لا يكون في نزوله متمنيًّا بخلاف ما كان مما لم ينـــزل بأن يصرفه عنه، أو يمدّه قبل النـــزول بتأييد منه، يخفف منه أعباء ذلك إذا نزل به. [الميسر ٢/٣١٥]

من فضله، فإن الله يُحبُّ أن يُسألَ، وأفضلُ العِبادةِ انتظارُ الفرَجِ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب.

عضب عليه". رواه الترمذي.

الله له عند الشدائد فليُكثر الدعاءَ في الرخاء". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

الله على: "ادْعوا الله وأنتم مُوقنونَ الله على: "ادْعوا الله وأنتم مُوقنونَ الله على الله والله وأنتم مُوقنونَ بالإجابة، واعلموا أنّ الله لا يستحيبُ دعاءً من قلب غافل لاهٍ". رواه الترمذيُ، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

انتظـارُ الفــرَجِ: أي ترك الشكاية، وانتظار الفــرج أفضل العبادات؛ لأن الصبر في البلاء انقياد للقضاء. وما سُئل الله إلخ: أصل الكلام ما سأل الله شيئًا أحب إليه من العافية، فأقحم المفسِّر، لفظ "أن يسأل" اعتناء، والعافية كلمة جامعة لأنواع خير الدارين من الصحة في الدنيا، والسلامة فيها، وفي الآخرة.

أحبّ إليه: في الظاهر مفعول "يعني"، وفي الحقيقة صفة "شيئًا". وأنتم مُوقنونَ بالإجابة: أي كونوا عند الدعاء على حالة تستحقون بها الإجابة من إتيان المعروف، واجتناب المنكر، ورعاية شرائط الدعاء كحضور القلب، وترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة، واغتنام الأحوال الشريفة كالسجود إلى غير ذلك، أو أراد وأنتم معتقدون أن الله تعالى لا يخيبكم لسعة كرمه.

غافل لاهٍ: من اللهو أي لاعب بما سأله، أو مشتغل بغير الله تعالى، وهذا عمدة آداب الدعاء؛ ولذا خص بالذكر. [المرقاة ٥/٥٠]

٣٢٤٣ – (٢١). وفي رواية ابن عبَّاس، قال: "سلوا الله ببطون أكفِّكم ولا تسألوه بظهُورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وُجوهكم". رواه أبو داود.

الدعاء لم يُحُطَّهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي.

الجوامع من الدعاء، ويدَعُ ما سوى ذلك. رواه أبو داود.

٢٢٤٧ - (٢٥) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسولُ الله ﷺ:.....

ببطون أكفكم: لأن هذا هيئة السائل الطالب المنتظر للأحذ، فيراعي مطلقاً كما هو ظاهر الحديث، وقيل: في دفع البلاء يجعل ظهر الكف فوق بطنها تفاؤلاً، ولرعاية صورة الدفع، وقوله: "ببطون" الباء للآلة.

ولا تسألوهُ بظُهورها: روي أنه ﷺ أشار في الاستسقاء بظهر كفيه، ومعناه: أنه رفع يديه رفعاً بليغاً حتى ظهر بياض إبطيه، وصارت كفاه محاذيتين لرأسه ملتمساً أن يغمره برحمته من رأسه إلى قدميه. صفراً: أي حالية. يستحبُّ الجوامعَ: "نه" الجوامع هي التي تجمع الأغراض الصالحة، أو تجمع الثناء على الله، وآداب المسألة. "مظ" هي ما لفظه قليل، ومعناه كثير شامل لأمور الدنيا والآخرة.

فامسحوا بما وُجوهكم: فإنما تنزل عليها آثار الرحمة، فتصل بركتها إليها. [المرقاة ٥٦٦٥]

"إن أسرع الدُّعاء إجابةً دعوةُ غائب لغائب". رواه الترمذي، وأبو داود.

النبيَّ النبيَّ العُمرة العُمرة الخطاب المُسَّم، قال: استأذنتُ النبيَّ اللَّهِ في العُمرة فأذن لي، وقال: "أَشْرِكنا يا أخيَّ في دعائك ولا تنسَنا". فقال كلمة ما يسرُّني أنَّ فأذن لي، وقال: "ولا تنسَنا". في هما الدنيا. رواه أبو داود، والترمذي، وانتهت روايته عند قوله: "ولا تنسَنا".

9 ٢٢٤٩ – (٢٧) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ثلاثةٌ لا تُردُّ دَعوهَم: الصائم حين يُفطر، والإمامُ العادلُ، ودعوةُ المظلوم يرفعُها الله فوقَ الغمام وتُفتحُ لها أبوابُ السَّماء، ويقولُ الربُّ: وعزَّتي لأنصرنَّك ولو بعد حين". رواه الترمذي.

٠٥١٥- (٢٨) وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ثلاثُ دعواتِ مستجاباتٌ لا شكَّ فيهن: دعوةُ الموالد، ودعوةُ المسافر، ودعوةُ المظلوم". رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

أَشْرِكُنا يَا أَخَيَّ: فيه إظهار الخضوع، والمسكنة في مقام العبودية، وحث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين، وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء، ويشاركوا فيه أقارهم وأحباءهم، وتفخيم لشأن عمر، وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه عن الرد، وتصغير "أخيّ" تلطف وتعطف كتصغير "بُنيّ". كلمسةً ما يسرُّني إلخ: أراد بالكلمسة ما سبق أو غيره، ولم يصرح به توقيًّا عن التفاخر، والباء في "بها" للبدلية.

الصائم حين يُفطر إلخ: أي دعوة الصائم، ودعوة الإمام بدليل قوله: "ودعوة المظلوم"، ويكون بدلاً من دعوهم، و"يرفعها" حال، كذا قيل، والأولى أن يكون خبراً لقوله: "ودعوة المظلوم"، وقطع هذا القسم عن أخويه لشدة الاعتناء، ونظير هذا الوحه قوله: "ويقول الرب" إلخ، فإنه لا يلائم الوجه الأول؛ لأن ضمير "يرفعها" للدعوة حينئذ لا لدعوة المظلوم كما في الوجه الأول. دعوة الوالد: أي لولده أو عليه، و لم يذكر الوالدة؛ لأن حقها أكثر، فدعاؤها أولى بالإجابة.

دعوةُ غائب لغائب: لخلوصه وصدق النية، وبعده عن الرياء، والسمعة. [المرقاة ١٢٨/٥] دعوةُ الوالد: واختصاص هؤلاء الثلاثة بإجابة الدعوة؛ لانقطاعهم إلى الله بصدق الطلب، ورقة القلب، وانكسار البال، ورثاثة الحال، أما المسافر؛ فلأنه منتقل عن الموطن المألوف، ومفارق عمن كان يستأنس به، مستشعر في =

#### الفصل الثالث

٢٥١ - (٢٩) عن أنس ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسأل أحدُكم ربَّه حاجته كلَّها، حتى يسأله شِسْعَ نعله إذا انقطع".

٣٠١ – (٣٠) زاد في رواية عن ثابت البُناني مُرسلاً "حتى يسأله الملحَ، وحتى يسأله الملحَ، وحتى يسأله الملحَ، وحتى يسأله شسعه إذا انقطع". رواه الترمذي.

٣١٥ - ٢٢٥٣ وعن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ يرفعُ يديه في الدُّعاء حتى يُرى بياضُ إبطيه.

٢٥٤ - (٣٢) وعن سهل بن سعد، عن النبيِّ ﷺ، قال: كان يجعلُ أصبُعَيه حذاء منكبيه، ويدعو.

مرح - (٣٣) وعن السائب بن يزيد، عن أبيه: أنّ النبي ﷺ كَانَ إذا دعا، فرفع يديه مسح وجْههُ بيديه. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في "الدعوات الكبير". (٣٤) وعن عكرمة، عن ابن عباس ﷺ قـال: المسألةُ أن تَرفعَ

شسعه: الشسع: أحد سيور النعل بين الإصبعين. يجعلُ أصبُعَيه إلخ: دل الحديث على القصد في رفع اليدين، والسابق على الزيادة. فرفع يديه مسح إلخ: دل على أنه إذا لم يرفع يديه في الدعاء لم يمسح.

المسألةُ أن ترفعَ إلخ: المسألة بمعنى السؤال، أي [أدب السؤال] وطريقة رفع اليدين، وأدب الاستغفار الإشارة بالسبابة سبًّا للنفس الأمارة والشيطان، والتعوذ منهما، ولعله أراد بالابتهال دفع ما يتصوّر من مقابلة العذاب، فيجعل يديه كالترس ليستره من المكروه.

<sup>=</sup>سفرته من طوارق الحدثان، فلا يخلو ساعتئذ عن الرقة والرجوع إلى الله بالباطن، وأما المظنوم: فإنه متقلب إلى ربه على صفة الاضطرار، وأما الوالد: فإنه يدعو لولده على نعت الخير والرقة، وإيثار الولد على نفسه بما يستطيع، فيخلص في دعائه مبلغ جهده. [الميسر ٥١٩/٢]

يديك حذو منكبيك أو نحوَهُما، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمدّ يديك جميعاً. وفي رواية، قال: والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلى وجهه. رواه أبو داود.

٣٥٧ – (٣٥) وعن ابن عمر، أنه يقول: إنّ رفعكم أيديكم بدعةٌ، ما زاد رسولُ الله ﷺ على هذا - يعني إلى الصدر-. رواه أحمد.

٩ - ٢٢٥٩ (٣٧) وعن أبي سعيد الخدري، أنّ النبيّ على قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بما إحدى ثلاث: إمّا أن يعُجّل له دعوتَهُ، وإما أن يدّخرَها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السُّوء مثلها". قالوا: إذن نُكثرُ. قال: "الله أكثر". رواه أحمد.

عن النبيّ عَلَىٰ قال: "خمسُ دعوات يستجابُ لهنّ دعوة المحاجِّ حتى يصدُر، ودعوة المحاهد حتى يستجابُ لهنّ دعوة المطلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاجِّ حتى يصدُر، ودعوة المحاهد حتى يقعد، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب"، ثم قال: "وأسرعُ هذه الدّعوات إجابة دعوة الأخ بظهر الغيب". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير".

يعني إلى الصدر: يعني تفسير لما فعله ابن عمر من رفع اليدين إلى الصدر. الله أكثر: أي أكثر إجابة من دعائكم، والمعنى: أن إحابة الله أكثر. حتى يقعد: أي يقعد ما استتب لمحاهدته، أي حتى يفرغ منها.

# (١) باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه الفصل الأول

مكَّة، على حبل يُقالُ له: جُمدانُ، فقال: كان رسولُ الله ﷺ يسيرُ في طريق مكَّة، فمرَّ على حبل يُقالُ له: جُمدانُ، فقال: "سيروا، هذا جمدانُ، سبقَ المفرِّدون". قالوا: وما المفرِّدون؟ يا رسولَ الله! قال: "الذَّاكرونَ الله كثيراً والذَّاكراتُ". رواه مسلم.

٣٦٦٣ - (٣) وعن أبي موسى، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مثلُ الذي يذكُرُ ربَّه، والذي لا يذكرُ، مثلُ الحيِّ والميت". متفق عليه.

١٦٦٤ – (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "يقولُ الله تعالى: أنا عند ظنِّ عبدي بي،....

جُمدانُ: حبل على مسيرة ليلة من المدينة. لما قربوا اشتاقوا إلى الأوطان، فتفرد منهم جماعة، وسبقوا، فقال الله المتخلفين: سيروا وقد قرب الدار، وهذا جُمدان، وسبقكم المفرِّدون، يقال: فَرَد برأيه، وأفرد وفرَّد بمعنى انفرد به، ويقال: فرد نفسه إذا تبتَّل للعبادة، وأما جواب رسول الله الله عن سؤالهم، فمن الأسلوب الحكيم أي دَعُوا سؤالكم هذا؛ لأنه ظاهر، واسألوا عن السابقين إلى الدين أفردوا أنفسهم لذكر الله تعالى.

وما المفرّدون؟: السؤال عن الصفة أعني التفريد، ولذلك لم يقولوا: ومن المفردون؟ فأجاب: بأن التفريد الحقيقي المعتد به هو تفريد النفس بذكر الله تعالى. مثلُ الحيِّ والميت: فالحي مزيّن ظاهره بنور الحياة، والتصرف التام فيما يريد، وباطنه بنور العلم والإدراك، وكذا الذاكر مزيّن ظاهره بنور الطاعة، وباطنه بنور المعرفة، وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه. أنا عند ظنِّ عبدي بي: أنا عامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني، والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف، وحسن الظن بالله كقوله على الله يموت أحدكم إلا وهو يُحسن على المناه على تغليب الرجاء على الخوف، وحسن الظن بالله كقوله على العرب أحدكم إلا وهو يُحسن على المناه على على المناه المناه على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه

وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرتُه في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرتُه في ملأ خير منهم". متفق عليه.

وعن أبي ذر على قال: قال رسول الله على: "يقولُ الله تعالى: هُرَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا فَهُ، وأزيدُ، ومن جاء بالسيّئة فجزاء سيئة مثلُها الأعلى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِالسِيِّئة فَجزاء سيئة مثلُها الله عَلَى وَمَن تقرَّبَ مِني شَيْراً، تقرَّبت منه ذراعاً، ومن تقرَّبَ مني ذراعاً، تقرَّبت منه ذراعاً، ومن تقرَّب مني ذراعاً، تقرَّبت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيتُه هرولة، ومن لقيني بقُرابِ الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيتُه بمثلها مغفرةً ". رواه مسلم.

افترضتُ عليه، وما يزالُ عبدي يتقرّب إليَّ بالنَّوافل حتى أُحبَّه، الله على قال: الله على قال: الله على قال: الله على ال

الظن بالله"، ويجوز أن يراد بالظن اليقين، لقوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ﴾ (البقرة: ٤٦) أي إذا رسخ العبد في مقام التوحيد والإيمان والوثوق بالله قرب منه، ورُفع الحجاب بحيث إذا دعا أحاب، وإذا سأله استحاب. وأنا معه: أي بالتوفيق، والمعونة، أسمع ما يقوله.

فإن ذكرين في نفسه: أي سرًّا وخفية وإخلاصاً أسرٌ بثوابه على منوال عمله، وأتولَّى بنفسي إثابته لا أكله إلى غيري. في ملاً خير منهم: من الملائكة المقرَّبين، وأرواح المرسلين، فلا دلالة على كون الملائكة أفضل من البشر. ومن تقرَّبَ منى: أي بالطاعة. تقرَّبتُ منه باعاً: بالرحمة.

يمشي: أي يمشي ويسرع في طاعني. أتيتُه: أي صببتُ عليه الرحمة. هرولةً: ضرب من الإسراع في السير فوق المنشي. بقُرابِ الأرض: ما يقارب ملأها. لا يشوكُ بي إلخ: والمقصود من الحديث دفع اليأس بكثرة الذنوب، ولا ينبغي أن يغتر في الاستكثار من الخطايا. فقد آذنتُه: أي أعلمته. بالحرب: أي بمحاربتي إياه لأجل وليّ. بالنّوافل: النوافل: الطاعات الزائدة على الفرائض.

باعاً: وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. [المرقاة ٥/١٤]

فإذا أحببتُه كنتُ سمعه الذي يسمعُ به، وبصرَه الذي يُبصرُ به، ويدَه التي يبطشُ بها، ورحلَه التي يبطشُ بها، ورحلَه التي يمشي بها، وإن سألني لأُعطيَنَه، ولئن استعاذي لأعِيذَنَه، وما تردَّدْتُ عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن نفس المؤمن، يكرهُ الموتَ وأنا أكرَهُ مساءته، ولابُدَّ له منه". رواه البخاري.

كنتُ سمعه إلخ: "حط" أي يسرّت عليه أفعاله المنسوبة إلى هذه الآلات، ووفقته فيها حتى كأني نفس هذه الآلات. "تو" أي يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى مرضاته، فلا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، فكأنه سمع به إلخ. وما ترِدَّدْتُ: أي ما تأخرتُ وتوقفتُ كتأخر المتردد.

قال: فيحُفُّوهُم: أي قال النبي ﷺ.

بأجنحتهم: قيل: الباء في "بأجنحتهم" للتعدية أي يديرون أجنحتهم حول الذاكرين، وقيل: للاستعانة؛ لأن حفهم الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بالأجنحة. قال: فيسألهم: أي قال النبي ﷺ. فائدة السؤال التعريض بالملائكة، وبقولهم: ﴿أَنَحْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسدُ فِيهَا﴾ الآية (البقرة: ٣٠).

قال: يقولون: أي قال النبي ﷺ هل رأوي إلخ: فيه تنبيه على أن تسبيح بني آدم، وتقديسهم أعلى وأشرف؛ لأنه في عالم الغيب مع وجود الموانع، وتقديس الملائكة في عالم الشهادة بلا صارف. كيف لو رأوين؟: سؤال.

لا، والله يا ربّ ما رأوها!" قال: "يقولُ: فكيف لو رأوها؟ قال: "يقولون: لو أنّهم رأوها كانوا أشدَّ عليها حرصاً، وأشدَّ لها طلباً، وأعظم فيها رغبةً". قال: "فممَّ يتعوّذون؟" قال: "يقولون: لا، يقولون؟" قال: "يقولون: لا، والله يا ربِّ ما رأوها" قال: "يقولُ: فكيف لو رأوها؟" قال: "يقولونَ: لو رأوها كانوا أشدَّ منها فراراً، وأشدَّ لها مخافةً". قال: "فيقول: فأشهدُكم أبي قد غفرتُ لهم". قال: "يقولُ مَلَكُ من الملائكة: فيهم فلانٌ ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسُهم". رواه البحاري.

وفي رواية مسلم، قال: "إن لله ملائكةً سيَّارةً فُضُلاً يبتغون بحالس الذكر، فإذا وحدُوا بحلساً فيه ذكرٌ قعدوا معَهم، وحفَّ بعضُهم بعضاً بأجنحتهم، حتى يملأوا ما بينهم وبين السَّماء الدنيا، فإذا تفرَّقوا عرجُوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله، وهو أعلم: من أينُ حثتُم؟ فيقولون: حئنا من عند عبادك في الأرض يُسبِّحونك، ويُكبِّرونك، ويهللونك، [ويُمجِّدونك]، ويَحْمَدُونك، ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك حنَّتك. قال: وهلْ رأوا حنَّتي؟ قالوا: لا، أيْ ربِّ! قال: وكيف لو رأوا جنَّتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممَّ يستجيروني؟ قالوا: من نارك. قال: وهلْ رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: يستغفرونك". قال: "فيقولُ: قد غفرْتُ لهم، فأعطيتُهم ما سألوا، وأجرتُهم مَّا استجاروا" قال: "يقولون: ربِّ! فيهم فلانٌ عبدٌ خطَّاءٌ،

ليس منهم: حال من المستتر في الخبر. هم الجلساءُ: لا يخيب جليسهم عن كرامتهم فيشقى. فُضُلاً: جمع فاضل كَبُزُل وبازل. فإذا تفوَّقوا: أي الذاكرون. عرجُوا: أي الملائكة. وكيف لو رأوا جنّتي؟: تعحيب.

إنما مرّ فجلس معهم". قال: "فيقولُ: وله غفرتُ، همُ القومُ لا يشقى هم جليسهُم". 

7777 (٨) وعن حنظلة بن السرّبيع الأسيدي، قال: لقيّني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة? قلت: نافق حنظلة. قال: سبحانَ الله ما تقولُ؟! قلتُ: نكونُ عند رسول الله في يُذكّرُنا بالنار والجنّة كأنّا رأيَ عين، فإذا خرَحنا من عند رسول الله في عَافسننا الأزواج والأولادَ والضّيْعات نسينا كثيراً. قال أبو بكر: فو الله إنا لنقى مشل هذا، فانطلقتُ أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله في فقلتُ: نافقَ حنظلةُ يا رسول الله في: "وما ذاك؟" قلتُ: يا رسول الله نكونُ عندك عنفسنا نكونُ عندك تُذكّرنا بالنار والجنة كأنّا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولادَ والضَيعات نسينا كثيراً. فقال رسول الله في: "والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتُكم الملائكةُ على فُرُشكم وفي طرُقكم، ولكن يا حنظلةُ! ساعةً وساعةً" ثلاث مرّات. رواه مسلم.

إنما مــرَّ فجلس معهم: أي ما فعل فلان إلا المرور، والجلوس عقيبه أي ما ذكر الله تعالى.

وله غفرتُ: أي قد غفرتُ لهم وله، ثم أتبع "غفرتُ" تأكيداً وتقريراً. جليسهُم: أي بمجالستهم. كيف: أي مستقيم على الطريق أم لا؟. سبحان الله: تعجب. كأنا: نرى.

عافسنًا إلخ: عاثرنا وعالجنا، "المعافسة" المعالجة والممارسة، و"الضيعة" الصناعة والحرفة، وضيعة الرجل ما يكون معاشه كالتحارة والزراعة. كثيراً: أي كثيراً مما ذكــرتنا به، أو نسياناً كثيراً كأنا ما سمعنا منك شيئًا قط، وهـــذا أنسب بقولــه "رأي عين".

على ما تكونون: أي من صفاء القلب، والخوف من الله. على فُرُشكم: المراد: الدوام. ساعةً وساعةً: إما للترخيص، وإما للحث على التحفظ؛ لئلا تسأم النفس عن العبادة. ثلاث مرَّات: أي قال ثلاث مرات، ساعة تكونون في الذكر والحضور، وساعة في المعافسة، وفي ذلك تقرير على الحالة التي كان حنظلة عليها، وأنكرها، ومن ثم ناداه باسمه تنبيهاً على أنه كان ثابتاً على الطريق المستقيم، وما نافق قط.

#### الفصل الثايي

الجنَّة فارتعوا". قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: "حِلَقُ الذكر". رواه الترمذي.

٢٢٧٢ – (١٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قعد مقعداً

وعن أبي المدرداء: رجل أدرد ليس في فيه سنّ. وخير لكمم أي خير من بذل الأمسوال والأنفس. لمن طال عمرُه وحسن عمله: كأنه قال غير خاف: إن خير الناس من ذكر، والمهم أن تدعو له فتصيب من بركته. ولسائك رطبّ: رطوبة اللسان عبارة عن سهولة جريانه كما أن يبسه عبارة عن ضده، وسهولة الجريان بالمداومة، فكأنه قيل: أفضل الأعمال مداومة الذكر، فإن المدكر هو المقصود، وسائر الأعمال وسائل إليه. وما رياض الجنة؟: قيل: هذا الحديث مطلق في المكان، والذكر، فيحمل على المقيد المذكور في باب المساجد من أن المكان هو المسجد، والذكر هو سبحان الله والحمد لله إلخ.

لم يذكُر الله فيه كانت عليه من الله تِرَقَّ، ومن اضطجع مضجعاً لا يذكرُ الله فيه كانت عليه من الله تِرةً". رواه أبو داود.

الله الله الله على ا

٥٢٢٥ - (١٥) وعن أم حبيبة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ كلام ابن آدَمَ عليه لا لهُ، إلا أمرٌ بمعروف، أو نحيٌ عن مُنكر، أو ذكرُ الله". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب.

الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوةٌ للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي". رواه الترمذي.

فقال بعضُ أصحابه: نزلت في الذَّهب والفضَّة، لو علمنا أيّ المال خيرٌ فنتَّخذَه؟ فقال: "أفضلُه لسانٌ ذاكرٌ، وقلب شاكرٌ، وزوجةٌ مؤمنةٌ تُعينُه على إيمانه". رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

#### الفصل الثالث

ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا غيرُه. قال: أما إني لم أستحلفكم تُهمة لكم، وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله شخص أقل عنه حديثاً مني، وإن رسول الله شخص خرج على حَلْقةٍ من أصحابه، فقال: "ما أجلسكم هاهُنا؟". قالوا: جلسنا نذكرُ الله ونحمدُه على ما هدانا للإسلام، ومن به علينا. قال: "آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟" قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: "أما إني لم أستحلفكم تُهمةً لكم، ولكنه أتاني جبريلُ فأخبرني أنّ الله عزّ وجلّ يُباهى بكم الملائكةً". رواه مسلم.

٢٢٧٩ – (١٩) وعن عبد الله بن بُسر: أنّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! إنّ شرائعَ الإسلام

أفضلُه لسانٌ إلخ: الضمير في "أفضله" راجع إلى المال بتأويل النافع. آلله ما أجلسكم: همزة الاستفهام وقعت بدلاً عن القسم، ويجب الجر معها. لم أستحلفكم إلخ: أي لم أستحلفكم، ولكن رسول الله تخلص حرج بدليل قوله: "ولكنه أتاني حبريل"، وقوله: "وما كان أحد" معترضة بين الاستدراك والمستدرك يؤذن بأنه لم ينسه، وقوله: "وإن رسول الله" متصل بقوله: "إني لم أستحلفكم" اتصال الاستدراك بالمستدرك.

ولكنه: فأردت أن أتحقق ما هو السبب في ذلك. إنّ شرائعَ الإسلام: الشريعة مورد الإبل على الماء الجاري، والمراد ما شرع الله، وأظهره لعباده من الفرائض والسنن.

قد كُثُرت عليّ، فأخبرين بشيءٍ أتشبَّثُ به. قال: "لا يزالُ لسانُك رطباً من ذكر الله". رواه الترمذي، وابنُ ماجه. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسن غريبٌ.

وارفعُ درجةً عند الله يوم القيامة؟ قال: "الذَّاكرون الله كثيراً والذَّاكراتُ". قيلَ: يا رسولَ الله كثيراً والذَّاكراتُ". قيلَ: يا رسولَ الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: "لو ضرب بسيفه في الكفَّار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دماً، فإنّ الذَّاكر لله أفضلُ منه درجةً". رواه أحمد، والترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

٢٢٨١ – (٢١) وعن ابن عبَّاس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "الشَّيطانُ جاثمٌ على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خَنَسَ، وإذا غَفَل وَسْوَسَ". رواه البحاريُّ تعليقاً.

٢٢٨٢ – (٢٢) وعن مالك، قال: بَلغَني أنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ يقولُ: "ذاكرُ الله في الغافلين كلُفصنِ أخضرَ في شحر يابس".

عند الله الشهر، وذاكرُ الله في الغافلين مثلُ مصباح في بيت مُظلمٍ، وذاكرُ الله في الغافلين يُريه الله مقعدَه من الغافلين مثلُ مصباح في بيت مُظلمٍ، وذاكرُ الله في الغافلين يُريه الله مقعدَه من الجنّة وهو حيٌّ، وذاكرُ الله في الغافلين يُغفرُ له بعدد كلّ فصيحٍ وأعجم" والفصيحُ: بنو آدم، والأعجمُ: البهائمُ. رواه رزين.

كُثُرت عليَّ: أي غلبت عليَّ بالكثرة. فأخبرين بشيء: أي بشيء قليل موجب لثواب جزيل أستغني به عما يغلبني، ويشق عليَّ. ومن الغازي: قيل: أي الذاكرون أفضل من غيرهم، ومن الغازي أيضاً، قالوا ذلك تعجباً. في الكفَّار: من قبيل "يجرح في عراقيبها نصل".

خَنَسَ: أي انقبض الشيطان وتأخر عنه، واختفى، فتضعف وسوسته، وتقل مضرته. [المرقاة ١٦٣/٥]

٢٢٨٤ – (٢٤) وعن معاذ بن جبل، قال: ما عمِلَ العبدُ عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. رواه مالك، والترمذي، وابنُ ماجه.

٥ ٢ ٢٨ - (٢٥) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله تعالى يقولُ: أنا مع عبدي إذا ذكرين، وتحرَّكتْ بي شفتاهُ". رواه البخاريُّ.

الكلِّ الكلِّ الكلِّ الله بن عمرَ، عن النبيِّ ﷺ، أنّه كانَ يقولُ: "لكلِّ شيء صَقالة، وصقالةُ القُلوب ذكرُ الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله". قالوا: ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: "ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطعً". رواه البيهقيُّ في "الدَّعوات الكبير".

أناً مع عبدي: أي بالإعانة والرحمة والتوفيق، وقيل: المعية كناية عن القربة والشرف. إذا ذكرين: أي ذكرين بالقلب واللسان. وتحرَّكتْ بي: أي بذكري.

## (٢) باب أسماء الله تعالى

#### الفصل الأول

#### الفصل الثاني

م ۲۲۸۸ – (۲) عن أبي هريرة ﴿ مَالَ: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ لله تعالى تسعةً وتسعين اسماً من أحْصاها دخل الجنة،

تسعة وتسعين اسماً: اسمه ما يطلق عليه، وذلك إما باعتبار ذاته، أو باعتبار صفة سلبية كالقدوس، أو حقيقية كالعلم، أو إضافية كالحميد والمليك، أو باعتبار فعل من أفعاله كالرازق، والاسم هو اللفظ، والمسمى هو المعنى، والتسمية وضع اللفظ لذلك المعنى، وقد يطلق ويراد به المعنى، فالمراد بالاسم هو المسمى على التقدير الثاني، وغير المسمى على التقدير الأول، فلذلك احتلف في أن الاسم هو المسمى أو غيره، وقيل: لفظ "اسم" يطلق على اللفظ، وعلى مسماه أيضاً، فهذا هو الحلاف.

هائةً إلا واحداً: بدل، وفائدته المنع من الزيادة والنقصان، وأن أسماءه توقيفية، ودفع لما يتوهم من تصحيف تسعة بسبعة وتسعين بسبعين، وقد حاء في الرواية إلا واحدة نظراً إلى الكلمة.

من أحصاها: أي حفظها كما ورد في بعض الروايات الصحيحة، فإن الحفظ يحصل بالإحصاء، وتكرار مجموعها، أو ضبطها حصراً وتعداداً، وعلماً وإيماناً، أو إطاقها بالقيام بما هو حقها، والعمل بمقتضاها، ويدل الحديث على أن من أحصاها دخل الجنة، ولا ينافي أن من زاد فيها زاد مرتبته في الجنة؛ إذ قد ورد في رواية "ابن ماجه" أسماء ليست في هذه الرواية كالتام، والقديم، والوتر، والسديد، والكافي، والأبد، إلى غير ذلك، وأيضاً ورد في الكتاب الجيد: الرب، الأكرم، الأعلى، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، أحسن الخالقين، ذو الطول، ذو القوة، ذو المعارج، ذو العرش، رفيع الدرجات، إلى غير ذلك. يُحبُّ الوثر: أي يثيب على العمل الذي نبه على معنى الفردانية إثابة كاملة.

هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القُدُّوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الحبَّارُ، المُتكبِّرُ، الخالقُ، البارئُ، المُصوِّرُ، الغفَّارُ، القهَّارُ، الوهَّابُ، اللهيمنُ، العَنْ المعزَّ، المندلُّ، الباسطُ، الخافضُ، الرَّافعُ، المعزُّ، المذلُّ، .......

هو الله: بيان لكيفية الإحصاء كأنه قيل: كيف يُحصيها؟ لا إله إلا هو: لهذه الكلمة مراتب: أ: أن يتكلم بها المنافق مجرداً عن التصديق، وذلك ينفعه في الدنيا بحقن دمه، وحرز ماله وأهله. ب: أن ينضم إليها عقد قلب بمحض التقليد، وفي صحتها خلاف. ج: أن يكون معها اعتقاد مستفاد من الأمارات، والأكثر على اعتبارها. د: أن يكون معها اعتقاد جازم مستفاد من حجة قاطعة، وهي مقبولة اتفاقاً. هـ: أن يكون المتكلم مكاشفاً بمعناها معايناً ببصيرته، وهذه هي الرتبة العليا، قال أهل الإشارة: إذا كان مخلصاً في مقالته كان داخلاً في الجنة في حالته، قال تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّه جَنَّتَانِ ﴿ (الرحمن: ٦٤)، قيل: جنة معجلة، وهي حلاوة الطاعات، ولذة المناجات، وجنة مؤجلة، وهي قبول المثربات، وعلق الدرجات. القُدُّوس: أي الطاهر المنزه في نفسه عن سمات النقصان. السلام: أي ذو السلامة عن عروض الآفات مطلقاً: ذاتاً، وصفة، وفعلاً.

المؤمنُ: أي آمن خلقه بإفادة آلات دفع المضار، أو آمن الأبرار من الفزع الأكبر يوم العرض، أو صدَّق أنبياءه بالمعجزات. المهيمنُ: الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ، من هَيْمَن الطائر إذا نثر جناحه على فرخه صيانة له. العزيزُ: الغالب، ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة، وقيل: عليم المثل. الجبَّارُ: الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر، ويطلق على الإصلاح المجرد نحو: يا جابر كل كسر، وعلى القهر المجرد نحو: لا جبر، ولا تفويض، ثم تجوّز به للعلو المسبب عن القهر، فقيل: نخلة حبارة، وقيل: الجبار هو المصلح لأمور العباد، وقيل: حامل العباد على ما يشاء، وقيل: المتعالي عن أن يلحقه كيد الكائدين.

البارئ: الذي خلق الخلق برياً من التفاوت. المُصوِّرُ: هو الذي صوّره على هيئة يتم بما خواصه وأفعاله.

الغفّارُ: هو الذي يستر القبائح والذنوب في الدنيا بإسبال الستر عليها، وفي العقبى بترك المؤاحدة، وهو أبلغ من الغفور، وقيل: المبالغة في الغفار باعتبار الكمية، وفي الغفور باعتبار الكيفية. القهّارُ: هو الذي لا موجود إلا هو مقدور تحت قدرته مسحر لقضائه وقسدره. الوهّابُ: كثير النعم دائم العطاء، والهبة الحقيقية الخالية عن الأعواض والأغراض. الفتّاحُ: الحاكم، وقيل: الذي يفتح حزائن الرحمة. القابضُ، الباسطُ: مضيّق الرزق، وموسّعه، وقيل: قابض الأرواح عن الأحساد وناشرها عليهم.

الخافضُ، الرَّافعُ: يخفض القسط، ويرفعه، أو يخفض الكفار بالخزي والصَّغار، ويرفع المؤمنين بالنصرة. المعزُّ: الإعزاز جعل الشيء ذا كمال يصير بسببه مرغوباً إليه، قليل المثال، والإذلال ضده.

السَّميعُ، البصير، الحَكَمُ، العدلُ، اللطيفُ، الخبيرُ، الحَليمُ، العظيمُ، الغفورُ، السَّكورُ، العليُّ، الكريمُ، الرَّقيبُ، السَّكورُ، العليُّ، الكريمُ، الرَّقيبُ، الحَيبُ، الحليلُ، الحكيمُ، الودودُ، الجيدُ، الباعثُ، الشَّهيدُ، الحقُّ، الوكيلُ، القويُّ، المتينُ، المتينُ المتينُ، المتينُ الم

الحَكَمُ: الحاكم الذي لا مرد لقضائه. اللطيفُ: بمعنى الملطف كالجميل بمعنى المجمل، وقيل: العالم بخفيات الأمور، وما لطف منها. الخبيرُ: العالم ببواطن الأشياء. الحَليمُ: هو الذي لا يستفزه غضبٌ، ولا يحمله غيظ على تعجيل العقوبة. الشكورُ: هو الذي يعطي الأجر الجزيل على العمل القليل. العليُّ: البالغ في علو الرتبة بحيث لا رتبة إلا وهي منحطة عن رتبته.

الكبيرُ: ضد الصغير، ويستعملان باعتبار مقادير الأحسام، واعتبار الرتب. المُقيتُ: قيل: المقتدر، وقيل: خالق الأقوات. الكريمُ: المفضل بلا مسألة ولا وسيلة. الرَّقيبُ: الحفيظ الذي يراقب الأشياء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

الواسعُ: كثير الرحمة والعطاء. الحكيمُ: الحكمة كمال العلم وإحسان العمل. الودُودُ: الذي يحبّ الخير لكل الخلائق، وقيل: المحب لأوليائه. الوكيلُ: القائم بأمور العباد. القويُّ: القوة القدرة التامة البالغة إلى الكمال. المتينُ: المتانة استحكام الشيء بحيث لا يتأثر أي هو الذي يؤثر ولا يتأثر.

الحَكَمُ: وذلك لمنعه الناس عن المظالم. [الميسر ٢/٩٧٥] العدلُ: حقيقته ذو العدل، وهو الذي لا يميل به الهوى فيجور في الحكم، والعدل خلاف الجور. [الميسر ٢/٩٧٦]

اللطيفُ: وهو البر بعباده الذي يوصل إليهم ما ينتفعون به في الدارين، ويهيئ لهم ما يتسببون به إلى المصالح من حيث لا يحتسبون. [الميسر ٥٢٩/٢] الحفيظ: أي البالغ في الحفظ يحفظ الموجودات من الزوال والاحتلال مدة ما شاء من الأوقات. [المرقاة ١٨٣/٥]

الحَسيبُ: وهو المحاسب ﴿وَكَفَى بِاللهِ حَسِيباً ﴾ (النساء: ٦) أي رقيباً يحاسبهم عليه، وهو الكافي أيضاً. [الميسر ٢/ ٥٣٠] المجيدُ: هو مبالغة الماجد من المجد، وهو سعة الكرم، فهو الذي لا تدرك سعة كرمه، ولا يتناهى توالي إحسانه ونعمه. [المرقاة ٥/ ١٨٨] الشَّهيدُ: وهو الذي لا يغيب عنه شيء... وقيل: المتحقق كونه وهو وجوده. [الميسر ٢/ ٥٣٠] الحقُّ: هو الثابت الذي تحقق بتيقن وجوده، ولا تحقق لغيره إلا من كرمه وجوده. [المرقاة ٥/ ١٨٩]

الوليَّ، الحَميدُ، المحصي، المُبدئُ، المُعيدُ، المحيي، المميتُ، الحيُّ، القيّوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحدُ، الصمدُ، القادر، المُقتدر، المقدِّمُ، المؤخرُ، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المُتعالي، البرُّ، التَّوّابُ، المنتقمُ، العَفُوُّ، الرَّؤوف، مالك المُلك، ذو الجلال والإكرام، المُقسطُ، الجامعُ، الغنيُّ، المُغني، المانع، الضَّارُ، النَّافعُ،

الرّؤوف: ذو الرأفة، وهي أبلغ من الرحمة. المُقسطُ: أي ينتصف للمظلومين من الظالمين. الجامعُ: الذي جمع بين أسباب الحقائق المختلفة والمتضادة. الغنيُّ: المستغني عن كل شيء في كل شيء. المانع: أي الرافع لأسباب الهلاك والنقصان في الأبدان والأديان. الضَّارُ، النَّافعُ: هما بمنـزلة وصف واحـد، هو القدرة الشاملة للضرر والنفع.

الماجد: من المجد، وهو سعة الكرم من "مجَدَتِ الماشية" إذا صادفت روضة أنيقة. الواحد: في "جامع الأصول": لفظ الأحد بعد الواحد، ولم يوجد في "جامع الترمذي" و"الدعوات" للبيهقي، ومعنى الواحد: أنه لا يتجزأ في ذاته، ولا نظير له في صفاته ليس له شريك في أفعاله.

المقدِّمُ: الذي يقدِّم الأشياء بعضَها على بعض في الوجود، وفي الرتبة، وفي المكان كالعلويات والسفليات. المظاهر: ظهر وجوده بالآيات الباهرة، واحتجب كنه ذاته عن العقول. الوالي: الذي تولى الأمور. المتعالي: البالغ في العلاء، والمرتفع من النقائص. البرُّ: المحسن. التَّوابُ: الذي يرجع بالإنعام على كل مذنب رجع إلى التزام الطاعة. المنتقمُ: المعاقب للعصاة. العَفُوُّ: الماحى للسيئات.

الوليُّ: وهو الناصر ينصر عباده المؤمنين، وهو أيضاً المتولي لأمور العالم القائم به، وأصله من الولي وهو القرب. [الميسر ٢/ ٥٣١] الحَصي: وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه، فلا يعزب عنه مثقال ذرة. [الميسر ٥٣١/٢]

القيوم: وهو القائم الدائم على كل شيء. [الميسر ٢/ ٥٣١] الواجد: ويكون الواجد من الجدة، فيكون المراد منه الغني الذي لا يفتقر إلى شيء، ويكون من الوجود، وهو الذي لا يحول بينه وبين ما يريده حائل. [الميسر ٥٣١/٢] الصملة: السيد المتفوق السؤدد الذي يصمد إليه الناس في حوائحهم وأمورهم. الباطن: وهو المحتجب عن بصر الخلق ونظر العقل بحجب كبريائه، فلا يدركه بصر، ولا يحيط به وهم. [المرقاة ١٩٧/٥] الجامع: وهو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، وقيل: الجامع لأوصاف الحمد والثناء. [الميسر ٥٣٢/٢] المانع: قيل: من المنع والحرمان أي يمنع من يستحق المنع، فمنعه حكمة، وعطاؤه حود ورحمة. [الميسر ٥٣٢/٢]

النُّور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرَّشيد، الصَّبُور". رواه الترمذي، والبيهقي في "الدَّعوات الكبير". وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ غريبٌ.

اللهُمّ إني وعن بُريدة: أنّ رسولَ الله ﷺ سمعَ رجلاً يقولُ: اللهُمّ إني أسألك بأنّك أنت الله، لا إله إلاّ أنت، الأحدُ، الصّمدُ، الذي لم يلا، ولم يولد، ولم يكن له كفُواً أحدُ، فقال: "دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعي به أجابَ". رواه الترمذيُّ، وأبو داود.

٠ ٢٢٩٠ (٤) وعن أنس، قال: كنتُ جالساً مع النَّبي ﷺ في المسجد ورجلٌ يُصلِّي، فقال: اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلاّ أنت الحنّانُ، المنّانُ، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام! يا حيُّ يا قيُّومُ! أسألكُ. فقال النبيُّ ﷺ:

النُّور: الظاهر بنفسه. البديعُ: المبدع هو الذي أتى بما لم يسبق إليه. الباقي: دائم الوجود. الوارثُ: الباقي بعد فناء العباد. الرَّشيدُ: الذي ينساق تدابيره إلى غاياتها على سنن السداد بلا استشارة وإرشاد.

الصَّبُور: الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة. وعن بُريدة: ابن الحصيب الأسلمي أسلم قبل بدر، و لم يشهدها، وبايع بيعة الرضوان، وكان من ساكني المدينة، ثم تحوّل إلى بصرة ثم خرج منها إلى خراسان غازياً.

دعا الله باسمه الأعظم إلخ: في الحديث دلالة على أن لله تعالى اسماً أعظم إذا دُعي به أجاب، وأن ذلك مذكور هاهنا، وفيه حجة على من قال: كل اسم ذكر بإخلاص تام مع الإعراض عما سواه هو الاسم الأعظم؛ إذ لا شرف للحروف، وقد ذكر في أحاديث أخر مثل ذلك، وفيها أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ "الله" مذكور في الكل، فيستدل بذلك على أنه الاسم الأعظم. وإذا دُعي به أجاب: إحابة الداعي يدل على وجاهة الداعي عند المحيب، فيتضمن قضاء الحاجة، بخلاف الإعطاء، فالأخير أبلغ.

النُّور: منّور العالم كله، وهاديه بما أقام فيه من أدلة في الكون على وجوده و توحيده. [التفسير المنير ٢٤٤/١٨] البديعُ: وهو الذي فطر الخلق مبدعاً لا على مثال سابق. [الميسر٣٢/٢٥] أنت الحنّانُ. المنّانُ: أي كثير العطاء من المنة بمعنى النعمة ... وفي "النهاية": الحنان أي السرحيم بعباده، وعن على كسرم الله وجهه: الحنان من يقبل على من أعسرض عنه، والمنان من يبدأ بالنوال قبل السؤال. [المرقاة ٢٠٢/٥]

"دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعيَ به أجاب، وإذا سُئل به أعطى". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه.

وعن أسماء بنت يزيد الله النبيّ الله قال: "اسمُ الله الأعظم في هاتين الآيتين: ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾، وفاتحة "آل عمران": ﴿ المِهْ اللهُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾. رواه الترمذي، وأبو داود، وابنُ ماجه، والدارمي.

المُنُون إذا (٦) وعن سعد ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### الفصل الثالث

عن بُريدة ﷺ قال: دخلتُ معَ رسول الله ﷺ المسجد عشاءً، فإذا رجلٌ يقرأ، ويرفع صوتَه، فقلتُ: يا رسول الله! أتقولُ: هذا مُراءٍ؟ قال: "بل مؤمنٌ مُنيبٌ". قال: وأبو موسى الأشعريُّ يقرأ، ويرفعُ صوتَه، فجعل رسولُ الله ﷺ يتسمَّعُ لقراءتِه، ثم حلس أبو موسى يدعو، فقال: اللهُم إني أشهدُك أنك أنت الله،

دَعَوَةُ ذي النُّون: أي صاحب الحوت وهو سيدنا يونس عليمًا. [المرقاة ٢٠٤/٥] هذا مُراءِ: أي منافق يقرأ للسمعة والرياء بقرينة رفع صوته المحتمل أن يكون كذلك. [المرقاة ٢٠٥/٥، ٢٠٦]

مُنيبٌ: أي راجع من الغفلة إلى الذكر؛ لأن الإنابة توبة الخواص، فهي أخص من توبة العوام التي هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. [المرقاة ٥/٦٠٦]

لا إله إلا أنت، أحداً صمداً، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كُفواً أحدً. فقال رسولُ الله ﷺ: "لقد سألَ الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى، وإذ دُعي به أجابً". قلتُ: يا رسولَ الله الحجرُه بما سمعتُ منك؟ قال: "نعم" فأحبرتُه بقولِ رسول الله ﷺ، فقال لي: أنتَ اليومَ لي أخّ صديقٌ، حدَّثتني بحديثِ رسول الله ﷺ. رواه رزين.

\* \* \* \*

## (٣) باب ثواب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

## الفصل الأول

الكلام الله عن سمرة بن جُندب، قال: قال رسول الله على: "أفضلُ الكلام أربع: سبحانَ الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر". وفي رواية: "أحبُّ الكلام إلى الله أربع: سُبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبرُ، لا يضرُّك بأيّهن بدأتً". رواه مسلم.

٥٩٢٥ - (٢) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لأن أقولَ: سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ أحبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشمسُ". رواه مسلم.

٣ ٢٢٩٦ (٣) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال: سبحانَ الله وبحمده

أفضلُ الكلام: أي أفضل كلام البشر، وذلك؛ لأن القراءة أفضل من غيره، أعني الذكر المطلق، وأما المأمور في وقت، أو حال، فالاشتغال به أولى، والثلاث الأول وإن وجدت في القرآن، لكن الرابعة لم يوجد فيه، وقد ورد أفضل الذكر بعد كتاب الله سبحان الله إلخ، ويحتج بهذا الحديث القائل بأن من حلف لا يتكلم اليوم فسبح أو هلل أو كبر أو ذكر الله، فإنه يحنث، وهو قول بعض العلماء؛ لأن الكل كلام.

سُبِحان الله: تنزيه عن النقصان. والحمدُ لله: توصيف بالكمال. ولا إله إلاّ الله: توحيد. والله أكبرُ: اعتراف بالقصور في الأقوال والأفعال كقوله ﷺ: "لا أحصى ثناء عليك". لا يضرُّك إلخ: الترتيب المذكور هو العزيمة، والباقي رخصة.

الله أكبرُ: أي من أن يعرف كنه كبريائه. [المرقاة ٢٠٨/٥] ثما طلعت عليه الشمسُ: أي من الدنيا وما فيها من الأموال وغيرها. [المرقاة ٢٠٨/٥]

في يوم مائة مرَّةٍ حُطَّتْ حطاياه وإن كانتْ مثلَ زبدِ البحر". متفق عليه.

٣٢٩٧ - (٤) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال حينَ يُصبحُ وحين يُصبحُ وحين يُصبحُ وحين يُصبحُ وحين يُمسي: سبحانَ الله وبحمده مائة مرَّة لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أو زاد عليه". متفق عليه.

٣٦٩٨ - (٥) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم". متفق عليه.

وفي كتابه: في جميع الروايات عن موسى الجهني: "أو يُحطُّ"، قال أبو بكر البرقاني:

في يوم مائة مرَّةٍ: سواء كانت متفرقة أو مجتمعة في أول النهار أو آحره، إلا أن الأولى جمعها في أول النهار.

بأفضل عما جساء به: أي يكون ما جاء به أفضل من كل ما جاء به غيره إلا ممّا جاء به من قال مثله أو زاد. أو زاد: دل الحسديث على أن من زاد على العدد المذكور كان له الأجر المذكور والزيادة، فليس ما ذكره تحسديداً لا يجوز الزيادة عليه كما في عدد الطهارة، وعدد الركعات. خفيفتان: قيل: الخفة مستعارة لسهولة الجريان على اللسان، وأما الثقل، فعلى الحقيقة؛ لأن الأعمال تتحسم حينئذ.

عن موسى الجهني: هو أبو عبد الله موسى بن عبد الله الجهني الكوفي سمع مجاهداً، ومصعب، ويعقوب بن سعد، روى عنه شعبة، ويجيى بن سعيد القطان، ويعلى. أبو بكر البرقابي: هو أبو بكر أحمد بن محمد الخوارزمي البرقاني - بالباء الموحدة والراء والقاف -.

مثلَ زبدِ البحر: أي كمية أو كيفية، قال ابن الملك: هذا وأمثاله كناية يعبر بما عن الكثرة عرفاً. [المرقاة ٥٩/٥]

ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد القطان عن موسى، فقالوا: " ويحطُّ بغير ألف. هكذا في كتاب الحميدي.

٠ ٢٣٠٠ (٧) وعن أبي ذر، قال: سُئل رسولُ الله ﷺ أيُّ الكلام أفضلُ؟ قال: "ما اصطفى الله للائكته: سبحان الله وبحمده". رواه مسلم.

الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، قال: "ما زلتِ الصبح، وهي فارقتُك عليها؟" قالت: نعم، قال النبيُّ القد قلتُ بعدَكِ أربعَ على الحال التي فارقتُك عليها؟" قالت: نعم، قال النبيُّ القد قلتُ بعدَكِ أربعَ كلماتٍ ثلاثَ مرَّات، لو وُزِنتْ بما قلتِ منذُ اليوم لوزنتْهُنَّ: سبحانَ الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومدادَ كلماته". رواه مسلم.

٣٠٠٠ (٩) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال: لا إلهَ إلاّ الله وحدَه لا شريكَ له، لهُ الملك وله الحمدُ، وهو على كلّ شيء قديرٌ في يوم مائة مرَّة كانت له عدلَ عشر رقاب، وكُتِبَتْ له مائة حسنة، ومُحِيَتْ عنهُ مائةُ سيَّئةٍ، وكانتْ له حِرزًا من الشيطان يومَه ذلك حتى يُمسي. ولم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا رجلٌ عمل أكثر منه". متفق عليه.

ما اصطفى الله إلخ: لمح به إلى قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ (البقرة: ٣٠)، وهذا مختصر ما تقدم أعني الكلمات الأربع، فإن التسبيح يتضمن نفي الشريك الذي هو معنى التهليل، ويلزم من ذلك كونه أكبر. وعن جُويويةَ: بنت الحارث زوج النبي ﷺ. في مسجدها: أي موضع سحودها للصلاة.

أن أضحى: أي دخل الضحى. لوزنتُهُنَّ: أي ساوتهن في الوزن، أو غلبتهن فيه، والضمير راجع إلى "ما" باعتبار المعنى. عدد خلقه: نصب على المصدر أي أعُدّ تسبيحه عدد خلقه، وأقدر مقدار ما يرضى لنفسه، وزنة عرشِه، ومقدار كلماته. ومداد كلماته: مداد الشيء ومدده ما يمد به ويزاد ويكثر.

على حرس الله على المسلم؛ الناسُ يجهرونَ بالتكبير، فقالَ رسولُ الله على الناسُ البعوا على الناسُ يجهرونَ بالتكبير، فقالَ رسولُ الله على الناسُ البعوا على الفسكم؛ إنكم لا تدْعُونَ أصمَّ ولا غائبًا، إنكم تَدْعُونَ سميعًا بصيراً، وهو معكم، والذي تَدْعُونه أقربُ إلى أحدكم من عُنق راحلته". قال أبو موسى: وأنا خلفَه أقول: لا حول ولا قوَّة إلا بالله في نفسي، فقال: "يا عبد الله بن قيس! ألا أدلَّكَ على كنسز من كنوز الجنّة؟"، فقلت: بلى يا رسول الله! قال: "لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله". متفق عليه.

#### الفصل الثاني

٢٣٠٤ – (١١) عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غُرسَتْ له نخلة في الجنّة". رواه الترمذي.

٥٣٠٥ – (١٢) وعن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صباح يُصبحُ العبادُ فيه إلا مُناد ينادي: سبِّحوا الملك القدُّوس". رواه الترمذي.

١٣٠٦ – (١٣) وعن حابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضلُ الدعاء: الحمدُ لله". رواه الترمذي، وابن ماجه.

اربعوا على أنفسكم: أي ارفقوا بها. لا حول ولا قوَّة إلخ: لا حول أي لا حركة، ولا قوة أي لا استطاعة. سبِّحوا: أي نزّهوا. أفضل الذكر إلخ: لأنه لا يصح الإيمان إلا به. لا إله إلا الله: للتهليل تأثير في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة التي هي معبودات في باطن الذاكر، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (الجاثية: ٢٣). وأفضلُ الدعاءِ إلخ: لأنه سؤال لطيف؛ لأن الحمد على النعمة طلب المزيد، وهو رأس الشكر.

لا حول ولا قوَّة: أي لا تحويل عن شيء، ولا قوة على شيء إلا بمشيئته وقوته. [المرقاة ٥/٥]

الشكر، ما شكرَ الله عبدٌ لا يحمَدُهُ".

. ٢٣١٠ (١٧) وعن أبي سعيد، وأبي هريرة هيما، قالا: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله إلا الله والله أكبر، صدّقة ربّه. قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقولُ الله الا أنا وحدي، لا شريك لي، وإذا قال: لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد، قال: لا إله إلا أنا، لي الملك ولي الحمد،

الحمدُ رأس الشكر: أن غيره غير معتد به. في السَّوَّاء والضوَّاء: أي دائماً [في جميع الأحوال]. أذكرُكَـ: بالرفع خبر مبتدإ أي أنا أذكرك به، كذا قيل. ولا حاجة إلى ذلك، بل هو صفة، وليس جواباً للأمر بدليل: "وأدعوك". قال: يا موسى إلخ: حاصل الجواب أن ما طلبته من أمر مختص بك فائق على الأذكار كلها محال؛ لأن هذه الكلمة ترجح على الكائنات كلها من السموات وسكانها، والأرضين وقطّانها.

وعامرهنَّ: عامر الشيء حافظه ومصلحه، ومدبره الذي يمسكه من الخلل، ولذلك سمي ساكن البلد والمقيم به عامر، والمراد في الحديث المعنى الأعم الذي هو الأصل؛ ليصح استثناؤه تعالى منه. صدَّقهُ ربَّه: بيان لتصديقه، وهذا أبلغ من أن يقال: صدقتَ. لا إله إلا أنا: أي قرّره بأن قال.

وإذا قالَ: لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوّة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا لا حولَ ولا قوة إلا بالله، قال: لا إله إلا أنا لا حولَ ولا قوة إلا بي". وكان يقول: "من قالها في مرضه ثم ماتَ لم تطعمهُ النار". رواه الترمذي، وابن ماجه.

المراق النبي الله على المراق الله على المراق الله الله الله الله الله الله الله على المراق الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا الله مثل ذلك". رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ.

الله عن حدّه، قال: قال رسول الله على الله عن أبيه، عن حدّه، قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الله على مائة حجّة، ومن حَمدَ الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ، كان كمن حَملَ على مائة فرس في سبيل الله، ومن هلّلَ الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ، كان كمن أعتق مائة رقبة من وُلْد إسماعيل، ومن كبّر الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ، كان كمن أعتق مائة رقبة من وُلْد إسماعيل، ومن كبّر الله مائة بالغداة ومائة بالعشيّ، لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أتى به إلا من قال مثل ذلك، أو زاد على ما قال". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسن غريب.

٣١٣ - (٢٠) وعن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله علين: ......

وكان يقول: أي رسول الله ﷺ. أو أفضلُ: شك الراوي. عمد ما هو خالقٌ: أي ما هو حالق له من الأزل إلى الأبد، والمراد الاستمرار. مثل ذلك: "مثل" منصوب نصبه فيما سبق.

"التسبيحُ نصفُ الميزان، والحمد لله يَملؤُهُ، ولا إله إلا الله ليس لها حجابٌ دونَ الله حتى تَخْلُصَ إليه". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إسناده بالقوي.

٢٣١٤ – (٢١) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "ما قال عبدٌ: لا إله الله، مخلصاً قطُّ إلا فتحت لهُ أبوابُ السماء حتى يُفضيَ إلى العرش ما اجتنب الكبائر". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريب.

٥ ٢٣١ - (٢٢) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "لقيتُ إبراهيمَ ليلة أسريَ بي. فقال: يا محمَّد! أقرِئ أمَّتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنَّة طيَّبةُ التُّربةِ، عذْبةُ الماء، وألها قِيعانٌ، وأن غراسها سبحانَ الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ، غريب إسنادًا.

٢٣١٦ (٢٣) وعن بُسيرة ﷺ، وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا
 رسولُ الله ﷺ: "عليكُنَّ بالتسبيح، والتهليل، والتقديس، واعقِدْنَ بالأنامل، فإنَّهن

التسبيع نصف الميزان إلخ: فيكون الحمد النصف الآخر فهما متساويان، ويحتمل تفضيل الحمد بأنه يملأ الميزان وحده؛ لاشتماله على التنـــزيه ضمناً؛ لأن الوصف بالكمال يتضمن نفي النقصان، ويؤيده قوله: "لا إله إلا الله ليس لها حجاب"، فإنها يتضمن التحميد والتنـــزيه معاً، ولذلك صارت موجبة للتقرب.

حتى يُفضيَ إلى العرش: الحديث السابق دل على تجاوزه من العرش حتى انتهى إلى الله تعالى، والمراد من أمثال ذلك سرعة القبول، والاحتناب عن الكبائر شرط للسرعة لا لأجل الثواب والقبول. قيعانٌ: القاع الأرض المستوية، والغراس جمع غرس وهو ما يغرس. بُسيرة: هي أم ياسر، ويُسيرة، وهي حدة هاني بن عثمان، حديثها عند أهل الكوفة يسيرة - بالياء المنقوطة من تحت بنقطتين-.

والتهليل: هيلل الرجل وهلل إذا قال: لا إله إلا الله. [الميسر ٢/ ٥٣٨] والتقديس: أي قول سبحان الملك القدوس، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويمكن أن يراد بالتقديس التكبير. [المرقاة ٢٢٦/٥]

مســـؤولاتٌ مُستنطقاتٌ، ولا تغْفُلْنَ فتُنسيْنَ الرحمة". رواه الترمذي، وأبو داود. الفصل الثالث

الله على الله على الله عن سعد بن أبي وقاص، قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله وحدة لا شريك له الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسُبحانَ الله ربِّ العالمين، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العزيز الحكيم". فقال: فهؤلاء لربِّي، فما لي؟ فقال: "قُلْ: اللهُم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وارزُقْني، وعافني". شك الراوي في "عافني". رواه مسلم.

مَّ ٢٣١٨ (٢٥) وعن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ مرَّ على شجرة يابسة الوَرَق، فضربها بعصاهُ فتناثرَ الورقُ، فقال: "إنَّ الحمد لله، وسُبحانَ الله، ولا إله إلا الله، والله أكبرُ، تُساقطُ ذُنوبَ العبد كما يتساقط ورَقُ هذه الشجرة". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ.

٢٣١٩ (٢٦) وعن مكحول، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
 "أكثر من قول: لا حول ولا قوَّة إلا بالله؛ فإنها من كنــز الجنة". قال مكحول:

مسؤولات إلخ: أي أنكن استحفظتُن ذكر الرحمـــة، وأمـــرتن بسؤالها، فإذا غفلتن فقـــد ضيعتن ما استودعتن، وقيل: معناه فتُتركن سُدى عن رحمة الله. اللهُ أكبرُ كبيراً: أي أكبرت كبيراً، ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة. كما يتساقط: أي تساقط، فتتساقط كما يتساقط.

وعن مكحول: كان من السُّودان، قال الزهري: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالمبصرة، ومكحول بالشام، كان مفتياً بالشام، وكان لا يفتي حتى يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، سمع أنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبا هند الرازي وغيره، وسمع منه الزهري، والأوزاعي، ويجيى بن يجيى العسَّال، وابن حريج، ومالك بن أنس.

فمن قال: لا حولَ ولا قوّة إلا بالله، ولا منجى من الله إلا إليه، كشف الله عنه سبعين باباً من الضُّرِّ، أدناها الفقر. رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديثُ ليسَ إسنادُه بمتَّصل، ومكحولٌ لم يسمع عن أبي هريرة.

٣٣٢١ - (٢٨) وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "ألا أدُلُّك على كلمة من تحتِّ العَرش من كنـز الجنَّة: لا حوْلَ ولا قوَّة إلا بالله، يقولُ اللهُ تعالى: أسلم عَبدي، واستسلم". رواهما البيهقيُّ في "الدَّعوات الكبير".

٢٣٢٢ - (٢٩) وعن ابن عمر: أنّه قال: سُبحان الله هي صلاةُ الخلائق، والحمدُ لله كلمةُ الإحلاص، واللهُ أكبرُ تملأ ما بينَ السَّماء والأرض، وإذا قال العبدُ: لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله، قال اللهُ تعالى: أسلمَ واستسلمَ. رواه رزين.

من تحت العَرِش: "مِنْ" في "من تحت العرش" ابتدائية أي ناشية كائنة من تحته، وفي "من كنــز الجنة" بيانية، وإذا جعل العرش سقف الجنة جاز أن يكون "من كنز الجنة" بدلاً من قوله: "من تحت العرش". أسلمَ عَبدي إلخ: فوّض أمور الكائنات بأسرها إلى الله، وانقاد هو بنفسه لله مخلصاً له الدين.

صلاةُ الخلائق: أي عبادها، وانقيادها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده.

#### (٤) باب الاستغفار والتوبة

### الفصل الأول

وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ من سبعين مرَّةً". رواه البخاري.

٢٣٢٤ – (٢) وعن الأغرِّ المُزني ﴿ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إنه لَيُغانُ على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرَّة". رواه مسلم.

وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يا أَيَّها الناسُ! توبُوا إلى الله، فإني أتوبُ إليه في اليوم مائة مرَّةٍ". رواه مسلم.

٢٣٢٦ - (٤) وعن أبي ذر في قال: قال رسولُ الله على فيما يَروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي! إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم محرَّماً،

ليُغان: أي يُطبق إطباق الغين، وهو الغيم، يقال: غينت السماء تغان، قيل: المراد فترات وغفلات في الذكر الذي شأنه الدوام عليه، فإذا افتر أو غفل عنه عدّه ذنباً واستغفره، وقيل: همه بسبب أمته، وما اطلع عليه من أحوالهم، فيستغفر لهم، وقيل: اشتغاله بالنظر في مصالح أمته، ومحاربة العدوّ، وتأليف المؤلفة ونحو ذلك من معاشرة الأزواج، والأكل والشرب، والنوم، وذلك مما يحجبه عن عظيم مقامه، وهو حضوره في حظيرة القدس، فيعدّه ذنباً، ويستغفر منه، وقيل: كما أن إطباق الجفن على الباصرة مصقلة لها، وحفظه عن الغبار والدخان، وما يضرها، كذلك ما يرد على قلبه كان وقاية له، وحفظاً له عن غبار الأغيار، وصقالة له، فكان في الحقيقة كمالاً وإن كان في صورة النقصان كإطباق الجفن، والعقل بعد الصيقل كان يرى قصورات لازمة للبشرية، فيستغفر منها.

إين حرَّمتُ إلخ: إين تقدستُ عنه وتعاليتُ فهو في حقى كالمحرّم في حق الناس. وجعلتُه بينكم محرَّماً: الخطاب للثقلين لتعاقب التقوى والفجور فيهم، ويحتمل أن يعم الملائكة، ويكون ذكرهم مدرجاً في الجن لشمول الاجتنان لهم، وتوجه هذا الخطاب لا يتوقف على صدور الفجور، ولا على إمكانه.

كلُكم ضالٌ: عن كل كمال وسعادة دينية. إلا من أطعمتُه: أي من أطعمتُه وبسطتُ عليه الرزق، وأغنيتُه، فلا يشكل أن الإطعام عام للحميع، فكيف يستثنى؟ وعليه فقس. فتضروبي: حذف نون الإعراب في حواب النفي أي لا يصح منكم ضري ولا نفعي، فإنكم لو اجتمعتم على عبادتي أقصى ما يمكن ما نفعتموني، ولا زدتم في ملكى، ولو اجتمعتم على عصياني أقصى ما يمكن لم تضروني.

على أتقى إلخ: "قض" أي على تقوى أتقى، أو على أتقى أحوال قلب أي كان كل واحد منكم على هذه الصفة. شيئًا: إما مفعول به أو مصدر. في صعيد: اعتبر الاجتماع؛ لأن إنجاح المآرب حينئذ أعسر.

كما ينقُصُ المِخْيَطُ: لما لم يكن ما ينقصه المخيط محسوساً، ولا معتداً به عند العقل، بل كان في حكم العدم كان أقرب المحسوسات، وأشبهها بإعطائه حوائج الخلائق كافة، فإنه لا ينقص مما عنده شيئًا أصلاً.

إنما هي أعمالُكم: أي حزاء أعمالكم تفسير للضمير المبهم، وقيل: هو راجع إلى ما يفهم من قوله: "على أتقى قلب رحل، وعلى أفحر قلب رحل" وهو الأعمال الصالحة والطالحة أي ليس نفع أعمالكم وضرها راجع إليّ، بل إليكم.

فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه". رواه مسلم.

فليحمد الله: لأنه الهادي. فأدركه الموتُ: أي أماراته وسكراته. فناءَ بصدره: أي نهض بصدره، وجعله نحو القرية. إلى هذه: أي القرية التي توجه إليها. وإلى هذه: أي القرية التي هاجر منها. أقربَ بشبرٍ: إذا رضي الله عن عبده أرضى عنه خصومه، وردّ مظالمه، ففي الحديث ترغيب في التوبة، ومنع من اليأس.

والذي نفسي بيده إلخ: ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذنوب كما توهمه أهل الغرة، بل بيان لعفو الله، وحسن تجاوزه عن المذنبين ليرغبوا في التوبة. إن الله يبسط: تمثيل يدل على أن التوبة مطلوبة عنده محبوبة لديه، كأنه يتقاضاها من المسئ.

راهباً: أي عابداً زاهداً معتزلاً عن الخلق مقبلاً على الحق غالباً عليه الخوف. [المرقاة ٢٣٨/٥] يبسطُ يدَه: بسط اليد عبارة عن التوسع في الجود، والتنزه عن المنع عند اقتضاء الحكمة، ومنه الباسط، وقد ذكرناه، وهو في الحديث تنبيه على سعة رحمة الله، وكثرة تجاوزه عن الذنوب. [الميسر ٢١/٢)

٠٣٣٠ (٨) وعن عائشةَ عَلَيْهَ، قالت: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إنَّ العبدَ إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه". متفق عليه.

٩ - ٢٣٣١ (٩) وعن أبي هريرةً، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من تابَ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ من مغربها، تاب اللهُ عليه". رواه مسلم.

عبده حينَ يتوبُ إليه من أحدكم، كان راحلتُه بأرض فلاةٍ، فانفلتَتْ منه، وعليها طعامُه وشرابُه، فأيس منها، فأتى شجرةً، فاضطجعَ في ظلّها، قد أيسَ من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عندَه، فأخذ بخطامها، ثمَّ قال من شدَّةِ الفَرحِ: اللهم أنت عبدي وأنا ربُّكَ أخطأ من شدَّةِ الفرَح". رواه مسلم.

تاب الله عليه: أي قبل توبته، وحقيقته: أن الله يرجع إليه متعطفاً عيه برحمته. قبل أن تطلُع الشمس: هذا حد لقبول التوبة، قال تعالى: ﴿وَيُومَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا﴾ (الأنعام: ١٥٨)، ولقبولها حد آخر، وهو أن يتوب قبل أن يُغَرْغِرَ، ويرى بأس الله؛ لأن المعتبر هو الإيمان بالغيب. أشد فوحاً: المراد كمال الرضاء؛ لأن الفرح المتعارف لا يجوز عليه تعالى، والمتقدمون من أهل الحديث فهموا من أمثال ذلك ما يرغب في الأعمال الصالحة ويكشف عن فضل الله تعالى على عباده، مع كونه منسزهاً عن صفات المحلوقين و لم يفتشوا عن معاني هذه الألفاظ، وهذه هي الطريقة السليمة.

فاغفره: الذنب. أَعَلِمَ عبدي؟ قيل: إما استحبار عن الملائكة، وهو أعلم به للمباهاة، وإما استفهام للتقرير والتعجيب، وإنما عدل من الخطاب إلى الغيبة شكراً لصنيعه إلى غيره، وإحماداً له على فعله.

ثم مكثَ ما شاء الله، ثم أذنبَ ذنباً، قال: ربِّ! أذنبتُ ذنباً آخر فاغفر لي. فقال: أُعلِمَ عبدي أنَّ له ربًّا يغفرُ الذنبَ ويأخذُ به؟ غفرتُ لعبدي، فليفعلْ ما شاء". متفق عليه.

فليفعلْ ما شاء: أي اعمل ما شئت ما دمت ندمت ثم تتوب فإني أغفر لك، وهذه العبارة يستعمل في مقام السخط كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ ﴾ (فصلت: ٤٠)، وفي مقام الجفاوة كما في الحديث، وفي هذا قوله ﷺ في حق حاطب بن أبي بلتعة : لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: "اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم"، وكما تقول لمن تحبه ويؤذيك: اصنع ما شئت، فلست بتارك لك، وليس المراد من ذلك الحث على الفعل، بل إظهار الجفاوة.

يتألَّى على: أي يقسم ويتحكم على ، هذا إنكار، والظاهر أن يقال: أنت الذي تتألى على يدل عليه قوله: وأحبطت عملك، وإنما عدل عن الخطاب أولاً شكاية لصنيعه إلى غيره، وإعراضاً عنه على عكس الحديث السابق، ولا يجوز لأحد الجزم بالجنة أو النار، إلا لمن ورد فيه نص، كالعشرة المبشرة، فإن قلنا: إن قوله هذا كفر، "فأحبطت عملك" ظاهر، وإن قلنا: إنه معصية، فكذا على مذهب المعتزلة، وأما على مذهب أهل السنة، فيكون محمولاً على التغليظ. أو كما قال: أي قال ما ذكرتُه، أو قال مثل ذلك، تنبيه على النقل بالمعنى، وهو الأولى؛ لئلا يتوهم نقل اللفظ أيضاً. سيّد الاستغفار: استعير لفظ السيد من الرئيس المقدم الذي يعمد إليه في الحوائج لهذا الدعاء الذي هو حامع لمعاني التوبة.

على عهدكَ: أي ما عهدتك ووعدتك من الإيمان بك، وإخلاص الطاعة لك، أو أنا مقيم على ما عهدتَ إليّ من أمرك، ومتمسك به، ومتنجز وعدك في المثوبة، والأجر عليه، واشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى، ويجوز أن يراد بالعهد ما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ (الأعراف: ١٧٢).

أعوذُ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبُوءُ لكَ بنعمتك عليَّ، وأبُوءُ بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ". قال: "ومن قالها من النهار موقناً بما فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. ومَن قالها من الليل وهو مُوقِنٌ بما فماتَ قبل أن يُصبحَ فهو من أهل الجنَّة". رواه البخاري.

#### الفصل الثاني

٢٣٣٧ - (١٥) ورواه أحمدُ، والدارميّ، عن أبي ذرِّ. وقال الترمذيُّ: هذا حديثُ حسن غريب.

من علمَ أنّي ذُو قُدرة على مغفرة الذُّنوبِ غفرتُ له ولا أبالي، ما لم يشرك بي شيئًا". رواه في "شرح السنَّة".

أَبُوءُ لكَ: "نه" أي ألتزم وأرجع، وأقر، يقال: باء به أي التزمه ورجع به. إنّك ما دعوتني إلخ: مدة دعائك ورجائك. على ما كان: من الذنوب. ولا أبالي: في قوله: "لا أبالي" معنى لا يسأل عما يفعل.

عنانَ السَّماءِ: العنان السحاب، وإضافته إلى السماء تصوير لارتفاعه، وأنه بلغ مبلغ السماء، ويروى أعنان السماء أي نواحيها، جمع عَنَن. بقُراب: أي بملأ. خطايا: تميز "قراب". ثمَّ لَقيتَني: "ثمّ" هذه للتراخي في الإخبار، وأن عدم الشرك مطلوب أولى، ولذلك أعيد لَقيتَني، وقيد به، وإلا لكان يكفي أن يقال: خطايا لا تشرك بي. من علمَ أنِّي إلى: دلَّ على أن اعتراف العبد بذلك سبب للغفران، وهو نظير قوله: "أنا عند ظن عبدي بي"، وفي =

٢٣٣٩ - (١٧) وعنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من لزم الاستغفار جعلَ اللهُ له من كل ضيقٍ مخرجاً، ومن كل همّ فرَجاً، ورزقه من حيثُ لا يحتسبُ". رواه أحمدُ، وأبو داود، وأبنُ ماجه.

من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرةً". رواه الترمذيُّ، وأبو داود.

٢٣٤١ – (١٩) وعن أنس، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ بني آدم خطَّاءٌ، وخيرُ الخطَّائين التوَّابونَ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه، والدارمي.

كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صُقِلَ قلله، وإن زاد زادت حتى تَعلُو كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب واستغفر صُقِلَ قلبه، وإن زاد زادت حتى تَعلُو قلبه، فذلكم الرَّانُ الذي ذكر اللهُ تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. وإن أحد، والترمذي، وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح.

<sup>=</sup>قوله: "ذو قدرة" تعريض بمن قال: إنه لا يغفر إلا بالتوبة، ويشهد لهذا التعريض قوله: "ولا أبالي".

ما أصورً إلخ: أي الاستغفار يرفع الذنوب، وما ورد في الحديث من أنه لا صغيرة مع الإصرار، فقد قيل: حد الإصرار أن يتكرر منه الصغيرة تكراراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه كإشعار الكبيرة، وكذا إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر. كل بني آدم: قيل: أراد الكل من حيث هو كل، أو كل واحد خاطئ، وأما الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات، فإما مخصوصون عن ذلك، وإما أهم أصحاب صغائر، والأول أولى، فإن ما صدر عنهم من ترك الأولى. كانت نكتة أي الذنب بتأويل السيئة، وروي برفع "نكتة" على أن "كانت" تامة، فيقدر منه.

وإن زاد: في الذنب. زادتْ: النكتة. فذلكُم الرَّانُ: قيل: الرَّان بمعنى الرين، وهو الطبع والتغطية، وقيل: أدخل اللام في لفظ الفعل المذكور في الآية حيث قصد به حكاية اللفظ، أي فذلكم الأثر المستعلى، والآية في الكفار إلا أن المؤمن بارتكاب الذنب يشبههم في اسوداد القلب، ويزاد ذلك بازدياد الذنب.

العبد ما لم يُغرُغِرُ". رواه الترمذي، وابن ماحه.

تعالى جعل بالمغرب باباً، عرضُه مسيرة سبعين عاماً للتّوبةِ، لا يُغلقُ ما لم تطلّع الشمسُ من قبله، وذلك قولُ الله عز وجلّ: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ ﴾. رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه.

(الانعام: ٨٥١) ٢٣٤٦ – (٢٤) وعن معاوية، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا تنقطعُ الهجرةُ حتى تنقطعَ

لم يُغَرُغُون أي ما لم يصل روحه إلى حلقه، والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم، ويردد إلى أصل الحلق، ولا يبتلع، وذلك؛ لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب منه، وعدم المعاودة، وإنما يتحقق مع تمكن التائب منه، وبقاء أوان الاختيار، فإذا تيقن الموت لم يكن ذلك، وهذا في التوبة من الذنوب، لكن لو استحل من مظلمة صح، وكذا لو أوصى بشيء، أو نصب وليًّا على أطفاله، أو على خير صحت وصيتُه.

لا يُغلقُ إلى: يعني أن باب التوبة مفتوح على الناس، وهم في فسحة ووسعة عنها ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت سد عليهم، فلم يقبل منهم إيمان، ولا توبة؛ لألهم إذا عاينوا ذلك اضطروا إلى الإيمان والتوبة، فلا ينفعهم ذلك كما لا ينفع المحتضر، ولما كان سد الباب من قبل المغرب جعل فتح الباب من قبله أيضاً، وقوله: "مسيرة سبعين عاماً" مبالغة في التوسعة، أو تقدير لعرض الباب بمقدار ما يسده جرم الشمس الطالع من المغرب. لا تنقطعُ الهجوةُ: لم يرد الهجرة من مكة إلى المدينة؛ لألها انقطعت، ولا الهجرة من الذنوب؛ لألها نفس التوبة، بل الهجرة من مكان لا يتمكن فيه من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة حدود الله، قال تعالى: ﴿ أَلُمْ لَا الله وَاسعَةُ ﴾ (النساء: ٩٧).

٣٣٤٨ (٢٦) وعن أسماء بنت يزيد، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَغْفِرُ يقدراً: هُوَا عِبَادِيَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهَ يَعْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِرُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَعْفِرُ اللّهُ عَمْدِهُ وَالترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي "شرح السنة" يقول بدل: يقرأ.

٢٣٤٩ – (٢٧) وعن ابن عبَّاس: في قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ اللَّمَمِ ﴾، قال رسولُ الله ﷺ: "اِن تغفر اللهم تغفر جمًّا وأيُّ عبدٍ لك لا ألمَّا"

والآخرُ: أي يقول الآخر: أنا مذنب، والمعنى أنه مجتهد في العصيان. يقولُ: أي يقول الرسول. فجعَلَ: المجتهد. اذهبوا به: خطاب للملائكة الموكلين بالنار. إلاَّ اللَّمَم: ﴿وَالَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأَثْم وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَم (الشورى: ٣٧) استثناء منقطع، فإن اللمم ما قل وضعف من الذنوب، ومنه قولهم: ألمَّ بالمكان إذا قل لَبْتُه فيه، فقيل: هو النظرة والغمزة والقُبلة، وقيل: الخطرة من الذنب، وقيل: كل ذنب لم يذكر الله فيه حدًّا ولا عذاباً. إن تغفر اللهم إلخ: البيت لأميّة بن أبي الصلت أنشده النبي ﷺ، أي من شأنك اللهم إن تغفر غفراناً كثيراً للذنوب =

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

. ٢٣٥-(٢٨) وعن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: "يقولُ اللهُ تعالى يا عبادي! كلكم ضالٌّ إلاٌّ من هديتُ، فاسألوني الهُدي أهدكم. وكلكم فقراءُ إلا من أغنيتُ، فاسألوبي أرزقكُم. وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرَني غفرتُ له ولا أبالي. ولو أنَّ أولكم، وآخركم، وحيَّكم، وميّتكم، ورطُّبكم، ويابسكم احتمعُوا على أتقى قلب عبدٍ من عبادي، ما زاد ذلك في ملكي جَناح بعوضة. ولو أنَّ أوَّلكم، وآخركم، وحيَّكُم، وميِّتكم، ورطْبَكُم، ويابسكم اجتمعُوا على أشقى قلب عبد من عبادي، ما نقص ذلك من مُلكي جناح بعوضة. ولو أنَّ أوَّلكم، وآخرَكم، وحيَّكم وميتكم، ورطبكُم، ويابسكم احتمعوا في صعيد واحد، فسألَ كلُّ إنسان منكم ما بلغت أمنيَّتُه، فأعطيتُ كلُّ سائلِ منكم، ما نقُصَ ذلك من مُلكي إلا كما لو أنَّ أحدَكم مرَّ بالبحر فغمس فيه إبرةً، ثم رفعها، ذلك بأني جوادٌ ماجدٌ أفعلَ ما أريدُ، عطائي كلامٌ، وعذابي كلامٌ، إنما أمري لشيء إذا أردتُ أن أقولَ له: ﴿ كُنْ فَيَكُونَ ﴾. رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

<sup>=</sup> العظيمة، وأما الجرائم الصغيرة، فلا ينسب إليك غفرانها؛ لأن أحداً لا يخلو عنها، وأنها مكفرة باجتناب الكبائر، و"إن" ليست للشك، بل للتعليل كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ الْكَبائر، و"إن" ليست للشك، بل للتعليل كما في قوله تعالى: ﴿وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٩)، أي لأجل أنكم مؤمنون لا تحنوا، فالمعنى لأجل أنك غفاراً اغفر جماً كما تقول للسلطان: إن كنت سلطاناً فأعط الجزيل. إلا من عافيت: من الأنبياء والصديقين أي عصمت، وإنما قال: عافيت تنبيهاً على أن الذنب مرض. ورطبكم: المراد الاستيعاب. ماجد: الماجد أبلغ من الجواد؛ لأن المجد سعة الكرم كما مرّ. أفعلُ ما أريدُ إلخ: يريد أن الخلق يعتريهم العجز والعوز؛ لافتقارهم في الإعطاء إلى مادة ينقطع بانقطاعها. إذا أردت أن أقولَ إلخ: إما تحقيق وإما تمثيل.

عن جدي أنّه سمع رسولَ الله ﷺ يقولُ: "من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم وأتوب إليه غفر له، وإن كان قد فرّ من الزّحف". رواه الترمذي، وأبو داود، لكنه عند أبي داود: هلال بن يسار، وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب.

### الفصل الثالث

٢٣٥٤ – (٣٢) عن أبي هريرةً، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الله عزَّ وجلَّ لَيرْفَعُ الدرجةَ للعبد الصّالح في الجنّة، فيقول: يا ربِّ أَنَّى لِي هذه؟ فيقولُ: باستغفار ولدك لك". رواه أحمد.

٥ ٢٣٥ - (٣٣) وعن عبد الله بن عبَّاس، قال: قال رسول الله عليُّ: "ما الميتُ في القبر

فأنا أهلُ: أي حدير وحقيق. إن كُنّا لنَعُدُّ: إن محففة من المثقلة. يقول: ربّ ! اغفر لي: أي قوله: رب اغفر كقوله: أحضر الوغى. الحي القيوم: يجوز في الحي القيوم النصب صفة الله، أو مدحاً، والرفع بدلاً من الضمير، أو على المدح، أو على أنه حبر مبتدأ محذوف. من الزَّحف: الزحف: الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف. ألى لي هذه ؟: أي كيف حصل، أو من أين حصل ؟ باستغفار: أي حصل باستغفار.

إلا كالغريق المتغوِّث، ينتظر دعوةً تَلْحَقُهُ من أب، أو أم، أو أخ، أو صديق، فإذا لَجَقَتُهُ كان أحبَّ إليه من الدنيا وما فيها، وإنّ الله تعالى ليُدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإنّ هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم". رواه البيهقى في "شعب الإيمان".

٣٤٥ - ٢٣٥٦ وعن عبد الله بن بُسر، قال: قال رسول الله ﷺ: "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً". رواه ابن ماجه، وروى النسائي في "عمل يوم وليلة". ٢٣٥٧ - (٣٥) وعن عائشة، أنّ النبيّ ﷺ كان يقول: "اللهم اجعلني من الذينَ إذا

أحْسَنوا استبشروا، وإذا أساؤوا استغفروا". رواه ابن ماجه، والبيهقي في "الدعوات الكبير".

حديثين: أحدُهما عن رسول الله على والآخر عن نفسه. قال: إنّ المؤمن يرى ذُنوبَهُ حديثين: أحدُهما عن رسول الله على والآخر عن نفسه. قال: إنّ المؤمن يرى ذُنوبَهُ كأنه قاعدٌ تحت جبل يخافُ أن يقع عليه، وإنّ الفاجرَ يرى ذنوبَه كذُباب مرّ على أنفه فقال به هكذا - أي بيده - فذبّه عنه، ثم قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: "للهُ أفرحُ بتوبةِ عبده المؤمن من رجل، نزلَ في أرض دوّيّة مهلكة، معه راحلتُه، عليها أفرحُ بتوبةِ عبده المؤمن من رجل، نزلَ في أرض دوّيّة مهلكة، فطلبها حتى إذا اشتدّ عليه الحرّ والعطشُ أو ما شاء الله،

في "عمل يوم وليلة": ترجمة كتاب صنّف في أعمال اليومية والليلية. قال: إنّ المؤمن: أي ابن مسعود، وقوله: كأنه قاعد" إلخ التشبيه تمثيل شبه حاله بالقياس إلى ذنوبه، وأنه يرى أنها مهلكة له بحاله إذا كان تحت جبل يخافه. فذبّه: لما صوّر حال المذنب بتلك الصورة العظيمة أشار إلى أن الملحأ هو التوبة، والرجوع إلى الله تعالى. دوّيّة: هي بتشديد الواو والياء، وفي رواية: داوية بقلب إحدى الواوين ألفاً، والدّوّ المفازة الحالية.

مهلكة: موضع الهلاك. أو ما شاء الله: إما شك الراوي، أو تنويع، أي اشتد الحر، أو ما شاء الله من العذاب.

قال: أرجعُ إلى مكاني الذي كنتُ فيه، فأنامُ حتى أموت، فوضع رأسهُ على ساعده ليموت، فاستيقظ، فإذا راحلتُه عنده، عليها زادُه وشرابُه، فاللهُ أشدُّ فرحاً بتوبةِ العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده". روى مسلمٌ المرفوع إلى رسول الله علي منه فحسبُ، وروى البخاري الموقوف على ابن مسعود أيضاً.

١٣٥٩ - (٣٧) وعن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ الله يُحبُّ العبدَ المؤمن المفتَّنَ التوَّابَ".

الدنيا بهذه الآية: ﴿ يَا عِبَادِيَ اللَّهِ يَا أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا ﴿ الآية. فقال الدنيا بهذه الآية: ﴿ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا ﴾ الآية. فقال رجلٌ: فمن أشرك؟ فسكتَ النبيُّ عَلَى قال: "ألا ومن أشرك". ثلاث مرَّاتٍ.

النفسُ وهي مشركةٌ". روى الأحاديث الثلاثة أحمد، وروى البيهقي الأخير في كتاب النفسُ والنشور".

الدُّنيا، ثم كان عليه مثلَ جبال ذنوبٌ غَفَرَ الله لهُ". رواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور".

المفتّن: المفتّن الممتحن يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب. يَا عِبَادِيَ الّذينَ إلى المشرك داخل أم خارج؟ فأحاب: بأنه اطمأن إليها وحشي قاتل حمزة دون سائر الآيات. فمن أشرك: أي المشرك داخل أم خارج؟ فأحاب: بأنه داخل، فيكون منهيّا عن القنوط. ثمَّ قال: إما بالوحي أو بالاجتهاد. ألا ومن أشرك: الواو في "ومن" مانعة عن حمل "ألا" على الاستثناء، وموجبة لحملها على التنبيه. لا يعدلُ به شيئًا: أي لا يساوي بالله شيئًا، أو لا يتحاوز إلى غيره، فنصب شيئًا بنزع الخافض.

٣٣٦٣ – (٤١) وعن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "التائبُ من الذَّنب كمن لا ذَنبَ له". رواه ابن ماجه، والبيهقي في "شعب الإيمان". وقال: تفرَّد به النَّهرانيُّ، وهو مجهولٌ.

وفي "شرح السنة" روي عنه موقوفاً. قال: الندَمُ توبةٌ، والتَّائبُ كمن لا ذنبَ له.

التائبُ من الذَّنب إلخ: من قبيل إلحاق الناقص بالكامل؛ إذ لا شك أن المشرك التائب ليس كالنبي المعصوم.

\* \* \*

# (٥) باب سعة رحمة الله

#### الفصل الأول

٢٣٦٤ - (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لمَّا قضى اللهُ الخلقَ كتبَ كتاباً، فهو عندَه فوق عرشه: إنّ رحمتي سبقَتْ غَضَيي"، وفي رواية: "غلبَتْ غضيي". متفق عليه.

وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ لله مائة رحمة، أنزلَ منها رحمةً واحدةً بين الجنّ والإنس والبهائم والهوامّ، فبها يتعاطفون، و بها يتراحمون، و بما تعطفُ الوحشُ على ولدها، وأخّر اللهُ تسعاً وتسعين رحمةً يرحمُ بها عبادَه يوم القيامة". متفق عليه.

لمّا قضى الله المخلق: أي لما خلق الخلق حكم حكماً جازماً، ووعد وعداً لازماً لا خلف فيه بأن رحمتي سبقت غضبي، فإن المبالغ في حكمه إذا أراد إحكامه عقد عليه، واللوح المحفوظ تحت العرش، والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوقه أي فوق العرش لجلالة قدره، ووجه المناسبة بين قضاء الخلق وسبق الرحمة: ألهم مخلوقون للعبادة شكراً للنعم الفائضة عليه، ولا يقدر أحد على أداء حق الشكر، وبعضهم يقصرون فيه، فسبقت رحمته في حق الشاكر بأن وفي حزاءه، وزاد عليه ما لا يدخل تحت الحصر، وفي حق المقصر إذا تاب رجع بالمغفرة والتحاوز، ومعنى سبقت رحمي تمثيل لكثرتما وغلبتها على الغضب بفرسي رهان تسابقتا، فسبقت إحداهما الأحرى.

مائةً رحمة: رحمة الله تعالى لا نماية لها، فلم يُرد بما ذكره تحديداً، بل تصويراً للتفاوت بين قسط أهل الإيمان منها في الآخرة، وقسط كافة المرحومين في الدنيا.

فهو عندَه فوق عرشه: يحتمل أن يكون معناه: فعلم ذلك عنده، ويحتمل أن يكون المراد من الكتاب الشيء المكتوب نفسه، وأيًّا أراد به، فقوله: فوق العرش تنبيه على جلالة قدر ذلك الكتاب، واستئثار الله إياه بعلمه، وتفرده بعلم ما تضمنه. [الميسر ٤٨/٢]

٣٦٦٦ (٣) وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره قال: "فإذا كان يومُ القيامة أكملها بهذه الرحمة".

٢٣٦٨ – (٥) وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: "الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شراك نعله، والنَّارُ مثلُ ذلك". رواه البخاري.

٣٣٦٩ - (٦) وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال رجلٌ لم يعملْ خيراً قطُّ لأهله - وفي رواية - أسرف رجلٌ على نفسه، فلمَّا حضرَهُ الموتُ أوصى بنيه: إذا مات فحرِقوه، ثم اذروا نصْفَهُ في البرّ ونصفَهُ في البحر، فوالله لئن قدرَ الله عليه ليُعذِبَنَه عذاباً لا يُعذّبُه أحداً من العالمين، فلما مات فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البحرَ، فجمعَ ما فيه، وأمر البرَّ فجمعَ ما فيه، ثم قال له: لم فعلتَ هذا؟ قال: من خشيتك يا ربِّ! وأنتَ أعلمُ، فعَفرَ له". متفق عليه.

لو يعلم المؤمن إلخ: إشارة إلى كثرةما (العقوبة والرحمة) غير متناهيتين. بجنَّته أحدّ: من المؤمنين.

من جنّته أحدٌ: من الكافرين. من شواك نعله: لأن سبب الثواب والعقاب هو الأعمال، وما وعد عليها وعداً منجزاً، فكأنه حاصل، فلذلك صور قربهما بما ذكره. أوصى بنيه إلخ: نقل بالمعنى. إذا مات: مقول "قال" على الرواية الأولى، ومعمول "أوصى" على الرواية الأحرى، فقد تنازعا فيه في عبارة الكتاب. ثم افروا: ذَرتُه الريح وأذرته إذا أطارتُه. لئن قدر الله عليه إلخ: قيل: لابد من تأويله؛ لأن الشك في القدرة كفر، فقيل: هو من قدّر بمعنى قيل: هدر وقدر بمعنى، وقيل: بمعنى ضيّق الله عليه كقوله: ﴿أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ (الأنبياء: ٨٧)، وقيل: هو كلام صدر عن غلبة حيرة ودهش. ومثل ذلك لا يؤاخذ عليه، ونحوه ما تقدم من قول واحد الضالة: =

من السَّبْي قد تحلَّب ثديها تسعى، إذا و جَدَتْ صبيًّا في السبي أَخَذَتْهُ فألصَقَتْهُ ببطْنِها وأرْضَعَتْهُ، فقالَ لنا النبيُّ عَلَيْ: "أَترَوْنَ هذه طارحةً ولدَها في النَّار؟" فقلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تَطْرحهُ. فقال: "للهُ أرحمُ بعباده من هذه بولدها". متفق عليه.

الله على الله منه منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمته، فسَدّدوا، وقاربُوا، واغْدُوا، وروحوا، وشيءٌ من الدُّلْجَة، والقَصد القصد، تبلُغُوا". متفق عليه.

<sup>=&</sup>quot;أنت عبدي وأنا ربك"، وقيل: إنكار وصف واحد مع الاعتراف بما عداه لا يوحب كفراً، وقيل: هذا من بديع استعمالات العرب، ويسمى مزج الشك باليقين كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكَّ ﴿ ريونس: ٩٤ ﴾، وقيل: كان هذا الرجل في زمان فترة حين ينفع مجرد التوحيد.

قد تحلّب: سال. تسعى: أي تعدُو، روي في "كتاب مسلم" تبتغي أي تطلب ولدها، وأما "تسقى" على ما في بعض نسخ "المصابيح" و"البخاري" أيضاً فليس بشيء، وقيل: يمكن أن يجعل حالاً مقدرة أي تقدر سقيها لصبي تجده. ولا أنت: الظاهر ولا إياك، فعدل إلى الجملة الاسمية مبالغة أي ولا أنت ممن ينجيه عمله، والاستثناء منقطع. يتغمّدُنِي: يسترني. فسَدِّدوا: أي بالغوا في التسديد، وإصابة الصواب، والسداد، و"قاربوا" أي حافظوا القصد في الأمور بلا غلو، ولا تقصير، وقيل: تقربوا إلى الله بكثرة القربات.

وشيءٌ من الدُّلجْةِ: مبتدأ، خبره مقدر، أي اعملوا فيه أيّ مطلوب عملكم فيه، بيّن أولاً أن العمل لا ينجي إيجاباً؛ لئلا يتكلوا عليه، وحث آخراً على العمل؛ لئلا يفرِّطوا فيه بناء على أن وجوده وعدمه سواء، بل العمل أدنى إلى النجاة، فكأنه مُعدُّ وإن لم يوجب.

والقَصدَ القصد: أي الزموا القصد أو التسموه، ويؤول على معنيين، أحدهما: الاستقامة، فإن القصد هو استقامة الطريق. والآخر: الأخذ بالأمر الذي لا غلو فيه ولا تقصير، فإن القصد يستعمل فيما بين الإسراف والتقتير. [الميسر ٢/١٥٥]

عملُهُ الجنَّةَ ولا يُجيرُهُ من النَّار، ولا أنا إلا برحمةِ الله". رواه مسلم.

الحسنات والسيئات: فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة. الحسنات والسيئات: فمن هم بحسنة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هم بما فعملها، كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بما فعملها، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بما فعملها، كتبها الله له سيئة واحدةً". متفق عليه.

### الفصل الثاني

و ٢٣٧٥ – (١٢) عن عقبةَ بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ مثل الذي يعملُ السيِّئات ثم يعملُ الحسنات، كمثل رجل كانت عليه درعٌ ضيِّقةٌ، ......

زلُّفها: أي قدَّمها وأسلفها، والأصل فيه القرب والتقدم. القصاصُ: المحازاة، واتباع كل عمل بمثله.

الحسنة: بيان وتفسير للقصاص. فمن همَّ: الفاء للتفصيل؛ لأن قوله: "كتب الحسنات" مجمل لم يعرف منه كيفية الكتابة. فلم يعملُها كتبها: حوزي بحسنة كاملة؛ لأنه خاف مقام ربه ولهي النفس [عن الهوي].

كانت عليه درعٌ: فإن عمل السيئات يضيق بصدره، ويحيره في الأمور، ويبغضه إلى الناس، وبعمل الحسنات ينشرح صدره، وتتيسر أموره، ويصير محبوباً في قلوب الناس.

قد حنقَتْهُ ثم عمل حسنةً فانفكت حلْقةٌ ثم عملَ أحرى فانفكَّت أخرى، حتى تخرُجَ إلى الأرض". رواه في "شرح السنة".

٢٣٧٦ - (١٣) وعن أبي الدرداء: أنّه سمع النبيَّ عَلَيْ يَقُصُّ على المنبر وهو يقولُ: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ قلتُ: وإن زبى وإن سرق؟ يا رسولَ الله! فقال الثانية: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ فقلت الثانية: وإن زبى وإن سرق؟ يا رسولَ الله! فقال الثالثة: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ فقلت الثالثة: وإن زبى وإن سرق؟ يا رسولَ الله! فقال الثالثة: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ فقلت الثالثة: وإن زبى وإن سرق؟ يا رسولَ الله! قال: "وإنْ رغِمَ أنفُ أبي الدرداء". رواه أحمدُ.

حتى تخرُجَ إلخ: أي حتى تنحل وتنفك بالكلية، وتخرج صاحبها من ضيقها، فقوله: "تخرج إلى الأرض" كناية عن سقوطها. مَقَامَ رَبِّه: يعني موقف عرض الأعمال على الله تعالى. جَنَّتَان: جنة للطاعة، وجنة لترك المعصية، وقيل: جنة للثواب، وجنة على سبيل التفضل. عامر الرَّام: أي الرامي. قد التَفَّ: أي تلفّف عليه بكساء أو نحوه. لرُحم: مصدر بمعنى الرحمة.

#### الفصل الثالث

١٣٧٨ – (١٥) عن عبد الله بن عُمر، قال: كنّا مع النبيّ ﷺ في بعض غزواته، فمرّ بقوم، فقال: "من القومُ؟". قالوا: نحنُ المسلمون وامرأةً تحضب بقدْرها، ومعها ابنٌ لها، فإذا ارتفع وهج تنحّتْ به، فأتت النبيّ ﷺ فقالت: أنتَ رسولُ الله؟ قال: "نعم" قالت: بأبي أنت وأمِّي، أليس اللهُ أرحمَ الراحمين؟ قال: "بلي" قالتْ: أليس اللهُ أرحم بعباده من الأمّ بولدها؟ قال: "بلي" قالت: إنّ الأمّ لا تُلْقي ولدَها في النّار، فأكبّ رسولُ الله ﷺ يبكي، ثمّ رفعَ رأسهُ إليها، فقال: "إنّ الله لا يعذّبُ من عباده فأكبّ رسولُ الله على يتمرّدُ على الله، وأبي أن يقول: لا إله إلا الله". رواه ابن ماجه.

الله عن النبي على قال: "إن العبد ليلتمس مرضاة الله، فلا يزالُ بذلك، فيقولُ الله عزَّ وجل لجبريل: إن فلاناً عبدي يلتمس أن يُرضيَني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقولُ جبريلُ: رحمةُ الله على فلان، ويقولُها حملةُ العرش، ويقولُها من حولهم، حتى يقولُها أهلُ السماوات السبع، ثم تَهبطُ له إلى الأرض". رواه أحمد.

٢٣٨٠ (١٧) وعن أسامة بن زيد، عن النبي على في قول الله عز وجل: (فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَالله قال: "كلهم في الجنّة".
 رفاطر: ٢٢)
 رواه البيهقي في كتاب "البعث والنشور".

تحضب: - بالحاء المهملة والضاد المعجمة - أي تُوقد. وهج: الوهج: بالتحريك حر النار وبالسكون مصدر. إلا المارد: العاري من الخيرات، والمتمرّد مبالغة له. ليلتمسُ: أي يطلب. موضاةَ الله: بالطاعات. بذلك: أي ملتمساً بذلك الالتماس. ثمّ تَهبطُ: الرحمة لأجله، هذا الحديث وحديث المحبة متقاربان. فَمنْهُمْ ظَالمٌ: بارتكاب السيئات، الفاء تفصيل لقوله: ﴿الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (فاطر: ٣٢). وَمَنْهُمْ مُقْتَصِدٌ: بخلط الحسنات بالسيئات.

# (٦) باب ما يقولعند الصباح والمساء والمنام

### الفصل الأول

الليل عن حذيفة، قال: كان النبيُّ ﷺ إذا أخذ مضْجعَهُ من الليل وضع يده تحت خدِّه، ثم يقولُ: "اللهمَّ باسمك أموتُ وأحيا". وإذا استيقظ قال: "الحمدُ لله الذي أحيانا بعد ما أماتَنا وإليه النشور". رواه البخاري.

أمسينا: أي دخلنا في المساء، ودخل فيه المُلك كائناً لله، ومختصاً به أي عرفنا فيه أن الملك لله، وأن الحمد لله لا لغيره. وخير ما فيها: أي خير ما ينشأ فيها، وخير ما يسكن فيها. من الكسل إلخ: الكسل: التَّثاقل أي أعوذ بك أن أتثاقل في الطاعة، وأعوذ بك من الهرم أي تساقُط بعض القوى وضعفها، و"من سوء الكبر" أي مما يورثه الكبر من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال.

إذا أخذ مضْجعَهُ: كأنه قيل: أحذ حظه من الليل؛ إذ لكل أحد منه حظ بالسكون والنوم والراحة، والمضجع مصدر كذا قيل. باسمك: قيل: المراد المسمى. وإليه النشور: نشر الميت نشوراً إذا عاش بعد الموت، وأنشره.

٣٨٣- (٣) ومسلم عن البراء.

١٣٨٤ - (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليَنفُض فراشه بداخلة إزاره؛ فإنّه لا يدري ما خلفهُ عليه، ثم يقول: باسمك ربِّي وضعت جنبي وبك أرفعُه، إن أمسكت نفسي فارحمْها، وإن أرسلتها فاحفظها على شقّه الأيمن ثمَّ ليقُلْ: على شقة الأيمن ثمَّ ليقُلْ: باسمك". متفق عليه.

وفي رواية: "فلْيَنفُضْه بصَنِفَة ثوبه ثلاث مرَّات، وإن أمسكتَ نفسي فاغفر لها". ٢٣٨٥ – (٥) وعن البراء بن عازب، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نامَ على شقّه الأيمن ثمّ قال: "اللهمّ أسلمتُ نفسي إليك. ووجَّهتُ وجهي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، ونبيّك الذي أرسلتَ". وقال

وفي رواية قال: قال رسولُ الله ﷺ لرجل: "يا فلانُ! إذا أويتَ إلى فراشك فتوضَّأُ وُضُوءَك للصلاة، ثمَّ اضطجعْ على شقِّك الأيمن، ثمَّ قل: اللهمَّ أسلمتُ نفسي إليك، إلى

رسولُ الله ﷺ: "من قالهنّ ثم مات تحتَ ليلته ماتَ على الفطرة".

بداخلة إزاره: "قض" هي حاشية التي تلي الجسد وتماسُه. ما خلفهُ: أي قام مقامه من تراب، أو قذاة، أو هامة. بما تحفظُ: من التوفيق والعصمة والإعانة. بصنفة: هي حاشية الإزار التي تلي الجسد. ولا منجا: قد يهمز منجىً للازدواج، وقد يعكس أيضاً لذلك. تحتّ ليلته: أي تحت حادثة فيها.

لرجل: هو أسيد بن حضير. أويتَ: أي قصدتَّ المأوى.

رغبةً ورهبةً إليك: الرغبة: السعة في الإرادة، والرهبة: مخافة مع تحرز واضطراب،.... ومعنى "إليك" أي صرفت رغبتي فيما أريده إليك. [الميسر ٥٥/٢]

قوله: أرسلت". وقال: "فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيراً". متفق عليه.

الحمدُ لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم تمَّن لا كافي له ولا مُؤويً". والله مسلم.

من الرّحى، وبلغها أنّه جاءه رقيق، فلم تصادفْه، فذكرَت ذلك لعائشة، فلمّا جاء أخبرَتْهُ عائشة. قال: فحاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذَهبنا نقوم، فقال: على مكانكُما، فحاء فقعد بيني وبينَها، حتى وجدت برد قدمه على بطني. فقال: "ألا أذُلّكما على خير ممّا سألتُما؟ إذا أخذُمًا مضجعكما، فسبّحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا

م ٢٣٨٨ – (٨) وعن أبي هريرة، قال: جاءت فاطمةُ إلى النبيِّ ﷺ تسألُه خادماً فقال: "ألا أَدُلُّكِ على ما هو خيرٌ من خادم؟ تُسبِّحين الله ثلاثاً وثلاثين، وتحمدينَ الله ثلاثاً وثلاثين، وتحبّرينَ الله أربعاً وثلاثين عند كلِّ صلاة، وعند منامك". رواه مسلم.

وكفانا: أي كفى مهماتنا، ودفع عنا ما يؤذينا، وهيأ لنا مأوى ومسكنًا. فكم: أي فكم شخص لا يكفيهم الله شر الأشرار، بل تركهم، وشرَّهم، ولا يهيئ لهم مأوى، بل تركهم يهيمون في البوادي، قيل: ذلك قبيل نادر، فلا يناسب "كم"، فالمعنى أنا نحمد الله على أن عرّفنا نِعَمه، ووفقنا لأداء شكرها، فكم من منعَم عليه لا يعرفون ذلك ولا يشكرون. هن الرَّحى: أي من أثر إدارة الرّحى.

وبلغها: حال من ضمير "أتت". رقيقٌ: الرقيق: المملوك، وقد يطلق على الجماعة. فذكرَتْ: عطف على "أتت". فلمّا جاء: النبي ﷺ. قال: على ﷺ.

#### الفصل الثاني

٩ ٢٣٨٩ (٩) عن أبي هريرة، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا أصبح قال: "اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموتُ، وإليك المصير". وإذا أمسى قال: "اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموتُ، وإليك النشور". رواه الترمـــذي، وأبو داود، وابن ماجه.

• ٢٣٩٠ (١٠) وعنه، قال: قال أبو بكر: قلتُ: يا رسولَ الله! مُرني بشيء أقولُه إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ. قال: "قل: اللهُمّ عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ربَّ كل شيء ومليكَهُ، أشهدُ أن لا إله إلا أنتَ، أعوذُ بك من شرِّ نفسي، ومن شرِّ الشيطان وشركه. قُله إذا أصبحت، وإذا أمسيتَ، وإذا أحذت مضجعك". رواه الترمذي، وأبو داود، والدارمي.

فكان أبان قد أصابه طرف فالج، فجعل الرَّجل ينظرُ إليه، فقال له أبان: ما تنظرُ إليًّ؟ أما إن الحديث كما حدَّثتُك، ولكني لم أقُلْهُ يومئذ ليُمضي اللهُ عليَّ قدرَه. رواه الترمذي،

بك أصبحنا: أي أصبحنا ملتبسين بنعمتك وحفظك وكلاءتك. وشركه: أي ما يدعو إليه من الإشراك بالله، أو ما يفتن الناس به من حبائل. أبان: يصرف؛ لأنه فعال، ويمنع؛ لأنه أفعل. عثمان: بن عفان. ليُمضي اللهُ: غاية لعدم القول، وليس لغرض، فاللام للعاقبة.

وابن ماجه، وأبو داود وفي روايته: "لم تُصبُه فُجاءةُ بلاء حتى يصبح ومن قالها حينَ يُصبحُ لم تُصبهُ فُجاءةُ بلاء حتى يُمسى".

٢٣٩٢ - (١٢) وعن عبد الله، أن النبيُّ ﷺ كان يقولُ إذا أمسى: "أمسينا وأمسى الملك لله، والحمدُ لله، لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، له الملكُ، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، ربِّ! أسألك خير ما في هذه الليلة، وخيرَ ما بعدَها، وأعوذُ بك من شرِّ ما في هذه الليلة، وشرِّ ما بعدَها، ربِّ! أعوذُ بك من الكسل، ومن سوء الكبر أو الكفر". وفي رواية: "من سوء الكبَر والكبْر، ربِّ! أعوذُ بك من عذاب في النّار، وعذاب في القبر". وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: "أصبحنا وأصبح المُلك لله". رواه أبو داود، والترمذي وفي روايته لم يذكر: "من سوء الكفر". ٣٩٣- (١٣) وعن بعض بنات النبيِّ عَلَيْنُ، أنَّ النبيُّ عَلَيْنُ كَانَ يُعلِّمها فيقولُ: "قولي حينَ تُصبحينَ: سبحان الله وبحمده، ولا قوَّة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكُنْ، أعلمُ أنّ الله على كلِّ شيءِ قديرٌ، وأنّ الله قد أحاط بكلِّ شيء علماً. فإنّه من قالها حينَ يُصبحُ حُفظَ حتى يُمسى، ومن قالها حينَ يُمسى حُفظ حتى يُصبح". رواه أبو داود.

فُجاءةُ: قيده بعضهم بفتح الفاء وسكون الجيم على المرة. وأنّ الله َقد أحاط إلخ: هذان الوصفان - أعني العلم الشامل والقدرة الكاملة - هما العمدة في إثبات مهمات الدين والرد على من أنكر حشر الأجساد.

أدرك ما فاته في يومه ذلك. ومن قالهن حين يُمسي أدرك ما فاته في ليلته". رواه أبو داود. ٥ ٢٣٩٥ (١٥) وعن أبي عيّاش، أنَّ رسولَ الله على قال: "من قال إذا أصبح: لا إله إلا الله، وحدَه لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قدير، كان له عدل رقبة من وُلْد إسماعيل، وكُتب له عَشرُ حسنات، وحُطَّ عنه عشرُ سيّنات، ورُفع له عشرُ درجات، وكانَ في حرز من الشيطان حتى يُمسي. وإن قالها إذا أمسى، كانَ لهُ مثلُ ذلك حتى يُصبحَ". [قال حماد بن سلمة]: فرأى رجلٌ رسولَ الله على فيما يرى النائم. فقال: يا رسولَ الله! إنّ أبا عيّاش يحدِّث عنك بكذا وكذا. قال: "صدق أبو عيّاش". رواه أبو داود، وابن ماجه.

٧٣٩٧- (١٧) وعن ابن عمر، قال: لم يكن رسولُ الله ﷺ يَدَعُ هؤلاء

أدرك ما فاته: من الخير أي حصل له ثوابه. أبي عيَّاش: أبو عياش بالياء - تحتها نقطتان - وبالشين المعجمة، وقد صحف في بعض نسخ "المصابيح" بابن عباس. عدْلُ رقبة: - بالفتح والكسر - هما بمعنى المثل، وقيل: بالفتح المثل من غير الجنس، وبالكسر من الجنس، وقيل: بالعكس. فيما يرى النائم: وضعه موضع في النوم تنبيهاً على حقية هذه الرؤيا، وأنما جزء من أجزاء النبوة، واللام في "النائم" للعهد، أي النائم الصادق الرؤيا، ولو قيل: "في النوم" لاحتمل أن يكون من أضغاث الأحلام. أسرَّ إليه: الحكمة في الإسرار ترغيبه فيه حتى يتلقاه، ويتمكن في قلبه تمكن السِرِّ المكنون لا الضنَّة به من غيره. جواز منها: أي قدر لك خلاص من النار.

الكلمات حين يمسي وحين يُصبح: "اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني، ودُنياي، وأهلي، ومالي. اللهم استُرْ عوراتي، وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي. وأعوذُ بعظمتك أن أغتال من تحتي". [قال وكيع]: يعني الخسف. رواه أبو داود.

اللهم أصبحنا نُشهدُك، ونُشهدُ حمَلةَ عرشك وملائكتك، وجميعَ خلقك، أتك أنت اللهم أصبحنا نُشهدُك، ونُشهدُ حمَلةَ عرشك وملائكتك، وجميعَ خلقك، أتك أنت اللهم أصبحنا نُشهدُك، ونُشهدُ حمَلةَ عرشك وملائكتك، وجميعَ خلقك، أتك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأنّ محمداً عبدُك ورسولُك، إلا غفر الله له ما أصابهُ في تلك ما أصابهُ في تلك من ذنب. وإن قالها حينَ يمسي غفر الله له ما أصابهُ في تلك الليلة من ذنب". رواه الترمذي، وأبو داود، وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ.

9 ٢٣٩٩ – (١٩) وعن ثوبان، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما من عبد مسلم يقولُ إِذَا أُمسى وإذا أُصبحَ ثلاثاً: رضيتُ بالله ربَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبيًّا، إلا كان حقًّا على الله أن يُرضيه يوم القيامة". رواه أحمد، والترمذي.

٠٠٤٠٠ (٢٠) وعن حذيفة، أنّ النبيّ كلل إذا أراد أن ينامَ، وضع يدّهُ تحتَ رأسه ثم قال: "اللهم قني عذابك يوم تجمعُ عبادك، أو تبعثُ عبادك". رواه الترمذي. (٢١) ورواه أحمد عن البراء.

العافية: العافية: السلامة عن الآفات. عوراتي إلخ: العورة ما يستحيي منه، ويسوء صاحبه أن يرى، و"الروعة" الفَرْعة. من بين يديَّ إلخ: عمّ الجهات؛ لأن الآفات منها، وبالغ في جهة السفل لرداءة الآفة. أنّك أنت اللهُ: أي على شهادتي، واعترافي بأنك. إلا غفر اللهُ: استثناء مفرغ مما هو جواب محذوف للشرط المذكور. كان حقًا على الله: "حقًا" خبر "كان"، و"أن يرضيه" اسمُها، والجملة خبر "ما"، والاستثناء مفرغ.

وضع يده اليُمنى تحت حدِّه، ثم يقول: "اللهُم قني عذابك يوم تبعثُ عبادك". ثلاث مرَّات. رواه أبو داود.

اللهُم إِنِي أَعُودُ بُوجِهِكَ الكريم، وكلماتك التامَّات من شرِّ ما أنت آخذ بناصيته، اللهُم إِنِي أَعُودُ بُوجِهِكَ الكريم، وكلماتك التامَّات من شرِّ ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يُهزمُ جُندُك، ولا يخلف وعدُك، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجدُّ، سبحانك وبحمدك". رواه أبو داود.

إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيوم، وأتوبُ إليه ثلاث مرَّات، إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيُّ القيوم، وأتوبُ إليه ثلاث مرَّات، غفر الله له ذنوبَهُ وإن كانت مثل زبد البحر، أو عددَ رمل عالج، أو عدد ورق الشحر، أو عدد أيام الدنيا". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث غريبٌ.

أعوذ بوجهك: الوجه يعبر به عن الذات، و"الكريم" هو الذي يدوم نفعه، ويسهل تناوله. وكلماتك التامَّات: خصّ الاستعاذة بالكلمات بعد الاستعاذة بالذات تنبيهاً على أن الكل تابع لإرادته وأمره أعني قوله: "كن".

آخذ بناصيته: أي في قبضتك وتصرفك. تكشف المغوم: "نه" المغرم مصدر وضع موضع الاسم، والمراد مغرم الذنوب والمعاصي، وقيل: ما استدين فيما كره الله، ثم عجز عن أدائه، والمأثم ما يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم.

ذا الجدِّ منك الجدُّ: "تو" قد فسر الجدِّ بالغنَى، وهو أكثر الأقاويل فهو في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا رُلْفَى ﴾ (سباً: ٣٧)، وقيل: الحظّ والبحت، وروي أن بعضهم قال: حدِّي في النخل، وقال آخر: حدي في الإبل، وآخر حدي في كذا، فدعا رسول الله ﷺ يومئذ هذا الدعاء، وروي بكسر الجيم، وأريد الجد في أمور الدنيا وحظوظها أي النافع الجد في أمور الآخرة. عالج: موضع بالبادية فيه رمل، قيل: العالج ما تراكم من الرمل، ودخل بعضه في بعض، وجمعه "عوالج"، فعلى هذا لا يضاف الرمل إلى عالج؛ لأنه صفة له، وقيل: عالج موضع مخصوص، فيضاف.

خلّتان لا يُحصيهما رحل مسلم إلا دخل الجنّة، ألا وهما يسيرٌ، ومن يعمل بهما قلل: يسبّعُ الله في دُبر كلّ صلاة عشراً، ويحمدُه عشراً، ويكبّرُه عشراً". قال: فأنا رأيتُ رسولَ الله في دُبر كلّ صلاة عشراً، ويحمدُه عشراً، ويكبّرُه عشراً". قال: فأنا رأيتُ رسولَ الله في يعقدها بيده قال: "فتلك خمسونَ ومائةٌ في اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أخذ مضجعَه يُسبّحه، ويكبّرُه، ويحمده مائةً، فتلك مائةٌ باللسان، وألف في الميزان، فأيّكم يعملُ في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيّعة؟". قالوا: وكيف لا نحصيها؟ قال: "يأتي أحدكم الشيطانُ وهو في صلاته فيقولُ: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى ينفتل فلعلّه أن لا يفعل، ويأتيه في مضجعه فلا يزالُ ينومُه كذا، اذكر كذا، رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

بقراءة سورة: أي متلبساً بقراءة. حتى يهُبَّ: "نه" هبّ النائم هبّا وهبوباً أي استيقظ. خُلْتان: الخُلّة الخصلة، والإحصاء أن يؤتى بها، ويُحافظ عليها، ولما كان المأتى به من جنس المعدودات عبر عن الإتيان به بالإحصاء. ألا وهما: حرف تنبيه. يسبّحُ الله: بيان لإحدى الخلتين. فتلك خمسونَ ومائةٌ: في يوم وليلة. وألف وخمسُمائة: لأن كل حسنة بعشر أمثالها. وإذا أخذ مضجعَه إلخ: بيان للخلة الثانية.

فَاتُكُم يَعْمَلُ إِلَىٰ: يَعْنِي إِذَا حَافِظُ عَلَى الْجَنتين حَصَلَ أَلْفَانَ وَحَمْسَ مَائَةَ حَسَنة فِي يَوْمُ وَلِيلَة، فَيْعَفَى عَنه بَعْدُد كُلَّ حَسَنة سَيْئة، فأيكم يأتي بأكثر من هذا من السيئات حتى لا يصير معفوًا عنه، فما لكم لا تأتون بجما، ولا تحصونهما. وكيف لا نحصيها؟: أي كيف لا نحصي المذكورات في الحلّتين وأي شيء يصرفنا عنها؟ فهو استبعاد؛ لإهمالهم في الإحصاء، فرد استبعادهم بأن الشيطان يوسوس له في الصلاة حتى يغفل عن الذكر عقيبها، وينوّمه عند الاضطحاع لذلك. ينفتل: أي ينصرف عن الصلاة. فلعلّه: أي عسى. حتى ينامَ: بدون الذكر.

وفي رواية أبي داود قال: "خصْلتان أو خلّتان لا يُحافظُ عليهما عبدٌ مسلم". وكذا في روايته بعد قوله: "وألفٌ وخمسُمائة في الميزان" قال: "ويكبّرُ أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمدُ ثلاثاً وثلاثين، ويُسبّحُ ثلاثاً وثلاثين". وفي أكثر نسخ "المصابيح": عن عبد الله بن عمر.

٧٤٠٧ - (٢٧) وعن عبد الله بن غنّام، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "من قال حين يُصبحُ: "اللهُم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمدُ، ولك الشكرُ، فقد أدّى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يُمسى فقد أدّى شكر ليلته". رواه أبو داود.

اللهم ربّ السماوات، وربّ الأرض، وربّ كل شيء، فالق الحبّ والنوى، فراشه: "اللهم ربّ السماوات، وربّ الأرض، وربّ كل شيء، فالق الحبّ والنوى، مُنسزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شرّ كل ذي شرّ، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر". رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، ورواه مسلمٌ مع اختلاف يسير.

مضحعُه من الليل قال: "بسم الله، وضعتُ جنبي لله، اللهُم اغفر لي ذنبي، واخسًا شيطاني،

فليس قبلك شيءٌ إلخ: المقصود الإحاطة. واخْسَأ: الخساء زحر الكلب أي اجعله مطروداً عني، وأراد بالرهان نفسه؛ فإنها رهينة بأعمالها. شيطاني: أراد قرينه، أو من قصد إغواءه.

وفُكَّ رهاني، واجعلني في النَّديِّ الأعلى". رواه أبو داود.

الليل قال: "الحمدُ لله الذي كفاني، وآواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من عَلَيَّ فَاللهِ قَالَ: "الحمدُ لله الذي كفاني، وآواني، وأطعمني، وسقاني، والذي من عَلَيَّ فأفضل، والذي أعطاني فأحزل. الحمدُ لله على كلِّ حال، اللهُم ربَّ كلِّ شيء ومليكهُ، وإله كلِّ شيء، أعوذُ بك من النَّار". رواه أبو داود.

رسولَ الله! ما أنامُ الليل من الأرق فقال نبيُّ الله ﷺ: "إذا أويتَ إلى فراشك فقل: اللهُم ربَّ السماوات السبع وما أظلَّتْ، وربَّ الأرضين وما أقلَّت، وربَّ الشياطين وما أضلَّت، كن لي جاراً من شرّ خلقك كلِّهم جميعاً، أن يفرُط عليَّ أحدُ منهم، أو أن يبغي، عزّ جارك، وجلَّ ثناؤك، ولا إله غيرُك، لا إله إلا أنت". رواه الترمذي، وقال: هذا حديث ليس إسنادُه بالقويِّ، والحكيمُ بن ظُهير الراوي قد ترك حديثه بعض أهل الحديث.

#### الفصل الثالث

٢٤١٢ - (٣٢) عن أبي مالك، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا أصبح أحدُكم

في النَّدي: النديّ يطلق على المجلس إذا كان فيه القوم، ويطلق على القوم أيضاً أراد الملأ الأعلى، أو مجلسهم. من عَلَيَّ فأفضل: أي أنعم فزاد، وقدّم المنّ؛ لأنه غير مسبوق بعمل العبد، بخلاف الإعطاء، فإنه قد يكون مسبوقاً به. ومسا أقلّت: أي رفعت من المخلوقات. كن لي جاراً: أي مجيراً. أن يفرُط علَيَّ: أي يسبق عليّ أحد بشرّه. أو أن يبغي: أي يظلم. عزّ جارك: أي المستحير بك.

وفُكَّ رهايي: فك الرهن: تخليصه، والرَّهن: ما يُوضع وثيقة للدين، والرِّهان مثله، وأكثرهم على أن الرهان يختصّ بما يوضع في الخطار، وأراد بـــ "الرهان" هاهنا نفس الإنسان؛ لأنه مرهون بعملها، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ الْمُوعِ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ (الطور: ٢١) أي محبس بعمله. [الميسر ٢١/٣ه، ٥٦٢]

فَلْيَقَل: أصبحنا وأصبح الملكُ لله ربِّ العالمين، اللهُمَّ إِنِي أَسَالُكَ حَيرَ هذا اليوم: فتحَه، ونصرَه، ونورَه، وبركتَه، وهُداه. وأعوذُ بك من شرِّ ما فيه، ومن شرِّ ما بعده. ثم إذا أمسى فلْيقُل مثل ذلك". رواه أبو داود.

٣٢١ - (٣٣) وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: قلتُ لأبي: يا أبت! أسمعُك تقولُ كلَّ غداة: "اللهُم عافني في بدني، اللهُم عافني في سمْعي، اللهُم عافني في بصري، لا إله إلا أنت " تكرِّرُها ثلاثاً حين تُصبح، وثلاثاً حين تُمسي. فقال: يا بُنيَّ! سمعتُ رسولَ الله عليُ يدعُو هِنَّ، فأنا أحبُّ أن أستنَّ بسُنَّته. رواه أبو داود.

عال: "أصبحنا وأصبح المُلكُ لله، والحمدُ لله، والكبرياء والعظمةُ لله، والخلقُ والأمرُ والليل والنّهارُ وما سكن فيهما لله، اللهُمَّ اجعل أوّل هذا النّهار صلاحاً، وأوسطَه نجاحاً، وآخرَه فلاحاً، يا أرحمَ الراحمين؟". ذكرهَ النّوويُّ في كتاب "الأذكار" برواية ابن السِنّي.

وعن عبد الرَّحمن بن أبزى، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ إذا أصبحَ: "أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبيِّنا محمِّدٍ ﷺ، وعلى ملَّة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين". رواه أحمد، والدارميُّ.

فتحَه إلخ: بيان الفتح هو الظفر، والنصر الإعانة. عافني في سمْعي إلخ: خصهما بالذكر؛ لأن البصر لدرك آيات الله المنبثة في الآفاق، والسمع لإدراك آيات الله المنسزلة على الرسل. صلاحاً: أي صلاحاً في ديننا. نجاحاً: فوزاً بالمطالب الدنيوية المناسبة لصلاح الدين، و"الفلاح" في الآخرة بدخول الجنة.

# (٧) باب الدعوات في الأوقات

## الفصل الأول

العظيم الحليمُ، لا إله إلا الله رسولَ الله علي كان يقولُ عند الكرْبِ: "لا إله إلا اللهُ العظيم الحليمُ، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلاّ الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض ربُّ العرش الكريم". متفق عليه.

عندَه جُلُوسٌ وأحدُهما يسبُّ صاحبَه مُغضَباً، قد احمرَّ وجهه. فقال النبيُّ عَلَيْنُ النِي عَلَيْنُ النِي عَلَيْنَ النَّهِ مَن الشَّيطان الرَّجيم". فقال النبي عنه ما يجدُ: أعوذُ بالله من الشَّيطان الرَّجيم". فقالوا للسرَّجلِ: "لا تسمعُ ما يقولُ النبيُّ عَلَيْنَ؟ قال: إني لستُ بمجنونٍ. متفق عليه.

لو أنّ أحدَكم: "لو" إما شرطية وجوابها محذوف، وإما للتمني. إذا أراد: الشرطية خبر "أنَّ"، أو خبرها "قال"، و"إذا" ظرف له. في ذلك: الوقت أو الإتيان. عند الكوْبِ: الغم الذي يأخذ بالنفس.

لا إله إلاَّ الله إلخ: هذا ذكر يترتب عليه دفع الكرب، أو نقول: يستفتح به الدعاء، ثم يدعى بما يراد.

ما يجدُ: من الغضب. إني لستُ بمجنونٍ: هذا كلام مَن لم يتهذب بأنوار الشريعة، ولم يتفقه في الدين، وتوهم أن الاستعادة مخصوصة بالجنون، ولم يعرف أن الغضب من نزغات الشياطين، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل من المنافقين، أو من جفاة الأعراب.

9 ٢٤١٩ – (٤) وعن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا سمعتُم صياحَ الله عَلَيْ: "إذا سمعتُم صياحَ الله عَلَيكة فسلُوا الله من فضله؛ فإنها رأت ملَكاً. وإذا سمعتم نميق الحمار فتعودوا بالله من الشَّيطان الرحيم؛ فإنّه رأى شيطاناً". متفق عليه.

على بعيره على بعيره خارجاً إلى السفر كبّر ثلاثاً، ثم قال: "﴿ سُبْحَانَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

٢٤٢١ - (٦) وعن عبد الله بن سرجس، قال: كان رسولُ الله ﷺ إذا سافر

صياحَ الدِّيكة: الديك أقرب الحيوانات صوتاً إلى الذاكرين الله؛ لأنه يحفظ غالباً أوقات الصلوات، وأنكر الأصوات صوت الحمار، فإنه أقرب صوتاً إلى من هو أبعد من رحمة الله تعالى. مُقرنين. أي مطيقين مقتدرين على تسخيره. لَمُنْقَلِبُونَ: أي الانقلاب إليه هو السفر الأعظم، فينبغي أن يتزود له. أنت الصاحب: أي المصاحب بالعناية والحفظ، والاستيناس بذكره، والمعنى أني أعتمد عليه في سفري، وفي غيبتي عن أهلي. وعثاء السفر: أي مشقته. وكآبة المنظر: الكآبة تغير الشيء بالانكسار من شدة الهم والحزن، وقيل: المراد الاستعاذة من كل منظر يُعقب النظر إليه الكآبة. والأهل: أي ينقلب إلى أهله، فيلقي ما يكتئب به أو يسُوء.

استوى على بعيره: أي استقرّ على ظهره. [الميسر ٥٦٣/٢] والخليفةُ: هو الذي ينوب عن المستَخلف فيما يستخلفه فيه. [الميسر ٥٦٤/٢] وغثاء السفر: مشقته، أخذ من الوعث، وهو المكان السهل الكثير الدَّهس الذي يتعب الماشي فيه، ويشق عليه. [الميسر ٥٦٤/٢]

يتعوَّذ من وَعثاء السَّفر، وكآبة المنقلب، والْحَوْر بعد الكَوْرِ، ودعوةِ المظلوم، وسُوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم.

الله ﷺ يقولُ: "من عولهُ بنت حكيم، قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "من نزل منزلاً فقال: أعوذُ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلقَ، لم يضرّه شيءٌ حتى يرتحلَ من منزله ذلك". رواه مسلم.

٣٤٢٣ – (٨) وعن أبي هريرةَ، قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله القيتُ من عقربٍ لدَغَتْني البارحة. قال: "أما لو قلتَ حينَ أمسيتَ: أعوذُ بكلمات الله التّامات من شرِّ ما خلق، لم تضرَّك". رواه مسلم.

النار". رواه مسلم.

والحَور بعد الكور: أي النقصان بعد الزيادة، وقيل: من فساد أمورنا بعد إصلاحها، وقيل: الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا منهم، وأصله من نقض العمامة بعد لفها، ويروى "الحَوْر بعد الكون" بالنون أي الحصول على حالة جميلة. التّامّات: الكاملات، والمراد أسماؤه وصفاته، فإنما قديمة لا نقص فيها. ما لَقيتُ: أي شيء لقيتُ. وأسحرَ: أي دخل في السحر. سَمِعَ سامعٌ: بفتح الميم وتشديدها في أكثر رواية "مسلم" أي بلّغ سامع قولي هذا إلى غيره، وقال مثله تنبيها على الذكر والدعاء في هذا الوقت، وضبطه الخطابي وغيره بالكسر والتخفيف، وقال الخطابي: لفظه خبر، ومعناه أمر أي ليسمع السامع، وليشهد الشاهد على حمدنا لله على نعمه وحسن بلائه. بلائه: نعمته. صاحبنا: أي أعنًا وحافظنا. عائلةً: نصب على المصدر أي أعوذ عوذاً بالله، أو نصب على الحال من ضمير "يقول"، فعلى الأول من كلام النبي الله.

وأفضلْ علينا: أي أحْسِن إلينا، وفيه إشارة إلى أنه مع ما ذكر من مزيد نعم الله بحسن بلائه عليه غير مستغن عن فضله، بل هو أشد الناس افتقاراً إليه، فإن كل من كان استغناؤه بالله أكثر كان افتقاره إليه أشدّ. [الميسر ٦٦/٢]

الأحزاب، اللهم اهزمُهم وزلْزلْهم". متفق عليه.

الله على أي، عبد الله بن بُسر، قال: نزل رسولُ الله على على أي، فقرَّبنا إليه طعاماً ووَطْبَةً، فأكل منها، ثم أتي بتمر، فكانَ يأكلُه ويُلقي النَّوى بين أصبعيه، ويجمعُ السبابة والوسطى. وفي رواية: فجعلَ يُلقي النَّوى على ظهر أصبعيه

شرف من الأرض: موضع عال. عبد الله بن بُسو: السلمي المازي. ووطْبَةً: سقاء اللبن خاصة. "مح" الوطبة: - بالواو، وإسكان الطاء وبعدها باء مؤحدة - هو الحيس بجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن، وقال الحميدي: براء مضمومة، وطاء مفتوحة في أكثر نسخ "مسلم" قال: وهو تصحيف من الراوي، فإنما هو بالواو، ونقل القاضي عياض: وَطنَة - بفتح الواو وكسر الطاء بعدها همزة - وادعى أنه الصحيح، وقال: هي طعام تتخذ =

يكبِّرُ على كلِّ إلخ: ووجه التكبيرات على الأماكن العالية هو استحباب الذكر عند تجدّد الأحوال، والتقلّب في التارات، وكان النبيُّ على يراعي ذلك في الزمان والمكان؛ وذلك لأن اختلاف أحوال العبد في الصباح والمساء والصعود والهبوط، وما أشبه ذلك مما ينبغي ألا ينسى ربه عند ذلك، فإنه هو المتصرّف في الأشياء بقدرته المدبّر لها بحميل صنعه. [الميسر ٢٧/٢ه]

وهزم الأحزاب وحده: الحزب: جماعة فيها غلظ، وقد تحزّب القوم أي صاروا أحزاباً وفرقاً، والأحزاب عبارة عن القبائل المحتمعة لحرب رسول الله على، ومنه يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق. [الميسر ٢٧/٢]

السبابة والوسطى، ثم أي بشراب، فشربه، فقال أبي وأخذ بلحام دابَّته: ادعُ الله لنا. فقال: "اللهُم بارك لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمُهُم". رواه مسلم.

#### الفصل الثاني

۲٤٣٠ (١٥) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وعمرو بن دينار الراوي ليس بالقوي.

أي ليس جمالك بمئزر مُرَدُّى معه برداء، قيل: فعلى هذا يكون حالاً من الفاعل؛ لأن المعنى إن كان البلاء هذا، أو كان هذا.

<sup>=</sup> من التمر كالحَيس، وقيل: سقاء اللبن، وردّ بأنه يشرب، إلا أن يقال: غلّب الأكل على الشرب، وبأن قوله: ثم أتي بشراب يرده إلا أن يراد به الماء. اللهُمَّ أهلَّهُ: ويروى مدغماً ومفكوكاً أي أطلعه علينا مقترناً بالأمن والإيمان. ممَّا ابتلاك به: هذا إذا كان مبتلى بالمعاصي والفسوق، وأما إذا كان مريضاً أو ناقص الخلقة لم يحسن الخطاب. كائناً: حال من الفاعل، وقيل: من المفعول، أي في حال ثباته وبقائه ما كان، أي مادام باقياً في الدنيا، قال المرزوقي: الحال قد يكون فيها معنى الشرط كقولك: لأفعلنه كائناً ما كان، أي إنْ كان هذا، وإن كان هذا، كما أن الشرط قد يكون فيه معنى الحال كقوله [أي عمرو بن معديكرب. طيبي]:

ليس الحمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا

ربي وربُّك اللهُ: تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شيء. [الميسر ٢٩/٢]

السوق، فقال: "من دخلَ السوق، فقال: "من دخلَ السوق، فقال: "من دخلَ السوق، فقال: لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، له الملك، وله الحمدُ، يُحيي ويُميتُ، وهو حيُّ لا يموتُ، بيده الخيرُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، كتبَ الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيَّقة، ورفعَ له ألفَ ألفَ درجة، وبنى له بيتاً في الجنَّة". رواه الترمذي، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريب. وفي "شرح السنة": "من قال في سوق جامع يباعُ فيه" بدل "من دخلَ السوق".

اللهُم إني أسألك الصبرَ. فقال: "معاذ بن جبل، قال: سمع النبيُّ وَاللهُ رجُلاً يدعو يقولُ: اللهُم إني أسألك تمام النعمة. فقال: "أيُّ شيء تمامُ النعمة؟" قال: دعوةٌ أرجو بما خيراً. فقال: "إنّ من تمام النعمة دخولَ الجنة، والفوز من النّار". وسمع رجلاً يقولُ: يا ذا الجلال والإكرام! فقال: "قد استُحيبَ لك فسل". وسمع النبيُّ وَ رجلاً وهو يقول: اللهُم إني أسألك الصبرَ. فقال: "سألتَ الله البلاءَ فاسأله العافية". رواه الترمذي.

من دخلَ السوق: خصّه؛ لأنه مكان الغفلة عن ذكر الله، والاشتغال بأمور التجارة، فهو موضع سلطنة الشيطان ومجمع حنوده، فالذاكر هناك يحارب الشيطان، ويهزم جنوده، فهو حليق بما ذكر من الثواب.

لا إله إلا الله إلخ: في كلمة "التوحيد" ردّ لاتخاذ الهوى إلهاً، وفي تخصيص "المُلك" نفي لما يرون من تداول أيدي المالكين، وفي تخصيص "الحمد" نفي لما يرون من صنع أيديهم، وتصرفهم في الأمور، وفي قوله: "يُحيى ويميت" نفي لاقتدارهم على ما يدخرون في أسواقهم للتبايع، وقوله: "وهو حي لا يموت" نفي عن الله ما ينسب إلى المخلوقين، وقوله: "بيده الخير" إشارة إلى أن جميع ما يطلبونه من الخير في يده، وهو على كل شيء قدير. أرجو بها مالاً كثيراً، فردّه على أن من تمام النعمة إلح.

لَغَطُه: اللَّغَط - بالتحريك - الصوت، والمراد به الهزؤ من القول، وما لا طائل تحته، فكأنه بحرد الصوت العريّ عن المعنى.

أستغفرك وأتوبُ إليك، إلا غُفر لهُ ما كان في مجلسه ذلك". رواه الترمذي، والبيهقي في "الدعوات الكبير".

قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمدُ لله، ثم قال: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي قَال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها، قال: الحمدُ لله، ثم قال: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلَبُونَ ﴾ ثم قال: الحمدُ لله ثلاثاً، سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلَبُونَ ﴾ ثم قال: الحمدُ لله ثلاثاً، والله أكبرُ ثلاثاً، سُبحانك إلى ظلمتُ نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ، ثم ضحك. فقيل: من أيّ شيء ضحكت يا أميرَ المؤمنين؟! قال: رأيتُ رسولَ الله والله والله والله والله والله والله والترمذي، وأبو داود.

النبيُّ اللهِ اله

لَيَعْجَبُ: أي يرتضي هذا القول، ويستحسنه استحسان المتعجب. أستودعُ الله: أي استحفظ وأطلب منه حفظ دينك؛ لأن السفر لمشقته قد يصير سبباً لإهمال أمور الدين، وحفظ أمانتك فيما يزاوله من الأخذ والعطاء، ومعاشرة الناس، وحفظ عاقبتك حتى تكون مأمون العاقبة إذا رجعت إلى أهلك عما يسوء لك في دينك أو دنياك. وأمانتك: قيل: أراد بالأمانة الأهل والأولاد الذين خلفهم. وآخر عملك: في سفرك، أو مطلقاً.

عبد الله الخطمي، قال: كانَ رسول الله الخطمي، قال: كانَ رسول الله الله الدارد. يستودع الجيش قال: "أستودع الله دينكم، وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم". رواه أبو داود. ٢٤٣٧ – (٢٢) وعن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي الله قال: يا رسولَ الله! إني أريدُ سفراً فَزَوِّدني. فقال: "وغفر ذنبك". إني أريدُ سفراً فَزَوِّدني. قال: "وغفر ذنبك". قال: زدني بأبي أنتَ وأُمِّي. قال: "ويسَّر لك الخيرَ حيثُما كنتَ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

٢٤٣٨ – (٢٣) وعن أبي هريرة، قال: إنَّ رجلاً قال: يا رسولَ الله! إني أُريدُ أن أسافرَ فأوصني. قال: "عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شرف". قال: فلمّا ولّى الرجلُ. قال: "اللهُمّ اطو لَه البُعدَ، وهوِّن عليه السفر". رواه الترمذي.

عبد الله الخطّميّ: الأوسي الأنصاري، هو أبو موسى عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن حَطْمة بن حشعم بن مالك بن أوس، حضر الحديبية، وهو ابن سبع عشرة سنة. زوَّدَك اللهُ: قيل: يحتمل أن يكون مطلوب الرجل الزاد المتعارف، فالجواب على طريقة الأسلوب الحكيم. مِن شرِّك: أي شرِّ ما حصل من ذاتك، وشرِّ الأرض الحَسْف، والسقوط، والتحيّر في الفيافي. وشرِّ ما فيك: أي ما استقر فيك من الصفات والأحوال الخاصة بطباعك. وشرِّ ما خُلق فيك: أي من الحيوانات وغيرها.

وشرِّ ما يدبُّ عليك: من الحيوانات. وأسودَ: الحية الكبيرة التي فيها سواد، خصّها بالذكر؛ لأنما أخبث الحيات، وذكر أنما يعارض الركب، ويتبع الصوت. ساكن البلد: الجن، وقيل: الإنس. ومن والد: إبليس، وقيل: مطلق.

عَضُدي ونصيري، بك أَحُوْل وبك أَصُوْل، وبك أقاتل". رواه الترمذي، وأبو داود. عَضُدي ونصيري، بك أَحُوْل وبك أصُوْل، وبك أقاتل". رواه الترمذي، وأبو داود. ١٤٤١ – (٢٦) وعن أبي موسى: أنّ النبي الله كان إذا خاف قوماً. قال: "اللهم إنّا نجعلُك في نحورهم، ونعوذُ بك من شرورهم". رواه أحمد، وأبو داود.

"بسم الله، توكّلتُ على الله، اللهُمّ إنّا نعوذ بك من أن نزل أو نضِل، أو نظلمَ أو نظلمَ أو نظلمَ، أو نجهلَ على الله، اللهُمّ إنّا نعوذ بك من أن نزل أو نضِل، أو نظلمَ أو نظلمَ، أو نجهلَ علينا". رواه أحمد، والترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود، وابن ماجه، قالت أمّ سلمةَ: ما خرجَ رسولُ الله على من بيتي قط إلا رفعَ طرْفهُ إلى السّماء، فقال: "اللهُمّ إني أعوذُ بك أن أضِل أو أضل ، أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يُجهل علي ".

أنتَ عَضُدي: أي الذي أعتمد عليه. بك أحُول إلخ: أي أحتال لدفع مكر الأعداء "من حَال يحُول حِيلةً" وقيل: أتحرك من حال إذا تحرك، و"الصولة" الحَمْلة على العدوّ. أن نزلَّ: الزلة: السيئة بلا قصد، استعاذ من أن يصدر عنه ذنب بغير قصد، أو بقصد، ومن أن نظلم الناس في المعاملات، أو نؤذيهم في المخالطات. أو نجْهلَ: أي نفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء. هُديتَ: أي هُدي بواسطة التبرك باسم الله، وكفى مهماته بواسطة التوكل، ووُقي بواسطة قوله: لا حول إلخ.

نجعلُك في نحورهم: يقال: جعلتُ فلاناً في نحر العَدوّ، أي قبالته، وحذاءه، وتخصيص "النحر" بالذكر؛ لأن العدوّ يستقبل بنحـــره عند المناهضة للقتال، والمعنى: نسألك أن تتولاّنا في الجهة التي يريدون أن يأتونا منها، ونتوقى بك عما يواجهوننا، فأنت الذي تدفع في صدروهم، وتكفينا أمرهم، وتحول بيننا وبينهم. [الميسر ٧١/٢]

وكُفيتَ، ووُقيتَ، فيتنحَّى لهُ الشيطانُ. ويقولُ شيطانٌ آخر: كيف لك برجل قد هُدي، وكُفيَ، ووُقي؟". رواه أبو داود. وروى الترمذي إلى قوله: "له الشيطان".

الرجلُ بيتَه، فليقل: اللهُمّ إني مالك الأشعري، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا ولَجَ الرجلُ بيتَه، فليقل: اللهُمّ إني أسألك خيرَ المولج وحير المحرج، بسم الله ولَجْنا وعلى الله ربّنا توكّلنا. ثم ليسلّم على أهله". رواه أبو داود.

م ٢٤٤٥ – (٣٠) وعن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا رقَّا الإنسان، إذا تتوج، قال: بارك الله لك، وبارك عليكُما، وجمعَ بينكما في خير". رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، وابن ماجه.

الذا تزوّج أحدُكم امرأةً، أو اشترى خادماً، فليقلْ: اللهُمَّ إني أسألُك خيرها، وخير الذا تزوّج أحدُكم امرأةً، أو اشترى خادماً، فليقلْ: اللهُمَّ إني أسألُك خيرها، وخير ما جبلتَها عليه، وأعوذُ بك من شرِّها، وشرِّ ما جبلتَها عليه. وإذا اشترى بعيراً، فليأخُذُ بذروة سنامه، ولْيَقُلْ مثل ذلك". وفي رواية في المرأة والخادم: "ثم ليأخُذ بناصيتها وليدْعُ بالبركة". رواه أبو داود، وابن ماجه.

اللهم رحمتك أرجو، فلا تكليني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، .....

فيتنحَّى لهُ: أي يخلَّي له الطريق. ويقولُ: للمتنحي: كيف لك هذه تسلية؟ أي كيف يتيسر لك الإغواء ملتبساً برجل؟ أي أنت معذور في ترك إغوائه، والتنحي عنه. خير المولج: المولج بكسر اللام، ومن الرواة مَن فتحها، والمراد المصدر أي الولوج والخروج، أو الموضِع. إذا رفّاً: أي دعا للمتزوج من الترفئة، وهو أن يقال: بالرّفاء والبنين. إذا تزوّج: ظرفية محضة. دعواتُ المكسروب: سماه "دعوات" لاشتماله على معان جمّة.

لا إله إلا أنت". رواه أبو داود.

الله عن دينى. رواه أبو داود.

7٤٤٩ – (٣٤) وعن عليّ: أنّه جاءَهُ مُكاتبٌ فقال: إني عجزْتُ عن كتابتي فأعنِّي. قال: **ألا أعلّمُك** كلماتٍ علَّمنيهنَّ رسولُ الله ﷺ، لو كانَ عليك مثلُ جبلٍ كبير ديناً أدَّاهُ الله عنك. قل: "اللهُمَّ اكفي بحلالك عن حرامك، وأغني بفضلك عمَّن سواك". رواه الترمذي، والبيهقي في "الدعوات الكبير". وسنذكر حديث جابر: "إذا سمعتم نُباح الكلاب" في باب "تغطية الأواني" إن شاء الله تعالى.

أفلا أُعلَّمُك: أي ألا أرشدك، فلا. قال: قلتُ: الظاهر أن يقال: قال: بلى؛ لأن أبا سعيد لم يرو عن ذلك الرجل، بل شاهد الحال كما دل عليه أول الكلام، اللهم إلا أن يؤول، ويقال: تقديره: قال أبو سعيد: قال لي رجل: قلت لرسول الله: هموم لزمتني. همّي: من الهم في المتوقع، والحزن فيما فات. ألا أعلّمُك: اكتفى بالتعليم؛ إما لأنه لم يكن عنده مال يعطيه، وإما لأن الأولى بحاله ذلك. مثلُ جبلٍ: قيل: "مثل" اسم كان، و"ديناً" نحبره، و"ديناً" تميز للاسم.

غَلَبَة الدين: غلبة الدين: أن يفدحه، وفي معناه: ضَلَع الدَّين، يعني ثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء؛ لثقله. [الميسر ٥٧٤/٢] وقهر الرجال: هو الغلبة، فإن القهر يراد به السلطان، ويراد به الغلبة، وأريد به هاهنا الغلبة؛ لما في غير هذه الرواية: "وغلبة الرجال" كأنه يريد هيجان النفس من شدة الشبق. [الميسر ٢/ ٥٧٤]

### الفصل الثالث

ملى تكلَّم بكلمات، فسألته عن الكلمات، فقال: "إن تكلّم بخير كان طابعًا وصلّى تكلَّم بكلمات، فسألته عن الكلمات، فقال: "إن تكلّم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلّم بشر كان كفَّارة له: سبحانك اللهُم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أسْتغفرُك وأتوبُ إليك". رواه النسائي.

فسألته عن الكلمات: أي عن فائدةا. طابعًا عليهنّ: أي على كلمات الخير. سبحانك: تفسير لقولها: "بكلمات" أي تكلم بكلمات سبحانك إلخ، فسألته عن فائدةا، ففي الكلام تقديم وتأخير، وضمير "كان" في الموضعين راجع إلى قوله: "سبحانك". وبحمدك: عطف أو حال. هلال خير: أي هلال بركة وهداية إلى القيام بعبادة الله، فإنه ميقات لها. ذهب بشهر: حمده على اقتداره على الإذهاب والإتيان المذكورين.

بكل اسم هُو لك: بحمل، وما بعده تفصيل له على سبيل التنويع الحاصر، أي سميت به نفسك، وألهمت عبادك بغير واسطة، وهي أسماؤه في اللغات المختلفة، أو أنزلته في جنس الكتب المنزلة، أو استأثرت به فلم تلهمه و لم تنزله.

ربيع قلبي، وجلاء همِّي وغمِّي. ما قالها عبدٌ قطُّ إلا أذهب الله غمَّه، وأبدله به فرجاً". رواه رزين.

٣٤٥٢ – (٣٨) وعن جابر، قال: كنّا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا. رواه البخاري. ٢٤٥٤ – (٣٩) وعن أنس، أنّ رسولَ الله ﷺ كان إذا كرَبَهُ أمرٌ يقولُ: "يا حيُّ يا قيومُ! برحمتك أستغيثُ". رواه الترمذي، وقال: هذا حديثٌ غريبٌ، وليس بمحفوظ. ٢٤٥٥ – (٤٠) وعن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قلنا يوم الخندق: يا رسولَ الله! هل من شيء نقولُه؟ فقد بلغتِ القلوب الحناجر. قال: "نعم، اللهُمَّ استر عوراتنا، وآمن روعاتنا". قال: فضربَ اللهُ وجوه أعدائه بالريح، [و] هزم اللهُ بالريح. رواه أحمد.

الله، اللهُمَّ إِنِي أَسَالُكَ خير هذه السوق، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ اللهُمَّ إِنِي أَسَالُكَ خير هذه السوق، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها، اللهُمّ إِنِي أعوذُ بك أن أصيب فيها صَفقةً خاسرةً". رواه البيهقي في "الدعوات الكبير".

ربيع قلبي: الربيع سبب ظهور آثار رحمة الله، وإحياء الأرض بعد موتها، والقرآن سبب ظهور تأثير لطف الله من الإيمان والمعارف، وزوال ظلمات الكفر والجهل، والهموم. هذه السوق: السوق يذكّر ويؤنث "صحاح". صَفْقةً خاسرةً: المرة من التصفيق، فإن المتبايعين يضع أحدهما يده في يد الآخر.

### (٨) باب الاستعادة

### الفصل الأول

١٤٥٧ – (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تعوَّذُوا بالله من جَهْد البلاء، ودرَك الشَّقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء". متفق عليه.

٢٤٥٨ – (٢) وعن أنس، قال: كان النبيُّ ﷺ يقولُ: "اللهُمَّ إني أعوذُ بك من الهمِّ والحزَنِ، والعَجْز والكسل، والجُبن والبُخْلِ، وضلَع الدَّين، وغلبةِ الرِّحال". متفق عليه.

٩ - ٢٤٥٩ (٣) وعن عائشة، قالت: كانَ النبيُّ عَلَيْ يقولُ: "اللهُمّ إِنِي أَعوذُ بك من عذاب النَّار، وفتنة النَّار، وفتنة النَّار، وفتنة النَّار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ومن شرِّ فتنة الغنى، و[من] شرِّ فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدَّجّال، اللهُمّ اغسل خطايايَ بماء الثّلج والبرَد، ونقِّ قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدَّنس، وباعد بيني وبين خطايايَ كما باعدْتَ بين المشرق والمغرب".

عوذُ بك من العَجْز والكسل، والجُبن والبُحل، والهَرَم وعذاب القبر، .....

من جَهْد البلاء: هو أن يصل البلاء والمشقة إلى الغاية، فيتمنى الإنسان الموت. وضلَع الدَّين: ضَلَع الدَّين غلبته بحيث يميل صاحبه عن الاستواء، فإن الضَلَع هو الاعوجاج. وفتنةِ النَّار: أي فتنة تؤدي إلى عذاب النار، وفتنة تؤدي إلى عذاب القبر؛ لئلا يتكرر.

فتنة الغنى: البطر والطغيان والتفاخر، وصرف المال في المعاصي. فتنة الفقر: الحسد على الأغنياء، والطمع في أموالهم، والتذلل لما يُدنس العرض، وعدم الرضى بما قسم الله.

اللهُمّ آت نفسي تَقواها، وزكّها، أنت خيرُ من زكّاها، أنتَ وليُّها ومولاها، اللهُمّ إن نفس لا تشبعُ، ومن إن أعوذُ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشعُ، و[من] نفس لا تشبعُ، ومن دعوة لا يُستجابُ لها". رواه مسلم.

اللهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن زُوال نعمتك، وتحوُّل عافيتك، وفُجاءة نقمَتك، وجميع سخَطك". رواه مسلم.

٢٤٦٢ - (٦) وعن عائشة، قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يقولُ: "اللهُم إني أعوذُ بك من شرِّ ما عملت، ومن شرِّ ما لم أعمل". رواه مسلم.

اللهُمّ لك (٧) وعن ابن عبّاس، أنّ رسولَ الله ﷺ كان يقولُ: "اللهُمّ لك أسلمتُ، وبك تمنتُ، اللهُمّ إني أعوذُ بعزّتك لا إله إلا أنت أن تُضلّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنّ والإنسُ يموتنَ. متفق عليه.

### الفصل الثابي

٢٤٦٤ (٨) عن أبي هريرةً، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ: "اللهُمّ إني أعوذ

من علم لا ينفع: أي لا أعمل به، أو علم ليس فيه إذن شرعي. لا يُستجابُ لها: الضمير في "لها" عائد إلى الدعوة، واللام زائدة، وفي "حامع الأصول": ودعوة لا تستحاب. وتحوّل عافيتك: أي تبدّل ما رزقتني من العافية إلى البلاء. وفُجاءة نقمَتك: خصّها؛ لألها أشد. مِنْ شرّ ما لم أعمل: استعاذ من شر أن يَعمل في المستقبل ما لا يرضاه، أو من شرّ أن يصير مُعْجباً بنفسه في ترك القبائح، فإنه يجب أن يرى ذلك من فضل ربه. أن تُضلّني: متعلق بــــ"أعودُ" أي أعود من أن تضلى، وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزّة.

بك من الأربع: من علم لا ينفعُ، ومن قلب لا يخشعُ، ومن نفس لا تشبعُ، ومن دُعاء لا يُسمعُ". رواه أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجه.

٢٤٦٥ - (٩) ورواه الترمذيُّ عن عبد الله بن عمرو، والنسائي عنهما.

١٠١ – (١٠) وعن عمرُ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يتعوَّذُ من خمس: من الجُبن، والبُخل، وسوء العُمُر، وفتنة الصَّدر، وعذاب القبر. رواه أبو داود، والنسائي.

من الفقر، والقلّة، والذّلة، وأعوذ بك من أن أطلِم أو أُظلَم". رواه أبو داود، والنسائي.

٢٤٦٨ – (١٢) وعنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ كان يقولُ: "اللهُمَّ إني أعوذُ بك من الشقاق، والنّفاق، وسوء الأخلاق". رواه أبو داود، والنسائي.

علم لا ينفع: العلم لا يذم لذاته، بل لأسباب ثلاثة: إما لكونه وسيلة إلى إيصال الضرر والشر كعلم السحر، والطلسمات، فإنهما لا يصلحان إلا للإضرار، وإما لكونه مضرًا بصاحبه في ظاهر الأمر، كعلم النحوم، وأقل مضاره أنه شروع فيما لا يعني، وتضييع للعمر، وإما لكونه دقيقاً لا يستقل به الخائض فيه كالبحث عن الأسرار الإلهية. وفتنة الصَّدر: ما ينطوي عليه من الحقد والحسد، والعقائد الباطلة. من الفقر: أراد فقر النفس أعني النفس الذي هو قناعتها، وأراد قلة المال، والمراد الاستعاذة من الفتنة المتفرعة عليها كالجزع، وعدم الرضى به، وأراد "بالقلة" القلة في أبواب الخيرات، والأعمال الصالحة.

من الشقاق: الشقاق: الخلاف، والعداوة، والنفاق أن تظهر لصاحبك خلاف ما تضمره، وسوء الأخلاق من عطف العام على الخاص، وفيه إشعار بأن المذكورين أولاً أعظم الأخلاق السيئة.

ومن نفس لا تشبعُ: محتمل لوجهين: أحدهما: ألها لا تقنع بما أتاها الله تعالى، ولا تطهرت عن الجمع لشدة ما فيها من الحرص والهلع، والآخر: أن يراد به النهمة وكثرة الأكل، وقد ورد في الحديث: "أنه كان يتعوذ من الكزم "وهو شدة الأكل. [الميسر ٥٧٦/٢] والنّفاق: إظهار صاحبه خلاف ما يستره من أمر الدين، ودخوله في أمر الشرع من باب، وخروجه من باب آخر. [الميسر ٥٧٧/٢]

الجوع؛ فإنّه بئس الضّجيعُ، وأعوذُ بك من الخيانة؛ فإنّها بئستِ البطانةُ". رواه أبو داود، والنسائى، وابنُ ماجه.

٠ ٢٤٧٠ – (١٤) وعن أنس، أنّ رسولَ الله ﷺ كانَ يقولُ: "اللهُمّ إني أعوذُ بك من البرَص، والجُذام، والجُنون، ومن سيّئ الأسقام". رواه أبو داود، والنّسائي.

اللهُمّ إني اللهُمّ إني اللهُمّ اللهُمّ إني اللهُمّ اللهُمّ إني اللهُمّ اللهُمّ إني أعودُ بك من منكرَات الأخلاق، والأعمال والأهواء". رواه الترمذي.

٢٤٧٢ – (١٦) وعن شُتير بن شَكَل بن حُميد، عن أبيه، قال: قلت: يا نبيَّ الله! علّمين تعويذاً أتعوَّذُ به. قال: "قل: اللهُم إني أعوذُ بك من شرِّ سمعي، وشرِّ بصري، وشرِّ لساني، وشرِّ قلبي، وشرِّ منيِّي". رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

تعويذًا: العوذ والمعاذاة والتعويذ بمعنى. وشرِّ منيي: هو أن يغلب عليه حتى يقع في الزنا.

من الجوع: الجوع يضعف القوى، ويُثير أفكاراً ردّية، وخيالات فاسدة، فيخل بوظائف العبادات، والمراقبات؛ ومن ثم حَرُم الوصال. الضَّجيعُ: المضاجع. من الخيانة: ضد الأمانة. البطانةُ: ضد الظهارة، وأصلها في الثوب فاستعيرت لما يستنبطه الإنسان. من البرَص والجُذام: هما علتان مُزمنتان مع ما فيهما من القذارة، وتغير الصُّورة، وأما الجنون فهو زوال العقل الذي هو منشأ الخيرات، وإنما لم يتعوذ من الأسقام على الإطلاق، فإن بعضها مما يخف مؤنته، وتكثر مثوبته عند الصبر عليه مع عدم إزمانه، كالحُمَى، والصداع، والرمد.

قُطْبَة: بضم القاف وسكون الطاء وفتح الباء. بن مالك: الثعلبي، وقيل: البغلبي، وقيل: الذبياني. منكرَاتِ الأخلاق: أي منكرات الأهواء، والإضافة بيانية. شَكَل بن حُميد: العبُسي من بني عَبْس بن يعيص.

من الخيانة: الخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السرِّ. [الميسر ٧٨/٢]

على ٢٤٧٤ – (١٨) وعن معاذ، عن النبيِّ ﷺ قال: "أستعيذ بالله من طَمع يهدي إلى طَبَع". رواه أحمد، والبيهقي في "الدعوات الكبير".

١٩٥ - (١٩) وعن عائشة، أنّ النبيّ ﷺ نظر إلى القمر، فقال: "يا عائشةُ! استعيذي بالله من شرّ هذا، فإن هذا هو الغاسقُ إذا وقب". رواه الترمذي.

٢٤٧٦ - (٢٠) وعن عمران بن حُصين، قال: قال النبيُّ ﷺ لأبي: "يا حصين! كم تعبدُ اليوم إلهاً؟" قال أبي: سبعةً: ستًّا في الأرض، وواحداً في السماء.

من الهدم إلخ: الهدم بالسكون سقوط البناء، ووقوعه على الشيء، وروي بالفتح، وهو اسم ما الهدم منه، و"التردّي" السقوط من موضع عال، والسقوط في بئر، وإنما استعاذ من هذه الأمور الشاقة؛ لأنها مما لا يكاد يصبر الإنسان عليها، فلعل الشيطان يتصرف فيه بما يضره في دينه. ومن الغرق: الغَرق مصدر غَرَقَ في الماء. والحرَق: بالنار. أن يتخبَّطني: أي من أن يمسني الشيطان عند الموت بنزعاته التي تزل الأقدام، وأصل التخبط: أن يضرب البعير الشيء بخفِّ يده فيسقط. مُدبراً: أي فارًّا من الزحف، قيل: أشباه ذلك تعليم للأمة، وإلا فرسول الله عليه التحبُّط والفرار من الزحف، وغير ذلك من الأمراض المزمنة.

لديغاً: اللدغ يستعمل في ذوات السموم من العقرب والحية وغيرهما. يهدي إلخ: أي يُدني ويُوصل، و"الطَبَع" [الختم في القلب] بالتحريك العيب، وأصله الدنس الذي يعرض للسيف. هو الغاسقُ: الغاسق هو الليل إذا غاب الشفق، وقوي ظلامه "من غَسَقَ يغسِق" إذا أظلم، وأطلق ههنا على القمر؛ لأنه يظلم إذا كسف، و"وُقوبُه" دخوله في الكسوف، واسوداده، وإنما استعاذ من كسوفه؛ لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية، ونزول نازلة كما قال على ولكن يخوف الله به عباده. سبعةً: سننًا: المذكور في التنزيل يغوث، ويعوق، ونسر، واللات، والمناة، والعزى، كلها مؤنثة، والله أعلم، وإنما قال: سبعة؛ لدحول الله فيها، ثم أنث سننًا وذكر واحداً.

قال: "فأيُّهم تُعدُّ لرغبتك ورهبتك؟" قال: الذي في السَّماء. قال: "يا حصينُ! أما إنّك لو أسلمت علَّمتُك كلمتين تنفعانك". قال: فلمّا أسلم حُصينٌ قال: يا رسولَ الله! علَّمني الكلمتين اللَّتين وعدتني فقال: "قل: اللَّهم ألهمين رُشدي، وأعذبي من شر نفسي". رواه الترمذي.

الله ﷺ عن حدّه، أنّ رسولَ الله ﷺ عن الله عن حدّه، أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا فزع أحدُكم في النوم، فليقُلْ: أعوذُ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشرّ عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإلها لن تضرّه" وكان عبد الله بن عمرو يعلّمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صكّ ثم علّقها في عُنْقه. رواه أبو داود، والترمذي، وهذا لفظُه.

مرّات، قالت الجنّةُ: اللهم أدخلُهُ الجنّة. ومن استجارَ من النّار ثلاث مرّات، قالت النه الجنّة ثلاث النار: اللهُمّ أجرْهُ من النّار". رواه الترمذي، والنسائي.

## الفصل الثالث

٢٤٧٩ – (٢٣) عن القعقاع: أنّ كعب الأحبار قال: لولا كلماتٌ أقولُهن لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: ما هنّ؟ قال: أعوذُ بوجه الله العظيم الذي ليسَ شيءٌ

قالت الجنَّةُ: يحتمل أن يكون حقيقة. القعقاع: هو القعقاع بن حكيم المدني، سمع حابر بن عبد الله، وأبا يونس مولى عائشة. لجعلتني: أي ألهم سحرة، وقد أغضبهم إسلامي، فلولا استعاذتي لتمكنوا مني، وغلبوا عليَّ، وأذلّوني كالحمار، فإنه مثله في الذلّة.

أعظم منه، وبكلمات الله التامَّات التي لا يُجاوزُهن برُّ ولا فاجرٌ، وبأسماء الله الحُسنى ما علمتُ منها وما لم أعلم، ومن شرِّ ما خلق وذرأ وبَرأ. رواه مالك.

اللهُم إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الكَفر والفَقر، وعذاب القبر. فكنت أقولهُن فقال: أي بين اللهُم إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِن الكَفر والفَقر، وعذاب القبر. فكنت أقولهُن فقال: أي بين اعمن أخذت هذا؟ قلت عنك. قال: إِن رسولَ الله على كان يقولهُن في دُبر الصلاة. رواه النسائي، والترمذي، إلا أنه لم يذكر: في دُبر الصلاة. وورى أحمد لفظ الحديث، وعنده: في دُبر كلّ صلاة.

الكفر والدَّين" فقال رجلّ: يا رسولَ الله! أتعدلُ الكفر بالدَّين؟ قال: "نعم". وفي رواية: "للهُم إني أعوذُ بك من الكفر والفقر". قال رجلّ: ويعدلان؟ قال: "نعم". رواه النسائي.

وبكلمات الله: المراد علم الله الذي ينفد البحر قبل نفاده، وأراد بقوله: "بَرُّ ولا فاحرٌ" الاستيعابُ كقوله: "ولا رطب ولا يابس". ما خلق: قدّر وأنشأ. وذرأ: أي بث. وبَرأ: أي أوجد مبرأ من التفاوت، فخلق كل عضو على ما ينبغي. لفظ الحديث: دون القصة. قال: "نعم": فإن الذي عليه الدَّين إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف. من الكُفر والفقر: الفقر إذا لم يكن معه الصبر كان أشدٌ من الدَّين.

### (٩) باب جامع الدعاء

## الفصل الأول

الدعاء: "اللهُمَّ اغفر لي خطيئتي، وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهُمَّ اغفر لي خطيئتي، وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهُمَّ اغفر لي جِدِّي، وهزلي، وخطئي، وعمدي، وكلُّ ذلك عندي. اللهُمّ اغفر لي ما قدَّمتُ، وما أخرَّتُ، وما أسررتُ، وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني. أنت المقدِّمُ، وأنت المؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيء قدير". متفق عليه.

اللهُمَّ أصلح للهُمَّ أصلح للهُ اللهُ اللهُ اللهُمَّ أصلح للهُ اللهُمَّ أصلح للهُمَّ أصلح للهُمَّ أصلح للهُمَّ أمري. وأصلح لل ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لل ديني الذي هو عصمة أمري، وأحلح لل أخير، والجعل الموت راحة لله أخرَق التي فيها معادي، والجعل الحياة زيادة لل في كلّ خير، والجعل الموت راحة لله من كلّ شرِّ". رواه مسلم.

باب جامع الدعاء: أي الدعاء الجامع. وكلُّ ذلك عندي: أي أنا متصف بجميع هذه الأشياء، قاله تواضعاً، وهضماً، وعن علي هذه الأشياء، الأولى، وفوات الكمال ذنباً، وقيل: أراد ما كان عن سهو، وقيل: ما كان قبل النبوة. أنت المقدِّمُ: أي أنت تقدم من تشاء بتوفيقك إلى رحمتك. هو عصمةُ: ما يعتصم به.

دُنيايَ: وما يعينني على العبادة. آخرَتي: أي وفقني للطاعة التي هي إصلاح المعاد. واجْعَل الموتَ راحةً: أي إذا أردتً بقوم فتنة فتوفني غير مفتون، وخلّصني عن الفتن والشدائد.

وعن عليّ، قال: قال لي رسولُ الله ﷺ: "قل: اللهُمَّ اهدين، وسدّدني، واذكُرْ بالهُدى هدايتَك الطريق، وبالسداد سدادَ السهم". رواه مسلم.

٢٤٨٦ (٥) وعن أبي مالك الأشجعيّ، عن أبيه، قال: كان الرجُلُ إذا أسلم، علّمه النبيُ الصلاة، ثم أمره أن يدعُو بمولاء الكلمات: "اللهُمَّ اغفر لي، وارحمْني، واهدني، وعافني، وارزُقنيٰ". رواه مسلم.

٢٤٨٧ - (٦) وعن أنس، قال: كان أكثرُ دُعاء النبيِّ ﷺ: "اللهُمَّ آتنا في الدنيا
 حسنَة، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النَّار". متفق عليه.

## الفصل الثاني

مده ۲۶۸۸ - (۷) عن ابن عبّاس، قال: كان النبيُّ عليُّ يدْعُو يقولُ: "ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، واهدني ويسِّر الهُدى لي، عليَّ، وانصُرْني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُو لِي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدني ويسِّر الهُدى لي، وانصُرْني على من بغى عليَّ، ربِّ اجعَلْني لك شاكراً، لك ذاكراً، لك راهباً، لك مِطْواعاً، لك مُخبتاً، إليك أوَّاهاً مُنيباً، ربِّ تقبَّلْ توبتي، واغسل حَوبتي، وأحبْ دعوتِيْ،

اللهُمَّ اهدين: أمره بأن يسأل الهدى والسداد، وأن يكون في ذكره مخطراً بباله أن المطلوب هداية كهداية من ركب متن الطريق وأخذ في المنهج المستقيم، وسداداً يشبه سداد السهم نحو الغَرَض. وامكُر لي: مكر الله له إيقاع البلاء بأعدائه من حيث لا يشعرون. لك شاكراً: قدم المتعلق للاهتمام. مُخبتاً: الخاشع المتواضع من الخبت، وهو المطمئن من الأرض. أوَّاهاً: فَعَال للمبالغة أي قائلاً كثيراً للفظ أوَّه، وهو صوت الحزين أي اجعلين متوجعاً على التفريط، "منيباً" أي راجعاً إليك تائباً عما اقترفتُ من الذنوب. حوبتي: الإثم.

حوبتي: الحوبة مصدر حُبْتَ بكذا أي أثِمْتَ، تحوب حوباً وحوبة وحيابة، والحوب - بالضم - الإثم، والحياب مثله، وتسميته بذلك لكونه مزجوراً عنه، والأصل الحوب لزجر الإبل. [الميسر ٥٨٣/٢]

وثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وسدِّدْ لساني، واهْد قلبِيْ، واسلُلْ سخيمَةَ صدْرِي". رواه الترمذيُّ، وأبو داود، وابن ماجه.

٣٤٨٩ - (٨) وعن أبي بكر، قال: قام رسولُ الله ﷺ على المنبر، ثمَّ بكى، فقال: "سلُوا الله العَفْوَ والعافية، فإنَّ أحداً لم يُعطَ بعد اليقين خيراً من العافية". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماحه. وقال الترمذيُّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ إسناداً.

الدُّعاء أفضلُ؟ قال: "سلْ ربَّك العافية والمُعافاة في الدُّنيا والآخرةِ". ثم أتاه في اليوم الدُّعاء أفضلُ؟ قال: "سلْ ربَّك العافية والمُعافاة في الدُّنيا والآخرةِ". ثم أتاه في اليوم الثَّاني، فقال: يا رسولَ الله! أيُّ الدعاء أفضلُ؟ فقالَ له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، قال: "فإذا أعطيتَ العافية والمُعافاة في الدُّنيا والآخرة فقد الثالث، فقال له مثل ذلك، قال: "فإذا أعطيتَ العافية والمُعافاة في الدُّنيا والآخرة فقد أفلحتَ". رواه الترمذي، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثُ حسنٌ غريبٌ إسناداً.

اللهُمَّ اللهُمَّ ارزُقني حُبَّك وحُبَّ من ينفعُني حبُّه عندك، اللهُمَّ ما رزقتني يقولُ في دُعائه: "اللهُمَّ ارزُقني حُبَّك وحُبَّ من ينفعُني حبُّه عندك، اللهُمَّ ما رزقتني مَّا أُحبُ فاجعله قوَّةً لي فيما تُحبُّ، اللهُمَّ ما زويت عني ممَّا أُحبُّ فاجعله فراغاً لي فيما تُحبُّ. رواه الترمذي.

حُجَّتيْ: أي قولي وتصديقي في الدنيا، وعند حواب الملكين. سخيمَةَ صدْرِي: السخيمة: الضغينة من السُّحمة، وهو السُّواد. ثمَّ بكى: إنما بكى؛ لأنه علم وقوع أمته في الفتن، وغلبة الشهوة، والحرص على جمع المال، فأمرهم بطلب العفو والعافية. والعافية: السلامة من الآفات فيندرج فيها العفو. والمُعافاة: المعافاة أن يعافيك الله عن الناس، ويعافيهم منك، وقيل: مفاعلة من العفو، أي أن تعفو عنهم، ويعفوا عنك. ما زوَيتَ: أي نحيّته.

حتى يدعو بهؤلاء الدَّعوات لأصحابه: "اللهُمَّ اقسِم لنا من خشيتك ما تحوْلُ به بينَنا وبينَ معاصيك، ومن طاعتك ما تُبلِّغُنا به جنَّتك، ومن اليقين ما تُهوِّنُ به علينا مصيبات الدُّنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقُوَّتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارثَ منَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدُنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تُسلّط علينا من لا يرحمُنا". رواه الترمذيُّ، وقال: هذا حديث حسنٌ غريب.

ولا مبلغَ علمنا: قال الله تعالى: ﴿ زَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ (النحم: ٣٠)

ومن اليقين إلخ: أي اليقين بك، وبأن لا مرد لقضائك، وبأنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا، وبأن ما قدرته لا يخلو عن حكمة ومصلحة. واجعله الوارث: الضمير للمصدر، أي اجعل الجعل، و"الوارث" مفعول أول، و"منا" مفعول ثان، أي اجعل الوارث من نسلنا لا كلالة، وقيل: الضمير للتمتع، وهو المفعول الأول، والوارث هو الثاني، أي اجعل التمتع باقياً منا موروثاً فيمن بعدنا، وقيل: الضمير للمذكور من الأسماع والأبصار، أي اجعل المذكور باقياً لازماً عند الموت لزوم الوارث. واجعل ثأرنا: أي اجعل ثارنا مقصوراً على من ظلمنا، ولا تجعلنا من يتعدّى في طلب ثأره، فيأخذ به غير الجاني كما كان معهوداً في الجاهلية، أو اجعل إدراك ثارنا على من ظلمنا، فندرك منه ثأرنا، وأصل الثأر: الحقد والغضب. مُصيبتنا في ديننا: هي ما ينقص الدين من أكل الحرام وغيره. أكبر همّنا: فيه أن قليلاً من الهم فيماً لابد له منه في أمر المعاش مرحّص فيه، بل مستحب.

واجعلْهُ الوارثَ: والحل الذي جعله التوربشتي في "الميسر": هو أن يقول: الضمير في قوله: "واجعله" راجع إلى التمتع الذي دل عليه قوله: "متّعنا" والتقدير متعنا، واجعل تمتّعنا به الوارث منا، ويكون "الوارث منا" على أحد المعنيين [الآتيين] الباقي بعدنا؛ لأن وارث المرء لا يكون إلا الذي يبقى بعده، ومعنى بقائه: دوامه إلى يوم الحاجة إليه، أو الذي يرث ذكرنا، فنذكر به بعد انقضاء الآجال، وانقطاع الأعمال، وهذا المعنى شبيه بسؤال خليل الرحمن - صلوات الله عليه- ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (الشعراء: ٨٤). [الميسر ٥٨٥/٢]

عاعلمتني، وعلّمني ما ينفعني، وزدْني علماً، الحمدُ لله على كل حال، وأعوذُ بالله من عاماً علّمتني، وعلّمني ما ينفعني، وزدْني علماً، الحمدُ لله على كل حال، وأعوذُ بالله من حال أهل النّار". رواه الترمذيُّ، وابنُ ماجه. وقال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ إسناداً. عليه ١٤٩٤ - (١٣) وعن عمرَ بن الخطاب عليه قال: كانَ النبيُّ عليه إذا أنزِلَ عليه الوحيُ سُمعَ عند وجهه دوِيُّ كدويِّ النَّحل، فأنزِلَ عليه يوماً فمكننا ساعمة، فسرِّي عنه، فاستقبل القبلة، ورَفعَ يديه وقال: "اللهم ورُفنا ولا تنقُصنا، وأكرمنا ولا تُهنّا، وأعطنا ولا تحرِمنا، وآثرنا ولا تؤثرُ علينا، وأرضِنا وارضَ عنّا" ثم قال: "أنزِلَ علي عشرُ آياتٍ من أقامهُنَّ دخلَ الجنَّة" ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمنُونَ ﴾ حتى الترمذيُّ.

### الفصل الثالث

وإن شئتَ صبرتَ إلخ: [وفي الحديث القدسي] قال تعالى: "إذا ابتليتُ عبدي ببلية ثم صبر عوضتُه منها الجنة".

اللهُمَّ انفعني بما علمتني إلخ: أي اجعلني عاملاً بعلمي، وعلّمني بذلك علماً أعمل به، وفيه إشارة إلى معنى من عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم، ثم طلب زيادة العلم الذي هو نهاية السلوك، وهو أن يوصله إلى مخدع الوصال. الحمدُ لله إلخ: حمد الله تعالى على ما أولاه استجلاباً للمزيد، واستعاذ من حال أهل البعد والقطيعة.

سُمعَ عند وجهه إلخ: أي سُمع من جانب وجهه، وفي جهته صوت خفي كأن الوحي كان يؤثر فيهم، وينكشف لهم انكشافاً غير تام، فصاروا كمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه، أو أراد ما سمعوه من غُطيطه وشدّة تنفّسه عند نزول الوحى.

زدْنا ولا تنقُصنا: عُطفت هذه النواهي على الأوامر للمبالغة، والتوكيد، وحُذف المفعولات للتعميم.

قال: فأمرَه أن يتوضَّأ فيُحسنَ الوُضوءَ ويدعُوَ بهذا الدعاء: "اللهُمَّ إِني أَسَأَلُكُ وأَتوجَّهُ إِلَى اللهُمَّ إِنِي أَسَأَلُكُ وأَتوجَّهُ إِلَى اللهُمَّ لِيقضيَ لِي فِي حاجتي هذه، اللهُمَّ فَشَفَعْهُ فِيَّ". رواه الترمذيّ، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.

٧٤٩٧ – (١٦) وعن عطاء بن السَّائب، عن أبيه، قال: صلَّى بنا عمَّارُ بنُ ياسر صلاةً، فأوجزَ فيها. فقال لهُ بعضُ القوم: لقد خفَّفتَ وأوجزْتَ الصلاةَ. فقال: أمَا علَى ذلك، لقد دعوتُ فيها بدعواتٍ سمعتُهنَّ من رسولِ الله ﷺ. فلمّا قامَ تبعَهُ رجلٌ

فأمرَه إلخ: كانه على لم يرتض منه اختياره الدعاء بعد قوله: الصبر خير لك، فلذلك أمره أن يدعو هو لنفسه، لكن في جعله شفيعاً، ووسيلة إلى الاستحابة إشارة إلى أنه على شريك فيه. توجَّهتُ بك: خطاب للنبي على ليقضي إلخ: أي ليوقع القضاء في حاجتي على طريقة قوله: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَتِي ﴾ (الأحقاف: ١٥) و"لي" للإجمال حتى يفصِّل على طريقة قوله: ﴿اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (طه: ٢٥). فشفّعه في اسأل الله أولاً بطريق الخطاب، ثم توسّل بالنبي على طريقة الخطاب ثانياً، ثم كرّر إلى خطاب الله طالباً منه أن يقبل شفاعة النبي في حقه. يقولُ: اللهُم: فاعل "كان" بحذف أن كما في "أخضر الوغي". ومن الماء البارد: دل على كونه عبوباً حداً. يقولُ: بدل من يُحدِّث. كانَ أعبدُ البَشر: أي في عصره. عطاء بن السَّائب: وُلد السائب "السنة الثالثة" من الهجرة، حضر حجة الوداع مع أبيه يزيد، وهو ابن سبع سنين. أما عليَّ إلخ: الهمزة في "أما" للإنكار، كأنه قال: أتقول هذا؟ أي اسكت ما عليّ من ضرر ذلك، أو للنداء، والمنادى بعض القوم أي يا فلان ليس عليّ فذلك ضرر، ويحتمل أن يكون كلمة تنبيه، ثم قال: على ذلك أي بيانه.

من القوم هو أبي، غير أنّه كنى عن نفسه، فسأله عن الدُّعاء ثم جاء فأحبر به القوم: "اللهم بعلمك الغيب، وقُدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة حيراً لي، وتوفّي إذا علمت الوفاة حيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرّضى والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفذ، وأسألك قُرَّة عين لا تنقطع، وأسألك الرّضى بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذّة النظر إلى وجهك، والشّوق إلى لقائك في غير ضرّاء مُضرّة، ولا فتنة مضلّة، اللهم زيّناً بزينة الإيمان، واجعلنا هُداةً مهديّين". رواه النسائي.

اللهُمّ إِنِي أَسَأَلُك علماً نافعاً، وعملاً مُتقبَّلاً، ورزقاً طيّبًا". رواه أحمدُ، وابن ماجه، والبيهقي في "الدعوات الكبير".

٢٤٩٩ – (١٨) وعن أبي هريرة، قال: دُعاءٌ حفظتُه من رسول الله ﷺ لا أدَعُه: "اللهمّ اجعلني أعظمُ شكرك، وأكثرُ ذكرك، وأتَبعُ نُصحك، وأحفَظُ وصيَّتَك". رواه الترمذي.

هو أبي: هذا من كلام عطاء. كنى عن نفسه: برجل أي لم يقل: تبعتُه، بل كنى عن نفسه برجل. اللهمّ بعلمك: الباء للاستعطاف، أي أنشد بحق علمك. أسألك خشيتك: عطف على هذا المحذوف، و"اللهم" معترضة. وأسألُك قُرّةَ عين إلخ: قبل: يحتمل طلب نسل لا ينقطع، أو أراد المداومة على الصلوات، قال: وقرة عيني في الصلاة. لذَّةَ النَّظر: قيد النظر باللذة تنبيها على أن المراد النظر إلى جماله في الجنة دون حلاله في العرصات. في غير ضرَّاء: إما متعنق بقوله: "والشوق إلى لقائك" أي أسألك شوقاً لا يؤثر في سيري وسلوكي بحيث بمنعني عن ذلك، وأن يضري مضرة، وإما متعلق بـــ"أحيني". ورزقاً طيّبًا: فإنه أساس لهما، ولا يعتد بهما دونه. دُعاء: مبتدأ، حفظتُه صفته. لا أذعُه: حبر للمبتدأ الموصوف. أعظمُ شكرك: مفعول ثان أي صيّرين مُعظماً.

. ۲۵۰۰ (۱۹) وعن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ: "اللهمُ إني أسألك الصِّحةَ، والعفَّة، والأمانةَ، وحسن الخُلُق، والرِّضي بالقدر".

اللهم طهّر الله على اللهم الله على الله على الله على الله على الله على اللهم طهّر الله على اللهم طهر الله على اللهم الله على اللهم الله على اللهم الله على اللهم اللهم الله على اللهم اله

خفَت، فصار مثل الفَرخ. فقال له رسولُ الله على: "هل كنت تدعُو الله بشيء أو تسألُه إيّاه؟". قال: نعم، كنتُ أقولُ: اللهُمّ ما كنتَ مُعاقبي به في الآخرة فعجّله لي يسألُه إيّاه؟". قال: نعم، كنتُ أقولُ: اللهُمّ ما كنتَ مُعاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسولُ الله على: "سبحانَ الله! لا تُطيقُه ولا تستطيعُه، أفلا قُلتَ: اللهُمّ آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النّار؟" قال: فدَعا الله به، فشفاه الله. رواه مسلم.

٣٠٥٠ - (٢٢) وعن حُذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينبغي للمؤمن أن يُذلَّ نفسه". قالوا: وكيف يُذلُّ نفسه؟ قال: "يتعرَّضُ من البلاء لما لا يُطيقُ". رواه الترمذي، وابن ماجه، والبيهقي في "شعب الإيمان". وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

والعفّة: عفّ عن الحرام عفافة وعفة. خائنة الأعيُن: الخائنة صفة للنظرة، أو مصدر بمعنى الخيانة لا العين؛ لأن قوله: وما تخفى الصدور، يمنعه. قد خفَتَ: خفت الصوت أي ضعف وسكن.

هل كنتَ تدعُسو الله إلخ: الظاهر أنه من كلامه ﷺ أي هل كنتَ تدعو الله بشيء من الأدعية التي يسأل فيها مكروه؟ أو هل سألت الله البلاء الذي أنت فيه؟ وعلى هذا، فالضمير المنصوب عائد إلى البلاء الذي دل عليه الحال، وينبئ عنه "خَفَتَ". اللهُمّ ما كنتَ: شرطية أو موصولة. من البلاء: بيان لما تقدم عليه.

٢٥٠٤ (٢٣) وعن عُمر ﴿ مَنْ عَلَم عَ

قال: قُل إلخ: بيان "علَمني". سويرني: السريرة والسر بمعنى، وهو ما يكتم. من صالح ما تُؤيّي: قيل: "ما" زائدة ما هو مذهب الأخفش، و"من الأهل" بيان "ما". غير الضَّالِّ: بدل من كل واحد من الأهل، والمال، والولد، ويجوز أن يكون الضال بمعنى النسبة، أي ذي ضلال.

## فمرس المجلد الثاني

| ١٧٢ | باب الاستسقاء                      | ٣     |
|-----|------------------------------------|-------|
| 177 | باب في الرياح                      | ۱٤    |
| 141 | كتاب الجنائز                       | ۲٠    |
| 177 | باب عيادة المريض وثواب المرض       | ۲۰    |
| ۲۰٤ | باب تمني الموت وذكره               | ۳۰    |
| *1. | باب ما يقال عند من حضره الموت      | ٣٣    |
| **1 | باب غسل الميت وتكفينه              | ۳۹    |
|     | باب المشي بالجنازة والصلاة عليها . | ٤٣    |
| ٢٣٩ | باب دفن الميت                      | ۰۲    |
| 7£Y | باب البكاء على الميت               | ٠. ٢٢ |
| 77  | باب زيارة القبور                   | ٦٧    |
| 777 | كتاب الزكاة                        | ٧٦    |
| Y7Y | الفصل الأول                        | ۸۲    |
|     | الفصل الثاني                       | ۹۲    |
|     | الفصل الثالث                       | ۹۰    |
| ۲۷۰ | باب ما يجب فيه الزكاة              | ١٠٢.  |
|     | صدقة الفطر                         | ١٠٦.  |
|     | باب من لا تحل له الصدقة            | ١٠٩.  |
|     | باب من لا تحل له المسألة ومن تحل   | 115.  |
|     | باب الإنفاق وكراهية الإمساك        | 17    |
|     | باب فضل الصدقة                     | 177.  |
|     | باب أفضل الصدقة                    | ١٣٠   |
| TTT | باب صدقة المرأة من مال الزوج       | ١٣٦.  |
|     | باب من لا يعود في الصدقة           | 181   |
| *** | كتاب الصوم                         | 120   |
|     | الفصل الأول                        | 107.  |
|     | الفصل الثاني                       | 171   |
|     | الفصل الثالث                       | 175.  |
|     | الفصل الله الله الله الله          | ١٧٠   |

| باب الجماعة وفضلها                             |
|------------------------------------------------|
| باب تسوية الصف                                 |
| باب الموقف                                     |
| باب الإمامة                                    |
| باب ما على الإمام                              |
| باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق ٣٣ |
| باب من صلّى صلاة مرتين                         |
| باب السنن وفضائلها                             |
| باب صلاة الليل                                 |
| باب ما يقول إذا قام من الليل                   |
| باب التحريض على قيام الليل                     |
| باب القصد في العمل                             |
| باب الوتر                                      |
| باب القنوت                                     |
| باب قيام شهر رمضان                             |
| باب صلاة الضحى                                 |
| باب التطوع                                     |
| باب صلاة التسبيح                               |
| باب صلاة السفر                                 |
| باب الجمعة                                     |
| ہاب وجوب الجمعة                                |
| باب التنظيف والتبكير                           |
| باب الخطبة والصلاة                             |
| باب صلاة الخوف                                 |
| باب صلاة العيدين٥٤١                            |
| باب في الأضحيَّة                               |
| باب في العتيرة                                 |
| باب صلاة الخسوف                                |
| باب في سحود الشكر                              |

| ، وجمع القرآن ٤٢٣           | باب اختلاف القراءات  | ٣٤٣         | باب رؤية الهلال                 |
|-----------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| 271                         |                      | وم ٣٤٨      | باب في مسائل متفرقة من كتاب الص |
| ٤٣١                         |                      |             | باب تنزيه الصوم                 |
| £٣٣                         |                      | ٣٦٠         | باب صوم المسافر                 |
| £٣A                         |                      | ٣٦٤         | باب القضاء                      |
| والتقرب إليه                |                      | ٣٦٦         | باب صيام التطوع                 |
| ٤٥٠                         |                      | ۳۷۸         | باب في الإفطار من التطوع        |
| تحميد والتهليل والتكبير ٤٥٧ |                      |             | باب ليلة القدر                  |
| ٤٦٦                         |                      | <b>"</b> ለኘ | باب الاعتكاف                    |
| ٤٨٠                         |                      |             | كتاب فضائل القرآن               |
| باح والمساء والمنام ٤٨٦     |                      | ٣٩١         | الفصل الأول                     |
| ات                          | باب الدعوات في الأوة | ٤٠٠         | الفصل الثاني                    |
| 011                         | باب الاستعادة        | ٤١٠         | الفصل الثالث                    |
| •\A                         |                      | £17         | باب آداب التلاوة ودروس القرآن   |

## من منشورات مكتبة البشرى

### الكتب المطبوعة

#### غير ملونة . مجلدة

فتح المغطى شرح كتاب الموطأ

هادي الأنام

غير ملونة . كرتون مقوس

صلاة الرجل على طريل السنة والآثار الصلاة المرأة على طريق السنة والآثار

### ستطبع قريبا بعون الله تعالى

### ملونة . مجلدة / كرتون مقوي

قاموس البشرى (عربي ـ اردو) تفسير الجلالين (٣مجلدات) المقامات للحريري تفسير البيضاوي التبيان في علوم القرآن

### ملونة . مجلدة

منتخب الحسامي نور الإيضاح أصول الشاشي نفحة العرب شرح التهذيب مختصر المعاني (مجلدين)

الهداية (۸ مجلدات) صحيح مسلم (٧مجلدات) مشكاة المصابيح (٤مجلدات) نور الأنوار (مجلدين) كنز الدقائق (٣مجلدات) مختصر القدوري شرح العقائد

#### ملونة .كرتون مقوي

متن العقيدة الطحاوية الدالطالبين هداية النحو (المنداول) المرقات الكافية شرح التهذيب السراجي شرح مائة عامل ورس البلاغة شرح عقود رسم المفتي

# مطبوعات مكتبذالبشري

| زرطيع                                                                              | طبع شده                                                                                      |                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| مجلد / کارڈ کور                                                                    | رنگین۔ مجلد                                                                                  |                                   |  |  |
| حصن حصین جزاءالاعمال آولب المعاشرت تعلیم الدین حیات اسلمین تعلیم الدین حیات اسلمین | الحزبالأعظم (آيك مهين كارتيب پر)<br>تعليم الاسلام ( كمثل )<br>خطبات الا حكام لججمعاً ت العام |                                   |  |  |
| Books In English &                                                                 | رنگین۔کارڈ کور                                                                               |                                   |  |  |
| Other Languages                                                                    | الحجامة ( پچپالگانا) (جديدايديش)                                                             | الحزب الأعظم (ميبي)               |  |  |
| (Published Books)                                                                  | علم النحو                                                                                    | تيسرالمنطق                        |  |  |
| Tafsir-e-Uthmani (Vol. 1,2,3)                                                      | عربي كامعلم (اول،دوم)                                                                        | علم الصرف (اولين، وآخرين)         |  |  |
| Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2)                                                         | خيرالأصول في حديث الرسول                                                                     | عر في مفوة المصادر                |  |  |
| Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1,2)  Al-Hizbul Azam(Large) (H.Binding)                  | عر بی کا آسان قاعده                                                                          | •                                 |  |  |
| Al-Hizbul Azam (Small) (Card Cover)                                                | فوائد كييه                                                                                   | قاری کا آسان قاعده                |  |  |
| Riyad us Saleheen (Spanish) (H.Binding)                                            | ببثق کوہر                                                                                    | جمال القرآن<br>جمال القرآن        |  |  |
| (To be Published Shortly Insha Allah)                                              | تاریخ اسلام                                                                                  | سيرالصحابيات                      |  |  |
| Taleem-ul-Islam (Coloured)                                                         | ا زادالسعید                                                                                  | روضة الادب                        |  |  |
| Cupping Sunnah & Treatment (Coloured)                                              | ـ مجلد                                                                                       | ساده                              |  |  |
| Al-Hizbul Azam(French) (Coloured)                                                  | منتخب احاديث                                                                                 | فضائل اعمال                       |  |  |
| سـاده ـ کارڈ کور                                                                   |                                                                                              |                                   |  |  |
|                                                                                    | ا آکرام شلم                                                                                  | مفتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم) |  |  |